





إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْءَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ خَتَمَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَمَاهُم بِمُؤْمِنِينَ ٥ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَمَا يَخَدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَهُ مُراللَّهُ مَرَضًا اللَّهُ مَرَضًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُذِبُونَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ قَالُوٓ أَإِنَّمَا نَحَنُ مُصِّلِحُونَ ١ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلْمُفْسِدُونَ وَلَاكِن لَّا يَشْعُرُونَ ١ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْكَمَآءَامَنَ ٱلنَّاسُ قَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ كَمَآءَامَنَ ٱلسُّفَهَآَّءُ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ ٱلسُّفَهَاءُ وَلَكِن لَّايَعْلَمُونَ ﴿ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓاْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْاْ إِلَىٰ شَيَطِينِهِمۡ قَالُوٓاْ إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحُنُ مُسْتَهْ زِءُونَ ١٠ اللَّهُ يَسْتَهْ زِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ أُولَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلضَّلَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ فَمَارَبِحَت تِّجَدَرَتُهُمْ وَمَاكَانُواْمُهُ تَدِينَ ١

مَثَلُهُ مُكَمَّلُ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَنَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَاحَوْلَهُ ذَهَبَ ٱللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَّهُمْ فِي ظُلْمَتِ للَّا يُبْصِرُونَ ٥ صُمًّا بُكُرُّعُمْنٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ أَوْكَصَيِّبِ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فِيهِ ظُلُمَاتُ وَرَعْدُ وَبَرْقُ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي عَاذَانِهِم مِّنَ ٱلصَّوَاعِقِ حَذَرَٱلْمَوْتِ وَٱللَّهُ مُحِيطٌ بِٱلْكَافِرِينَ فَي يَكَادُٱلْبَرْقُ يَخَطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُ مِمَّشُواْفِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُواْ وَلَوْشَآءَ ٱللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِ هِمْ وَأَبْصَدِ هِمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱعۡبُدُواْرَبَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُم وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١ الَّذِي جَعَلَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَاءَ بِنَآءَ وَأُنزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادَا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ٥ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبِ مِّمَّانَزَّلْنَاعَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ عُواْشُهُ لَا اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ فَإِن لَّمُ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِي وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ أُعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ ٥

وَبَشِّرِٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتِ تَخْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُبُّكُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّ زُقًا قَالُواْ هَا ذَا ٱلَّذِي رُزِقَنَا مِن قَبَلُ ۖ وَأَتُواْ بِهِ ء مُتَسَابِهَا ۖ وَلَهُمْ فِيهَآ أَزُواجُ مُّطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِي مَ أَن يَضْرِبَ مَثَ لَا مَّا بَعُوضَ ةً فَمَا فَوْقَهَ أَفَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِ مَّ وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ فَيَـ قُولُونَ مَاذَآ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَا ذَا مَثَ لَا يُضِلُّ بِهِ - كَثِيرًا وَيَهُدِى بِهِ - كَثِيرًاْ وَمَا يُضِلُّ بِهِ -إِلَّا ٱلْفَاسِقِينَ ١ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآأَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ٥ كَيْفَ تَكَفُرُونَ بِٱللّهِ وَكُنتُمْ أَمُواتَا فَأَحْيَاكُمْ تُرَّيْمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١٨ هُوَٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱسْتَوَى ٓ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَسَوَّلَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَىءٍ عَلِيمٌّ ۖ

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِ إِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوٓاْ أَتَجَعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ ٱلدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِي أَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَعَلَّمَ ءَادَمَ ٱلْأَسْمَآءَ كُلُّهَاثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى ٱلْمَلَيْكَةِ فَقَالَ أَنْبِعُونِي بِأَسْمَاءِ هَلَوُٰلآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُ قَالُواْ سُبْحَنكَ لَاعِلْمَ لَنَا إِلَّا مَاعَلَمْتَ نَأَ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ قَالَ يَكَادَمُ أَنْبِعَهُم بِأَسْمَآيِهِ مُرَّفَلَمَّا أَنْبَأَهُم بِأَسْمَآيِهِ مُوقَالَ أَلَرُ أَقُل لَّكُمْ إِنِّى أَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبُدُونَ وَمَاكُنتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَابِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُوٓ إِإِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَٱسْتَكْبَرَوَّكَانَ مِنَ ٱلْكَنفِرِينَ وَوَقُلْنَا يَكَادَمُ ٱسْكُنَ أَنتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ وَكُلِّمِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقُرَبَا هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَأَزَلَّهُمَا ٱلشَّيْطِنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُ مَامِمًا كَانَافِيةً وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْبَعْضُكُرُ لِبَعْضِ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ فَاتَكَاقًى ءَادَمُ مِن رَّبِهِ عَكَلِمَاتِ فَتَابَ عَلَيْهُ إِنَّهُ وهُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ

قُلْنَا ٱهْبِطُواْمِنْهَا جَمِيعَا ۖ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ يَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِي ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُرُ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِيٓ أُوفِ بِعَهْدِكُرُ وَإِيَّلِيَ فَٱرْهَبُونِ۞وَءَامِنُواْ بِمَآ أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَامَعَكُمْ وَلَاتَكُونُوٓ الْوَّلَكَاكُونُوَ الْوَّلَكَاكُونُوَ الْوَّلَكِينِي ثَمَنَا قَلِيلًا وَإِيَّنِي فَأَتَّ قُونِ ١ وَلَا تَلْبِسُواْ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِل وَتَكْتُمُواْ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَٱرْكَعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴿ أَتَأْمُرُونِ ٱلنَّاسَ بِٱلْبِرِ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ ٱلۡكِتَابَ أَفَلَا تَعۡقِلُونَ ١٠ وَٱسۡتَعِينُواْ بِٱلصَّبِرِ وَٱلصَّلَوٰةِ وَإِنَّهَا لَكِمِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْخَيشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَقُواْ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ١ يَلَبَيَ إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْنِعْمَتِيٓ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمَتُ عَلَيْكُمُ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمُ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَٱتَّقُواْ يَوْمَا لَّا تَجَيْزِي نَفْشُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخِذُ مِنْهَاعَدْلُ وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَآءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَآءَكُرُ وَفِي ذَالِكُم بَلَآءٌ مِّن رِّبِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَإِذْ فَرَقِنَابِكُمُ ٱلْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمُ وَأَغْرَقِنَا ءَالَ فِرْعَوْنَ وَأَنتُ مْ تَنظُرُونَ ﴿ وَإِذْ وَاعَدْنَامُوسَيْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّا تَخَذَتُمُ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعَدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ وَ ثُمَّ عَفَوْنَاعَنَكُمُ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُ ونَ ٥ وَإِذْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْكِتَابَ وَٱلْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ - يَنقَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِٱتِّخَاذِكُمُ ٱلْعِجْلَ فَتُوبُوٓا إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَٱقْتُكُوٓاْ أَنفُسَكُمُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلِّكُمْ عِندَبَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ وهُوَالتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نُّوْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى ٱللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتُكُمُ ٱلصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ فَ ثُمَّ بَعَثَنَاكُمُ مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ وَظَلَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلُوَيُّ كُلُواْمِن طَيَّبَاتِ مَارَزَقَنَاكُمْ وَمَاظَامَوْنَاوَلَكِن كَانُوٓاْأَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ۞

وَإِذْ قُلْنَا ٱدۡخُلُواْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ فَكُلُواْ مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدَا وَٱدۡخُلُواْ ٱلۡبَابَسُجَّدَا وَقُولُواْحِطَّةُ نَّغۡفِرۡ لَِكُمۡ خَطَيَكُمْ وَسَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَهَا لَا لَذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلًا عَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُ مْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ رجْزَا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ﴿ وَإِذِ ٱسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَفَّلْنَا ٱضْرِبِ بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَّ فَٱنفَجَرَتْ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشْرَةَ عَيْنَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَٱشۡرَبُواْمِن رِّزْقِ ٱللَّهِ وَلَا تَعۡتُواْفِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ٥ وَإِذْ قُلْتُ مْ يَكُمُوسَىٰ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَلِحِدِ فَٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجُ لَنَامِمَّاتُنُبِتُ ٱلْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَ أَقَالَ أَتَسْ تَبْدِلُونَ ٱلَّذِي هُوَ أَدْنَكُ بِٱلَّذِي هُوَخَيْرٌ آهَ بِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَ لْتُمْرِّ وَضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ وَبَآءُ و بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ ۚ ذَٰ الكَ بِأَنَّهُمْ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقُتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِٱلْحَقِّ ۚ ذَٰ لِكَ بِمَاعَصَواْقِّكَانُواْيَعْتَدُونَ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلنَّصَدرَيٰ وَٱلصَّبِينَ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمُ وَرَفِعَنَا فَوْقِكُمُ ٱلطُّورَخُدُواْمَآءَاتَيْنَكُمُ بِقُوَّةٍ وَآذَكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اللَّهُ تُوَلِّيْتُم مِّنْ بَعَدِ ذَالِكَ فَلُولَا فَضُلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَكُنْتُ مِمِّنَ ٱلْخَاسِرِينَ ٥ وَلَقَدْ عَلِمْتُ مُ ٱلَّذِينَ ٱعْتَدَوْ أُمِنكُمُ فِي ٱلسَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَاسِءِينَ ﴿ فَجَعَلْنَهَا نَكَالَا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ يَا أَمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُواْ بَقَ رَبَّ قَالُوٓاْ أَتَتَّخِذُنَا هُـزُوَّا ۚ قَالَ أَعُوذُ بِٱللَّهِ أَنۡ أَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ قَالُواْ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَّ قَالَ إِنَّهُ ويَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّافَارِضٌ وَلَابِكُرُّعَوَانٌ بَيْنَ ذَالِكٌ فَٱفْعَلُواْمَا تُؤْمَرُونَ۞قَالُواْٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَالُونُهَأَقَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَآءُ فَاقِعٌ لَّوْنُهَا تَسُرُّ ٱلنَّظِرِينَ ٥

قَالُواْ ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَامَاهِيَ إِنَّ ٱلْبَقَرَتَشَلْبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ ٱللَّهُ لَمُهَ تَدُونَ ۞قَالَ إِنَّهُ وِيَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّاذَلُولٌ تُثِيرُ ٱلْأَرْضَ وَلَا تَسْقِى ٱلْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَّاشِيةَ فِيهَأْقَالُواْ ٱلْكَنَجِئْتَ بِٱلْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَاكَادُواْ يَفْعَلُونَ ﴿ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسَا فَأَدَّارَأْتُمْ فِيهَا وَأُلَّهُ مُخْرِجٌ مَّاكُنْتُمْ تَكْتُمُونَ وَ فَقُلْنَا ٱضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَأَكَ ذَالِكَ يُحْيِ ٱللَّهُ ٱلْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ عَلَّاكُمْ رَبَعْ قِلُونَ ﴿ ثُمَّ وَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْأَشَدُ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ ٱلْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ ٱلْأَنْهَا رُقَوِانَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ ٱلْمَآءُ وَإِنَّ مِنْهَالَمَايَهَ بِطُمِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِل عَمَّا تَعْمَلُونَ ٠ أَفَتَطُمَعُونَ أَن يُؤْمِنُواْ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ومِنْ بَعْدِ مَاعَقَ لُوهُ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ٥ وَإِذَا لَقُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَالُوٓ اْءَامَنَّا وَإِذَا خَلَابَعْضُهُ مْ إِلَى بَعْضِ قَالُوٓاْ أَتُّحَدِّثُونَهُم بِمَافَتَحَٱللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِندَرَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥

أُوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ۖ وَمِنْهُ مَ أُمِّيُّونَ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْكِتَابِ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ فَوَيْلُ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ٱلْكِتَبَ بأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَاذَامِنَ عِندِ ٱللَّهِ لِيَشُـ تَرُواْ بِهِ عَنَا قَلِيلًا ۗ فَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتُ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلُ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَن تَمَسَّ نَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعَدُودَةً قُلَ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ ٱللَّهِ عَهْدَا فَكَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ عَهْدَ أَهْرَ أَمْر تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعُلَمُونَ ﴿ بَالَيْ مَن كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ عَظِيَّاتُهُ وَفَأُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمَ فيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أُوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِ يِلَ لَا تَعْبُدُونِ إِلَّا ٱللَّهَ وَبَالُوالِدَيْن إِحْسَانًا وَذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَقُولُولْ لِلتَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلرَّكُوةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُ مْ إِلَّا قَلِيكُ مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعُرِضُونَ ٥

وَإِذْ أَخَذْنَامِيثَاقَكُمُ لَاتَسْفِكُونَ دِمَآءَكُمْ وَلَاتُخُرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيكِرِكُمْ ثُمَّا أَقُرَرْتُمْ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥ ثُمَّ أَنتُهْ هَ وَلَا مَ تَقَتُلُونَ أَنفُسَكُمْ وَتُخُرِجُونَ فَريقًا مِّنكُمْ مِّن دِيكرِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِم بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَرَيٰ تُفَادُوهُمْ وَهُوَمُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُوْمِنُونَ بِبَعْضِ ٱلْكِتَابِ وَتَكَفْرُونَ بِبَعْضِ فَمَاجَزَآءُ مَن يَفْعَلُ ذَالِكَ مِنكُمْ إِلَّاخِزْيُّ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا ۗ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٓ أَشَدِّ ٱلْعَذَابُ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلْفِلْ عَمَّاتَعُ مَلُونَ فَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُاْ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَابِٱلْآخِرَةِ ۗ فَكَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنصَرُونَ الله وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ عَلَيْ وَلَقَدَّ اللَّهِ الْمُوسَى بِٱلرِّسُ لِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَهَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ أَفَكُلَّمَاجَآءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهُوَيَّ أَنفُسُكُمُ ٱسۡتَكۡبَرۡتُمۡ فَفَرِيقَاكَذَّ بۡتُمۡوَوۡفَرِيقَا تَقۡتُلُونَ۞وَقَالُواْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلِ لَعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ٥

وَلَمَّا جَآءَ هُمْ كِتَبُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لَّمَا مَعَهُمْ وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونِ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَمَّا جَاءَهُ مِمَّاعَرَفُواْ كَفَرُواْ بِفِّهِ فَلَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَفِينَ اللهُ بِشَكَا اللهُ تَرَوُ إِبِهِ الفُسَهُ مُ أَن يَكُفُرُواْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُو بَغَيًا أَن يُنزِّلُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً عِ فَبَآءُ و بِغَضَبِ عَلَىٰ عَضَبِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّ فِينٌ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُواْ بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكَ فُرُونَ بِمَا وَرَآءَ هُ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمُّ قُلُ فَإِم تَقَتُلُونَ أَنْبِيآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَلَقَدْجَاءَ كُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَتِ ثُمَّ ٱتَّخَذْتُمُ ٱلْعِجْلَمِنَ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَلِمُونَ ﴿ وَإِنَّا مُونَ ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعُنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَخُذُواْ مَا ءَاتَيْنَكُم بِقُوَّةٍ وَٱسْمَعُواْ قَالُواْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْعِجْلَ بِكُفْرِهِمَّ قُلْ بِشْمَا يَ أَمُرُكُم بِهِ وَإِيمَانُكُمُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ عِندَ ٱللَّهِ خَالِصَةَ مِّن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٠ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدُا بِمَا قَدَّمَتُ أَيْدِيهِ مّْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِلْظَالِمِينَ ٥ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ ٱلنَّاسِ عَلَىٰ حَيَوْةٍ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْـرَكُولْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُأَ لَفَ سَنَةٍ وَمَاهُوَ بِمُزَحْزِجِهِ مِنَ ٱلْعَذَابِ أَن يُعَمَّرُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ قُلْمَن كَانَ عَدُوَّا لِيِّجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ وَنَزَّلَهُ وَعَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشِّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَن كَانَ عَدُوًّا لِللهِ وَمَلَامِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجَبْرِيلَ وَمِيكَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِينَ ١ وَمِيكَ اللَّهُ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَلَقَدُ أَنزَلُنَا إِلَيْكَ ءَايَنِ بَيِّنَاتٍ وَمَايَكَ فُرُبِهَ آ إِلَّا ٱلْفَاسِقُونَ أَوَكُلَّمَا عَنْهَدُواْ عَهَدَانَّبَ ذَهُ وفَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَ أَكْتُرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَلَمَّا جَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَامَعَهُ مِّ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ كِتَابَ ٱللَّهِ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥

وَٱتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ ٱلشَّيَطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَنَّ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَنُ وَلَكِنَّ ٱلشَّيَطِينَ كَفَرُواْ يُعَلِّمُونَ ٱلنَّاسَ ٱلسِّحْرَ وَمَا أُنزلَ عَلَى ٱلْمَلَكِينِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدِ حَتَّ يَقُولًا إِنَّ مَا نَحُنُ فِتْنَةٌ فَكَا تَكَفُرُ فَيَ تَعَلَّمُونَ مِنْهُ مَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ عَبَيْنَ ٱلْمَرْعِ وَزَوْجِهُ وَمَاهُم بِضَ آرِينَ بِهِ عِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَايَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُواْلَمَن ٱشْتَرَكِهُ مَالَهُ وفِي ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَقَ وَلَيِئْسَ مَاشَرَوْ أَبِهِ عَ أَنفُسَهُمْ لُوْكَ انُواْ يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّهُمْ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ خَيْثُ لِّوْكَانُواْ يَعْلَمُونَ ٥ يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقُولُواْ رَعِنَا وَقُولُواْ ٱنظُـرْنَا وَٱسۡمَعُواۡ وَلِلۡكَافِرِينَ عَذَابُ ٱلۡلِـمُو ۗ مَّا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ وَلَا ٱلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّنْ خَيْرِ مِِّن رَّبِكُمْ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ برَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضِلِ الْعَظِيمِ

\* مَانَسَخْ مِنْ ءَايَةٍ أَوْنُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرِمِّنْهَآ أَوْمِثْلِهَآ أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١ اللَّهُ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱللَّهَ مَلَوَاتِ وَٱلْأَرْضِّ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرِ ١ أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْعَلُواْ رَسُولَكُمْ كَمَاسُيِلَ مُوسَىٰ مِن قَبَلُ وَمَن يَتَبَدَّلِ ٱلْكُفْرَبَٱلْإِيمَن فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ ٥ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَب لَوْيَرُدُّ ونَكُم مِّنَ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِأَنفُسِ هِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فَأَعْفُولْ وَٱصْفَحُواْ حَتَّىٰ يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِهِ عَانَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَمَاتُقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرِ تَجِدُوهُ عِندَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرُ ٥ وَقَالُواْ لَن يَدْخُلَ ٱلْجَنَّةَ إِلَّا مَن كَانَ هُودًا أَوْنَصَدَرَيُّ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمُّ قُلْ هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُرُ صَدِقِينَ شَبَالَى مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ وِللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ وَ أَجْرُهُ، عِندَرَبِّهِ عَوَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ لَيْسَتِ ٱلنَّصَرَيٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ ٱلنَّصَرِيٰ لَيْسَتِ ٱلْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ ٱلْكِتَابُ كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيامَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَدِجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذُكَرَ فِيهَا ٱسْمُهُ و وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَآ أُوْلَتَهِكَ مَاكَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَ آ إِلَّا خَآمِفِينَ لَهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيرُ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُولُواْ فَتَكَّرُوجُهُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلِدَأْ سُبْحَننَهُ وَلِدَأَ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّلَةُ وُقَانِتُونَ شَبِدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَايَعُ لَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا ٱللَّهُ أَوْتَأْتِينَآ ءَايَـٰةً كَذَالِكَ قَالَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِيِّثْلَ قَوْلِهِ مُرتَشَابَهَتْ قُلُوبُهُ مُ اللَّهُ مَا اللَّا يَكِ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْعَلُ عَنْ أَصْحَابِ ٱلْجَحِيمِ

وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ ٱلْيَهُودُ وَلَا ٱلنَّصَارَىٰ حَتَّى تَتَبِعَ مِلْتَهُ مُّ قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى ۗ وَلَهِنِ ٱتَّبَعَتَ أَهْوَآءَ هُم بَعْدَ ٱلَّذِي جَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا نَصِيرٍ ١ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَيَتَالُونَهُ وحَقَّ تِلَاوَتِهِ عَأَوْلَيَهِ كَ يُؤْمِنُونَ بِهِ ﴿ وَمَن يَكُفُرُ بِهِ عَفَأُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلْخُلِيرُونَ ﴿ يَبَنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ ٱذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُوْعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَأَنَّقُواْ يَوْمًا لَّا تَجْزِي نَفْسُ عَن نَّفْسِ شَيْعًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلَاهُمْ يُنصَرُونَ ١٠٠٠ وَإِذِ ٱبْتَكَيَّ إِبْرَهِعِمَ رَبُّهُ وبِكَلِمَتِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامَا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِيَّ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنَا وَٱتَّخِذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَهِ عَرَمُصَلَّى وَعَهِدُنَاۤ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَ وَإِسْمَعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْعَكِفِينَ وَٱلْكُكِّعِ ٱلسُّجُودِ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُرُرِبٌ ٱجْعَلْ هَاذَا بَلَدًا ءَامِنَا وَٱرْزُقُ أَهْلَهُ و مِنَ ٱلثَّمَرَاتِ مَنْ ءَامَنَ مِنْهُم بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ وقَلِيلَاثُمَّ أَضْطَرُّهُ وَإِلَىٰ عَذَابِ ٱلنَّارِّ وَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَهِ عُمُ ٱلْقَوَاعِدَمِنَ ٱلْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّآ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَرَبَّنَا وَٱجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّ تِنَآ أُمَّةَ مُّسَلِمَةً لَّكَ وَأَرِيَا مَنَاسِكَنَا وَيُبَعَلَيْنَآ إِنَّكَ أَنْتَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ١ وَبَّنَا وَٱبْعَثْ فِيهِ مْرَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُزَكِيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَمَن يَرْغَبُعَن مِّلَّةِ إِبْرَهِ عِمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ ٱصْطَفَيْنَهُ فِي ٱلدُّنْيَآ وَإِنَّهُ وَفِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لَهُ وَرَبُّهُ وَأَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَوَصَّىٰ بِهَاۤ إِبْرَهِ عُمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَابَنِي إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى لَكُمُ ٱلدِّينَ فَكَاتَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُ مِمُّسَامِهُونَ ١ أُمُكُنتُ مُرشُهَدَآءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَاتَعُ بُدُونَ مِنْ بَعَدِي قَالُواْ نَعُ بُدُ إِلَاهَكَ وَإِلَاهَ ءَابَآبِكَ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِلَاهًا وَحِدًا وَنَحُنُ لَهُ ومُسَامِمُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قُدْ خَلَتَّ لَهَا مَا كَسَبَتَ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمُّ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّاكَانُواْيِعُمَلُونَ ٥

وَقَالُواْكُونُواْ هُودًا أَوْنَصَارَىٰ تَهْ تَدُواْ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَهِ عَمَ حَنِيفًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ قُولُوٓ ا ءَامَنَّ ابِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنزِلَ إِلَىٓ إِبْرَهِ عَرَوَ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطِ وَمَآ أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَآ أُوتِي ٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِ مُر لَانْفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحَنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ١ فَإِنْ ءَامَنُواْ بِمِثْلِمَآءَامَنتُم بِهِ عَفَقَدِ ٱهْتَدَواْ قَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَاهُمْ فِي شِقَاقٍّ فَسَيَكُفِيكَهُ مُرُاللَّهُ وَهُوَٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ٥ صِبْغَةَ ٱللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللّهِ صِبْغَةً وَنَحُنُ لَهُ عَابِدُونَ هُوَّلَ أَتَّكَ آجُّونَنَا فِي ٱللَّهِ وَهُوَرَبِّنَا وَرَبِّكُمْ وَلَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ ومُخْلِصُونَ ١ أَمْرَتَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَهِ عَمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسۡبَاطَكَانُواْهُودًا أَوۡنَصَدَىٰ ۖ قُلۡ ءَأَنتُمۡ أَعۡلَمُأَمِ ٱللَّهُ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَرَشَهَا دَةً عِندَهُ وَمِنَ ٱللَّهِ وَمَاٱللَّهُ بِغَلْفِلِعَمَّاتَعُ مَلُونَ ﴿ تِلْكَ أُمَّةُ قَدْخَلَتُ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَلَكُم مَّاكَسَبْتُمْ وَلَا تُسْعَلُونَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١

\* سَيَقُولُ ٱلسُّفَهَآءُمِنَ ٱلنَّاسِ مَاوَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ ٱلْتِي كَافُولْ عَلَيْهَأْقُل لِللَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ يَهْدِى مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَا لِّتَكُونُواْ شُهَدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدً أَوَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَ آلِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْ أَهِ وَإِن كَانَتُ لَكِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَءُ وفُ رَّحِيهٌ ﴿ قَدْنَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي ٱلسَّمَاَّةِ فَلَنُو لِيَّتِنَّكَ قِبَلَةً تَرْضَى هَأْ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ شَطْرَةً وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَلَئِنَ أَتَيْتَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَ بِكُلِّ ءَايَةٍ مَّاتَبِعُواْقِبُلَتَكَ وَمَآأَنَتَ بِتَابِعِ قِبْلَتَهُمْ وَمَابَعَضُهُم بِتَابِعِ قِبَلَةَ بَعْضِ وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهْوَاءَ هُم مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَ هُمْ وَإِنَّ فَرِيقًامِّنْهُ مُلِيَكُتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يَعَكَمُونَ ١ الْحَقُّ وَهُمْ يَعَكَمُونَ ١ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَةً اللَّهِ مَا لَكُلِّ وِجْهَةً هُوَمُوَلِّيهَ أَفَاسْ تَبِقُواْ ٱلْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَاتَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِرُ وَإِنَّهُ وَلَلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ ۗ وَمَا ٱللَّهُ بِغَلِفِلِ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَحَيْثُ مَاكُنتُمْ فَوَلُولُ وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ولِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّنَّةُ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَامُواْمِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَأَخْشَوْنِي وَلِأْتِمَ نِعْمَتِي عَلَيْكُرُ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ٥٤ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ يَتْلُواْ عَلَيْكُمْ ءَايَلِتنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ هَافَاذْكُرُونِي أَذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَٱشْكُرُواْ لِي وَلَا تَكَفُرُونِ فَي يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّكَوةَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ ٥

وَلَا تَقُولُواْ لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَاتُ أَبَلُ أَحْيَ آءٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ ﴿ وَلَنَبَالُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلْخَوْفِ وَٱلْجُوعِ وَنَقْصِ مِّنَ ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَنفُسِ وَٱلتَّكَرَتِّ وَبَيِّتر ٱلصَّابِرِينَ ٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَتُهُم مُّصِيبَةُ قَالُوٓ أَإِنَّالِلَّهِ وَإِنَّاۤ إِلَيْهِ رَجِعُونَ اللهُ أَوْلَتِهِكَ عَلَيْهِ مُرَصَلَوَتُ مِّن رَّبِهِ مُ وَرَحْ مَةٌ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُهَتَدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلصَّفَاوَٱلْمَرْوَةَ مِن شَعَآبِراً لللَّهِ فَمَنْحَجَّ ٱلْبَيْتَ أَوِ آعْتَمَرَفَ لَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَأْ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِتَّ ٱللَّهَ شَاكِرُ عَلِيمٌ ١ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَامِنَ ٱلْبَيِّنَتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَابَيَّنَّهُ لِلنَّاسِ فِي ٱلْكِتَابِ أُوْلَيَإِكَ يَلْعَنُهُ مُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُ مُ ٱللَّعِنُونَ اللَّهُ اللَّذِينَ تَابُواْ وَأَصْلَحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَتِهِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ أَوْلَتِهِ عَلَيْهِ مُ لَعْنَةُ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَتِكَةِ وَٱلنَّاسِ أَجْمَعِينَ الله عَنْهُ مُ الله عَنْهُ مُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ اللهِ عَنْهُ مُ الْعَدَابُ وَلَاهُمُ يُنظَرُونَ وَإِلَاهُكُمْ إِلَنُهُ وَحِثُّ لَّآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ ٱلرَّحْمَانُ ٱلرَّحِيمُ ١

إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلُكِ ٱلَّتِي تَجَرِي فِي ٱلْبَحْرِيِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن مَّآءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا وَبَتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصَرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخِّرِ بَيْنَ ٱلسَّكَآءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَتَّخِذُمِن دُونِ ٱللَّهِ أَن دَادَا يُحِبُّونَهُ مُرَكَحُبِّ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَأَشَدُّ حُبَّالِتَهَ وَلَوْيَكِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ أَ إِذْ يَكُوْنَ ٱلْعَذَابَأَنَّ ٱلْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعَ اوَأَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُٱلْعَذَابِ٠ إِذْ تَبَرَّأَ ٱلَّذِينَ ٱتُّبِعُواْمِنَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ ٱلْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ ٱلْأَسْبَابُ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُواْ لَوَ أَنَّ لَنَاكَرَّةَ فَنَتَبَرَّأُمِنَّهُمُ كُمَا تَبَرَّءُ وَلِمِنَّأَكَ ذَالِكَ يُرِيهِمُ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مُحَسَرَتٍ عَلَيْهِم أُومَاهُم بِخَرِجِينَ مِنَ ٱلنَّادِ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ كُلُواْمِمَّافِي ٱلْأَرْضِ حَلَالَاطَيِّ بَاوَلَاتَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطِنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ﴿ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِٱلسُّوَءِ وَٱلْفَحْشَآءِ وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ٥

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ أُولُوكَانَ ءَابَآؤُهُ مَلَايَعْقِلُونَ شَيْعَاوَلَا يَهْ تَدُونَ ﴿ وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ كَمَثَلِ ٱلَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسَمَعُ إِلَّا دُعَآءً وَنِدَآءً صُمُّ الْكُرُّعُمَى فَهُ مَلَا يَعْقِلُونَ اللَّهُ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُلُواْ مِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَكُمْ وَٱشْكُرُواْ بِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَعْبُدُونَ ﴿ إِنَّاهُ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ بِهِ -لِغَيْرِ ٱللَّهِ فَكَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَلَآ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَغُورٌ رَجِيمٌ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكَتُمُونِ مَاۤ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْكِتَٰكِ وَيَشَّتَرُونَ بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِ بُطُونِهِمْ إِلَّا ٱلنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يُوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَايُزَكِّيهِ مُولَهُ مُعَذَابُ أَلِيكُرُ الْأُولَتِهِ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيكُرُ اللَّذِينَ ٱشۡتَرَوُا ٱلطَّهَ لَالَةَ بِٱلْهُدَىٰ وَٱلۡعَـٰذَابَ بِٱلۡمَغۡفِرَةَ فَكَا أَصْبَرَهُ مُعَلَى ٱلنَّارِ ﴿ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ نَزَّلَ ٱلْكِتَابِ الْخُقُّ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْ فِي ٱلۡكِتَابِ لَفِي شِقَاقِ بَعِيدِ ١

\* لَّيْسَ ٱلْبِرَّأَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَآبِكَةِ وَٱلْكِتَابِ وَٱلنَّبِيِّينَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَى حُبِّهِ عِذَوِى ٱلْقُرُبِي وَٱلْيَتَكَمَى وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّكَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَاعَلَهُ دُولًا وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَأُوْلَتِهِكَ هُرُٱلْمُتَّقُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِصَاصُ فِي ٱلْقَتَلِيُّ ٱلْحُرُّ بِٱلْخُرِّ وَٱلْعَبُدُ بِٱلْعَبُدُ وِٱلْعَبُدُ وَٱلْعَنْنَ بِٱلْأُنْتَىٰ فَمَنْ عُفِي لَهُ ومِنَ أَخِيهِ شَيْءٌ فَأَيِّبَاعٌ إِلْمَعْرُوفِ وَأَدَآهُ إِلَيْهِ بِإِحْسَنَ ذَالِكَ تَخْفِيفُ مِّن رَّبِكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَن أَعْتَدَى بَعْدَ ذَالِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمٌ ﴿ وَلَكُمْ فِي ٱلْقِصَاصِ حَيَوْةٌ يَتَأَوْلِي ٱلْأَلْبَكِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هُكُيِّبَ عَلَيْكُمْ إِذَاحَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِّ حَقَّاعَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ۞ فَمَنْ بَدَّلَهُ وبَعْدَ مَاسَمِعَهُ فَإِنَّمَآ إِثْمُهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ يُبَدِّ لُونَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥

فَمَنْ خَافَ مِن مُّوصِ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْ فُورٌ رَّحِيثُ فَي يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ كَمَاكُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ١٠ أَيَّا مَامَّعُدُودَاتِ فَمَنكانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِ فَعِدَّةٌ ثُمِّنَ أَيَّامٍ أُخَرُّ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يُطِيقُونَهُ وفِدْ يَةٌ طَعَامُ مِسْ كِينِّ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وَأَن تَصُومُواْخَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَبَيّنَاتِ مِّنَ ٱلْهُدَىٰ وَٱلْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهْرَفَلْيَصُمْهُ وَمَنكَانَ مَرِيضًا أَوْعَلَىٰ سَفَرِفَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرِيْ دُاللَّهُ بِكُمُ ٱلْيُسْرَوَ لَايْرِيدُ بِكُمُ ٱلْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ ٱلْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِيعَنِي فَإِنِّي قَرِيكٌ أُجِيبُ دَعُوةَ ٱلدَّاعِ إِذَا دَعَانَّ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلِيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ ٥

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ ٱلصِّيَامِ ٱلرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَآ بِكُمُّ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَاعَنكُمْ فَأَكْنَ بَنشِرُوهُنَّ وَٱبْتَغُواْ مَاكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ۚ وَكُلُواْ وَٱشۡرَبُواْ حَتَّى يَتَبَتَّنَ لَكُمُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِمِنَ ٱلْفَجُرِّثُمَّ أَتِمُّواْ ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ وَلَا تُكِيْرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَكِفُونَ فِي ٱلْمَسَاجِدِّ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَ الْكَاكِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ ءَايكتِهِ ولِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَاۤ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ هُ \* يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ قُلْ هِي مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ وَلَيْسَ ٱلْبِرُ بِأَن تَأْتُواْ ٱلْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا وَلَاكِنَّ ٱلْبِرّ مَن ٱتَّ قَوَرَ اللَّهِ وَأَتُواْ ٱلْبُ يُوتَ مِنَ أَبْوَابِهَا ۚ وَأَتَّوَا ٱللَّهَ مَن ٱتَّ قَوَا ٱللَّهَ يُقَايِلُونَكُمْ وَلَاتَعُتَدُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥

وَاقَتُكُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفَتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَٱلْفِتْنَةُ أَشَدُّمِنَ ٱلْقَتْلُ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَلَالُوكُمْ فَأَقَتُلُوهُمْ كَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَافِرِينَ شَفَاإِنِ ٱنتَهَوَاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ ٱنتَهَوْاْ فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ ٱلشَّهُرُ ٱلْحَرَامُ بِٱلشَّهَرِٱلْحَرَامِ وَٱلْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ ٱعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَأَعْتَدُواْ عَلَيْهِ بِمِثْلِمَا أَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ۞وَأَنفِقُواْفِسَبِيلِٱللَّهِ وَلَاتُلْقُواْبِأَيْدِيكُرُ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَأَتِمُّواْ ٱلْحُجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أَحْصِرْ تُمْ فَمَا ٱسۡتَيۡسَرِمِنَ ٱلۡهَدۡيُ وَلَاتَحۡلِقُواْرُءُوسَكُوۡحَتَّى يَبُلُغَ ٱلْهَدْئُ هِجِلَّهُۥ فَمَنَكَانَ مِنكُمْ مِّرِيضًا أَوْبِهِۦٓ أَذَى مِّن رَّأْسِهِۦفَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْصَدَقَةٍ أَوْنُسُكِ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ فَمَا ٱسْتَيْسَرَمِنَ ٱلْهَدْيَ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَّاثَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمُ مِ لِلَّهَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَن لِّمْ يَكُنُ أَهُلُهُ وحَاضِرِي ٱلْمَسْجِدِ ٱلْخَرَامِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ

ٱلْحَجُّ أَشْهُ رُمَّعُ لُومَاتُ فَمَن فَرَضَ فِيهِ بَ ٱلْحَجَّ فَلَا رَفَتَ وَلَا فُسُوقِ وَلَاجِدَالَ فِ ٱلْحَجِّ وَمَا تَفْعَ لُواْمِنُ خَيْرِيعَ لَمْهُ ٱللَّهُ وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ ٱلزَّادِ ٱلتَّقُوكَيَّ وَٱتَّقُونِ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَن تَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن رَّبِّكُمْ فَأَفَا أَفَضَتُ مِمِّنَ عَرَفَاتٍ فَٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلْمَشْعَرِ ٱلْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرَامِ الْحَرامِ الْحَرامِ الْحَرامِ الْحَرامِ الْحَرامِ الْحَرامِ اللهِ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَاهَدَىٰكُمۡ وَإِن كُنتُممِّن قَبَلِهِ لَمِنَ ٱلضَّا لِينَ ١٠ أَنْ مَرَ أَفِيضُواْ مِرِ ۚ حَيْثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ وَٱسْتَغْفِرُواْ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْوُرُ رَّحِيمٌ ١ فَإِذَا قَضَيْ تُر مَّنَاسِكَكُمْ فَأَذْكُرُواْ ٱللَّهَ كَذِكِرِكُمْ ءَابَآءَ كُمْ أَوْأَشَدَّ ذِكُرَّا فَيِنَ ٱلتَّاسِ مَن يَـقُولُ رَبِّنَا ءَايِنَا فِ ٱلدُّنْيَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِنْ خَلَق @ وَمِنْهُ مِ مَّن يَـ قُولُ رَبَّنَا ءَاتِنَا فِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ أَوْلَابَكَ لَهُ مْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُواْ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥

لِخزْبُ

\* وَٱذۡكُرُوا۟ ٱللَّهَ فِي أَيَّامِ مَّعۡدُودَاتِّ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَ إِثْمَ عَكَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَفَكَ إِثْمَ عَكَيْهِ لِمَن ٱتَّقَىٰ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ وفِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَيُشْهِدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا فِ قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُ ٱلْخِصَامِرِ ٥ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِ ٱلْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُمْلِكَ ٱلْحَرْثَ وَٱلنَّسَلُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَسَادَ ٥ وَإِذَا قِيلَ لَهُ ٱتَّقِ ٱللَّهَ أَخَذَتُهُ ٱلْعِنَّةُ بِٱلْإِثْمِ فَحَسْبُهُ وجَهَنَّرُ وَلَبِئْسَ ٱلْمِهَادُ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُ بِٱلْعِبَادِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱدۡخُلُواْفِ ٱلسِّلۡمِكَ آفَّةَ وَلَاتَتَّبِعُواْخُطُوَتِ ٱلشَّيْطِينَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقُّ مُّبِينٌ ﴿ فَإِن زَلِلْتُم مِّنَ بَعَدِ مَاجَاءَ تُكُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوۤ أَأَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ هَ لَيَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيَهُ مُرَّاللَّهُ فِي ظُلَلِمِّنَ ٱلْخَمَامِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥

سَلْبَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَكُرْءَ اتَيْنَاهُم مِّنْءَ ايَةٍ بَيِّنَةً ۗ وَمَن يُبَدِّلُ نِعْمَةَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُدِ مَا جَآءَتُهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْحَيَوَةُ ٱلدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّاْ فَوْقَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ۗ وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ٥ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَثَ ٱللَّهُ ٱلنَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقّ لِيَحْكُمُ بَيْنَ ٱلنَّاسِ فِيمَا ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَمَا ٱخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِنَتُ بَغَيَّ ابَيْنَهُ مِّ فَهَدَى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُولْ لِمَا ٱخۡتَلَفُواْفِيهِ مِنَ ٱلۡحَقِّ بِإِذۡنِهِ ۚ وَٱللَّهُ يَهۡدِى مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ أَمْرِ حَسِبْتُمُ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمُ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ مَّسَّتُهُ مُ ٱلْبَأْسَاءُ وَٱلضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُواْحَتَّى يَقُولَ ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ ومَتَىٰ نَصْرُ ٱللَّهِ ۚ أَلَاۤ إِنَّ نَصُرَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ١٠٠٠ يَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ ۖ قُلَ مَآ أَنَفَقُتُم مِّنَ خَيْرِ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ وَٱلْيَتَكُمَى وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَاتَفَعَلُواْمِنْ خَيْرِ فَإِتَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١

كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ وَهُوَكُرُهٌ لَّكُمِّ ۖ وَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌ لِّكُمِّ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَنْ لَّكُمُّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ۞يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِيمِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفُرُ بِهِ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْ لِهِ وَمِنْهُ أَكْبَرُعِندَ ٱللَّهِ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُمِنَ ٱلْقَتْلِّ وَلَايَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمُ حَتَى يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِن ٱسْتَطَاعُواْ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنكُمْ عَن دِينِهِ عَنْ دِينِهِ عَنْ فَيَكُمْ تَ وَهُوَكَافِرٌ فَأُوْلَتِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَأَوْلَنَبِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْلَيَإِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ يَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرَ اللَّهِ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠٠ قُلْ فِيهِمَا إِثْمُّ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِ مَأْ وَيَسْعَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ فَي اللَّعَفُولَ الْعَفُولِ الْعَفُولِ الْعَفُولِ اللَّهِ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ٥

فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرً وَإِن تُخَالِطُوهُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعَكُرُ ٱلْمُفْسِدَمِنَ ٱلْمُصْلِحْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُحَكِيمُ ٥ وَلَا تَنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةُ مُؤْمِنَةُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةِ وَلَوْ أَعْجَبَتُكُمُّ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُواْ وَلَعَبَدُ مُّؤْمِنُ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكِ وَلَوْ أَعْجَبَكُمُّ أَوْلَا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَارِ وَاللَّهُ يَدْعُواْ إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْ نِهِ ٥ وَيُبَيِّنُ ءَايَكِتِهِ عَلِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ١ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلْمَحِيضِ قُلُ هُوَأَذَى فَأَعْتَ زِلُواْ ٱلنِّسَاءَ فِي ٱلْمَحِيضِ وَلَا تَقُرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَّ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْتَوَّبِينَ وَيُحِبُّ ٱلْمُتَطَهِّرِينَ السَّا فَكُمْ حَرْثُ لَّكُمُ فَأَتُواْ حَرْثَكُمُ أَنَّ شِئْتُمُّ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُوۤاْ أَنَّكُم مُّلَقُوهُۗ وَبَشِّر ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ وَلَا يَجْعَلُواْ ٱللَّهَ عُرْضَةَ لِّا يُمَانِكُمُ أَن سَبَرُّولُ وَتَتَّقُواْ وَتُصلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِٱللَّغُوفِي أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُمُ بِمَاكَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورُ حَلِيمٌ ﴿ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ مِن شِمَا إِبِهِ مْرَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرَّ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ وَإِنْ عَزَمُواْ ٱلطَّلَقَ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيمٌ ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصَنَ بِأَنفُسِهِنَّ تَلَاثَةَ قُرُوٓءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِيَ أَرْجَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرْ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَالِكَ إِنَّ أَرَادُوٓ أَ إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ ٱلَّذِي عَلَيْهِنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيرُ ۞ ٱلطَّلَقُ مَرَّتَانِّ فَإِمْسَاكُ مِمَعُرُوفٍ أَوْتَسْرِيحٌ بِإِحْسَنَّ وَلَا يَحِلُّ لَكُو أَن تَأْخُذُواْ مِمَّآءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡعًا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِۗ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتُ بِةً ۦ تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ فَلَا تَعَتَدُوهَا ۚ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَأَوْلَيَكَ هُرُ ٱلظَّالِمُونَ۞فَإِن طَلَّقَهَافَلَاتَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعَدُحَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَآ إِن ظَنَّاأَن يُقِيمَاحُدُودَ ٱللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعَلَمُونَ

وَإِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوۡسَرِّحُوهُنَّ بِمَعۡرُوفِ ۗ وَلَاتُمۡسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعۡتَدُواْ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوٓ أَءَايَاتِ ٱللَّهِ هُـ زُوِّل وَٱذْكُرُواْنِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَآ أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنَ ٱلْكِتَابِ وَٱلْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ٥ وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَآعَلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ وَإِذَا طَلَّقَتُ مُ ٱلنِّسَاءَ فَبَلَغَنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعَضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزُوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوَاْ بَيْنَهُم بِٱلْمَعْرُوفِ أَذَاكَ يُوعَظُ بِهِ عَنَكَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَذَالِكُمْ أَزَّكَى لَكُمْ وَأَطْهَ رُوَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ وَٱلْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلِدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنَ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَ وَعَلَى ٱلْمَوْلُودِلَهُ ورِزْقُهُنَّ وَكِمْوَتُهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ لَاتُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَأَ لَاتُضَاَّلًا وَالِدَةُ الْوَلَدِهَا وَلَامَوْلُودُ لَّهُ وَبِوَلَدِهِ ء وَعَلَى ٱلْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ فَإِنْ أَرَادَا فِصَا لَاعَن تَرَاضِ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرِ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِمَأُوإِنْ أَرَدِتُهُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوٓ الْقُلْدَكُمُ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمَتُ مِمَّا ءَاتَيْتُم بِٱلْمَعُرُوفِ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرُ ١

وَٱلَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُولَجَايَتَرَبَّصَنَ بأَنفُسهنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُ رِوَعَشْرَاً فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللهُ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَاعَرَّضْتُم بِهِ عِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَآءِ أَوْأَكْنَتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ ٱللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذَكُرُونَهُنَّ وَلَكِن لَّا تُوَاعِدُوهُرَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوَلَا مَّعَرُوفَاْ وَلَاتَعَزِمُواْعُقَدَةَ ٱلنِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبُلُغَ ٱلۡكِتَبُ أَجَلَهُۥ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعۡلَمُ مَافِىٓ أَنفُسِكُمْ فَٱحۡذَرُوهُ وَٱعۡلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ حَلِيمٌ ١٠ لَآجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقَ تُرُٱلنِّسَاءَ مَالَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْتَفُرِضُواْلَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى ٱلْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى ٱلْمُقُتِرِقَدَرُهُ وَمَتَكَا إِٱلْمَعْرُوفِي حَقًّا عَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَإِن طَلَّقَتُ مُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُ مُلَهُنَّ فَرِيضَةً فَيْصُفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْيَعَفُواْ ٱلَّذِي بِيَدِهِ عُقُدَةُ ٱلنِّكَاحِ وَأَن تَعَفُوۤاْ أَقْرَبُ لِلتَّقُوَكُمْ وَلَاتَنسَوُا ٱلْفَصْلَ بَيْنَكُو إِنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ١

كَيْفُطُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَاتِ وَٱلصَّلَوْةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلَّهِ قَايِنِينَ۞فَإِنْ خِفْتُرُفَرِجَالًا أَوْرُكَبَانَا ۗ فَإِذَآ أَمِنتُمْ فَأَذْكُرُ وِاللَّهَ كُمَاعَلَّمَكُم مَّالَمْ تَكُونُواْ تَعَلَمُونَ وَالَّذِينَ يُتَوَفُّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزُواجًا وَصِيَّةً لِّا زُواجِهِ مِمَّتَاعًا إِلَى ٱلْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَافَعَلْنَ فِيَ أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعُرُوفِ أَوَاللَّهُ عَزيزُ حَكِيرٌ ﴿ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعُ بٱلْمَعُرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ ١ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ اللَّهُ لَكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿ الْكُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرهِمْ وَهُ مُ أَلُوفٌ حَذَراً لُمَوْتِ فَقَالَ لَهُ مُ اللَّهُ مُوتُواْثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضَل عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١ وَقَايِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمُ هُمَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَأَضْعَافًا كَثِيرَةً وَٱللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

أَلَوْتَرَ إِلَى ٱلْمَلَامِنُ بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ مِنْ بَعْدِمُوسَىۤ إِذْ قَالُواْلِنَبِيِّ لَّهُمُ ٱبْعَثَ لَنَا مَلِكًا نُّقَايِّلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ۗ قَالَ هَلَ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوَّا اللَّا تُقَاتِلُوّا اللَّا تُقَاتِلُوّا اللَّا تُقَاتِلُوّا اللَّا لَهُ اللَّا تُقَاتِلُوا اللَّهُ اللّ قَالُواْ وَمَالَنَآ أَلَّا نُقَايِلَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَدْ أَخْرِجْنَا مِن دِيكِ رِنَا وَأَبْنَ آبِنَا فَكُمَّا كُيْبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالُ تَوَلَّوْلُ إِلَّاقَلِيلَامِّنْهُ مَّ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِٱلظَّلِمِينَ ﴿ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ قَدْبَعَنَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوٓاْأَنَّ يَكُونُ لَهُ ٱلْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِٱلْمُلَكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ ٱلْمَالِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىٰهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسَطَةً فِي ٱلْعِلْمِ وَٱلْجِسْمِ وَٱللَّهُ يُؤْتِ مُلْكَهُ مِن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَالسِّمُ عَلِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالسِّمُ عَلِيمٌ وَقَالَ لَهُ مِنْ بِيُّهُمْ إِنَّ ءَاكِةَ مُلْكِهِ ۗ أَن يَأْتِيَكُمُ ٱلتَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ ءَالُ مُوسَى وَءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ ٱلْمَلَآمِكَ أَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١

فَكَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِٱلْجُنُودِ قَالَ إِنَّ ٱللَّهَ مُبْتَلِيكُمُ بِنَهَ رِفَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ وَمِنَّ إِلَّا مَنِ آغَتَ رَفَ غُرْفَ قُ إِيدِهِ عَفَشَرِ بُواْمِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُ مَّ فَكُمَّا جَاوَزَهُ وهُوَوَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وقَالُواْ لَاطَاقَةَ لَنَا ٱلْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِةً ع قَالَ ٱلَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُواْ ٱللَّهِ كَمِّن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتُ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّدِينِ ﴿ وَلَمَّا بَرَزُواْ لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ عَالُواْ رَبَّنَ ٱلْفُرِغُ عَلَيْ نَاصَبُرًا وَثَيِّتُ أَقُدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَافِرِينَ ۞فَهَ زَمُوهُم بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَقَتَلَ دَاوُرِدُ جَالُوبِ وَءَاتَ لَهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ وَٱلْحِكَمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاأَهُ وَلَوْلَا دَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّفَسَدَتِ ٱلْأَرْضُ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ ذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلْعَلَمِينَ فَيْتِلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتُلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّكَ لَمِرِ الْمُرْسَلِينَ ٥

\* تِلْكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضُ مِّنْهُ مِمَّن كَلَّمَ ٱللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتِ وَءَاتَيْنَاعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدُنَاهُ بِرُوحِ ٱلْقُدُسِ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلَ ٱلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمِ مِّنْ بَعْدِ مَاجَآءَتُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَلَاكِنِ ٱخْتَلَفُواْ فَمِنْهُم مِّنْ ءَامَنَ وَمِنْهُم مِّن كَفَرَّ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَتَلُواْ وَلَكِكَنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ ٱلَّفِقُواْ مِمَّارَزَقِنَكُمُ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَّا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخُلَّةٌ وُلَا شَفَاعَةُ وَٱلْكَلِفِرُونَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ﴿ ٱللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّاهُو ٱلْحَيُّ ٱلْقَيَّوُمُ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَانَوُمُ لَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ مَن ذَا ٱلَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ وَإِلَّا بِإِذْ نِهُ - يَعُلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مَ وَكَايَكِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ عِ إِلَّا بِمَاشَاءَ وَسِعَكُوسِيُّهُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَّ وَلَا يَعُودُهُ وحِفْظُهُمَا وَهُوَالْعَلِيُّ ٱلْعَظِيمُ ١ إِكْرَاهَ فِي ٱلدِّينِ قَد تَبَيَّنَ ٱلرُّشَدُمِنَ ٱلْغَيُّ فَمَن يَكُفُرُ بِٱلطَّلْغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَىٰ لَا ٱنفِصَامَ لَهَأُواللَّهُ سَمِيعُ عَلِيكُ ٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُخْرِجُهُ مِينَ ٱلظُّالُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورَ ۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوْلِيآ أَوُهُ مُوالطَّلْغُوتُ يُخْرِجُونَهُ مِمِّنَ ٱلنُّورِ إِلَى ٱلظُّلُمَاتُّ أَوْلَامِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَالِكَ ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَهِ عَوَفِي رَبِّهِ ءَ أَنْءَ اتَىٰهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ ٱلَّذِي يُحِيء وَيُمِيتُ قَالَ أَنَاْ أُحْيِ مَ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَهِ عُمُ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَأْتِي بِٱلشَّمْسِمِنَٱلْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَامِنَٱلْمَغْرِبِ فَبُهِتَٱلَّذِي كَفَرَ اللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ أَوْكَالَّذِي مَرَّعَلَىٰ قَرْيَةِ وَهِيَ خَاوِيَةُ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِء هَاذِهِ ٱللَّهُ بَعُدَمَوْتِهَ أَفَأَمَاتَهُ ٱللَّهُ مِانَّةَ عَامِرِثُمَّ بَعَثَ هُو قَالَكَ مُ لِبِثُتُ قَالَ لَبِثُتُ يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ إِقَالَ بَل لَّبِثْتَ مِاْئَةَ عَامِرِ فَٱنظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَرُ يَتَسَنَّهُ وَٱنظُرْ إِلَىٰ حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ ءَايَةً لِّلنَّاسِ وَٱنظُرْ إِلَى ٱلْعِظَامِرِكَيْفَ نُنشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لَحْمَأْفَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَقَالَ أَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥

وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ عُمُرَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تَحْيُ ٱلْمَوْقِلِ قَالَ أُوَلَرُ تُؤْمِنَ قَالَ بَكِي وَلَكِن لِيَطْمَمِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ ٱلطَّيْرِ فَصُرَّهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ ٱجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلِ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ٱدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَأُوٓ أَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمُوالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَل حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاْعَةُ حَبَّةٍ وَٱللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَأُللَّهُ وَاسِعُ عَلِيمٌ اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَ لَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ لَا يُتِّبِعُونَ مَا أَنْفَقُواْ مَنَّا وَلَآ أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِهِمْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ \* قَوْلٌ مَّعُرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّن صَدَقَةٍ يَ تَبَعُهَا أَذَى وَاللَّهُ غَنِي حَلِيهُ صَلَّا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُبْطِلُواْ صَدَقَاتِكُم بِٱلْمَنِّ وَٱلْأَذَىٰ كَٱلَّذِى يُنفِقُ مَالَهُ رِعَآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِرُ ٱلْآخِرِ فَكَمَثَلُهُ وَكَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَأَصَابَهُ وَوَابِلُ فَتَرَكَهُ وصَلَدَّا لَا يَقُدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِّمَّاكَسُبُواْ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَفِرِينَ ٥

وَمَثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُمُ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ وَتَثْبِيتَامِّنَ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِجَنَّةٍ بِرَبُوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلُّ فَعَاتَتَ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْرِيُصِبْهَا وَابِلٌّ فَطَلٌّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۞ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُلُهُ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ وَلَهُ وذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءُ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَٱحْتَرَقَتُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ هَيَّاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ اٰأَنفِقُواْ مِن طَيِّبَاتِ مَاكَسَبْتُهُ وَمِمَّاۤ أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ وَلَا تَيَكَمُواْ ٱلْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِالْحِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُواْ فِيهِ وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ١ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُو ٱلْفَقْرَوَ يَأْمُرُكُم بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُم مَّغُفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلَا وَٱللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ الْمُ يُؤْتِي ٱلْحِكْمَةَ مَن يَشَاءُ وَمَن يُؤْتَ ٱلْحِكْمَةَ فَقَدَ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَايَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

وَمَا أَنْفَقُتُ مِين نَّفَ قَةٍ أَوْنَ ذَرْتُ مِين نَّدْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَعْ لَمُهُ وَمَا لِلظَّا لِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴿ إِن تُبُدُواْ ٱلصَّدَقَاتِ فَيْعِمَّاهِي صَالِحَ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا ٱلْفُ قَرَآءَ فَهُوَخَيْرٌ لِّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنكُمْ سَيِّ اَتِكُمُّ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ اللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ١٠ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّل عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآهُ وَمَا تُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِ فَلِأَنفُسِكُمّْ وَمَاتُنفِقُونَ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ وَجْهِ ٱللَّهِ وَمَاتُنفِقُواْ مِنْ خَيْرِيُونَ إِلَيْكُمْ وَأَنتُ مَلَا تُظْلَمُونَ ﴿ لِلْفُقَرَآءِ ٱلَّذِينَ أُحْصِرُواْ في سَبِيل ٱللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبَا فِ ٱلْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ ٱلْجَاهِلُ أَغْنِياآءَ مِنَ ٱلتَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُرُ لَا يَسْعَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلْحَافًا وَمَا تُنفِقُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيكُم اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُ مَأْجُرُهُ مُعِندَ رَبِّهِ مْ وَلَا خَوْفُ عَلَيْهِ مْ وَلَاهُ مْ يَحْزَنُونَ ١

ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوْلَ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِي يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَنُ مِنَ ٱلْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوٓ الْإِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوَّا وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوْاْ فَمَن جَاءَهُ مَوْعِظَةُ مِن رَبِهِ عِفَانتَهَى فَلَهُ ومَاسَلَفَ وَأَمْرُهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَمَنْ عَادَفَأُوْلَتَ إِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّكُهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ﴿ يَمُحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّبَوْاْ وَيُرْبِي ٱلصَّدَقَاتُّ وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارِأَشِيمٍ انَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكَوٰةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَرَبِّهِمْ وَلَاخَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ هَيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْمَابَقِيَمِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُمرُّمُّؤْمِنِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ } وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُورُهُ وسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ هُوانِكَانَ ذُوعُسْرَةٍ فَنَظِرَةً إِلَىٰ مَيْسَرَةً وَأَن تَصَدَّقُواْ خَيْرُلِّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعُلَمُونَ ﴿ وَٱتَّقَوْاْ يَوْمَا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى ٱللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّيُ كُلُّ نَفْسِ مَّاكَسَبَتُ وَهُ مَلَا يُظْلَمُونَ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاتَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَأَكْتُبُوهُ وَلِيَكْتُ بَيْنَكُمْ كَايِتُ بِٱلْعَدْلُ وَلَا يَأْبَ كَايِّكُ أَن يَكْتُكَ كَمَاعَلَّمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُ وَلْيُمْلِل ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلَيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَجْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنكَانَ ٱلَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْضَعِيفًا أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلَيْمُلِلْ وَلِيُّهُ وبِٱلْعَدُلِّ وَأَسْتَشْهِدُواْ شَهِدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُّ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلُ وَٱمْرَأْتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَلهُمَافَتُذَكِّرَ إِحْدَنِهُ مَا ٱلْأُخْرَيٰ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَادُعُواْ وَلَا تَسْعَمُوٓاْ أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْكَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهُ عَذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَاللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدُنَىٓ أَلَّا تَرْتَابُوٓ أَإِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَابِيَنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَلَّاتَكُتُبُوهَأُ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُ مُّ وَلَايُضَارَّكَاتِبٌ وَلَاشَهِ يَدُّ وَإِن تَفْعَ لُواْ فَإِنَّهُ وفُسُوقُ بِكُمِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَيُعَلِّمُ كُمُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١

\* وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تِجَدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقَبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضَا فَلْيُؤَدِّ ٱلَّذِي ٱؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَادَةَ وَمَن يَكُتُمُهَا فَإِنَّهُ وَ ءَاثِمُ قَلْبُهُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْتُخَفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ ٱللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَآهُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُ ﴿ وَاللَّهُ مَا الرَّسُولُ بِمَا أَنْزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِهِ عُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَمَلَامِكَتِهِ عَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَلانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّن رُّسُلِهُ وَقَالُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعُنَا عُفْرَانِكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ١ لَكُكِلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسِعَهَأَ لَهَا مَا كَسَبَتُ وَعَلَيْهَا مَا ٱكْتَسَبَتُّ رَبَّنَا لَاتُؤَاخِذُنَا إِن نَّسِينَا أَوْأَخْطَأْنَأُ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلُ عَلَيْنَآ إِصْرَاكَمَاحَمَلْتَهُ وعَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبُلِنَا رَبَّنَا وَلَا يُحَيِّلْنَا مَا لَاطَاقَةَ لَنَا بِهِ وَأَعْفُ عَنَّا وَأَغْفِرْلَنَا وَٱرۡحَمۡنَاۚ أَنتَ مَوۡلَكِنَا فَٱنصُرۡنَاعَلَىٱلۡقَوۡمِٱلۡكَفِرِينَ

## ٩

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي مِ

الَّمْ ١٠ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَ الْحَيُّ ٱلْقَيُّومُ ١٠ نَزَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحَقّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنْزَلَ ٱلتَّوْرَيٰةَ وَٱلْإِنجِيلَ عَيْمِن قَبْلُ هُدَى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ ٱلْفُرْقَانِّ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱللَّهُ عَزِيزٌ ذُو ٱنتِقَامِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُصَوِّرُكُرُ فِي ٱلْأَرْجَامِكَيْفَ يَشَاءُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ هُوَ ٱلَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَنتُ مُّحْكَمَاتُ هُنَّ أَمُّ ٱلْكِتَبِ وَأُخَرُ مُتَسَابِهَا يُكُمَّ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ ٱبْتِغَاءَ ٱلْفِتْنَةِ وَٱبْتِغَاءَ تَأْوِيلِةً وَمَايَعُ لَمُرْتَأُويلَهُ وَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَّا بِهِ عَكُلُّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَأُ وَمَايَذَّكُّرُ إِلَّا أُولُواْ ٱلْأَلْبَبِ ۞ رَبَّنَا لَا تُزِغُ قُلُوبَنَا بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبُ لَنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ ٱلْوَهَّابُ ۞ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ٱلنَّاسِ لِيَوْمِ لَّارَيْبَ فِيهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِي عَنْهُمْ أَمُوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً وَأُوْلَامِكَ هُمْ وَقُودُ ٱلنَّارِ ٥ كَدَأْبِءَ الْ فِرْعَوْنِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبِلهِ مُّ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَا فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمٍّ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّرُوبِ اللهِ عَهَا أُرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله قَدُكَانَ لَكُمْءَايَةُ فِي فِئَتَيْنِ ٱلْتَقَتَأَ فِئَ تُقَاتِلُ فِ سَبِيلُ اللَّهِ وَأَخْرَىٰ كَافِرَةٌ يُرَوْنَهُ مِتْلَيْهِ مُرَأَى ٱلْعَايْنُ وَٱللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةَ لِأُوْلِى ٱلْأَبْصِيرِ فَيْ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَتِ مِنَ ٱلنِّسَاءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَسَطِيرِ ٱلْمُقَنظرةِ مِنَ ٱلذَّهَب وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعُكِمِ وَٱلْحَرُثِ ۚ ذَالِكَ مَتَاعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسْنُ ٱلْمَعَابِ ١٠٠٠ \* قُلَ أَوُّنَيِّئُكُم بِخَيْرِمِّن ذَالِكُمُ ۖ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوَاْعِندَ رَبِّهِمْ جَنَّتُ تَحُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَأَزُواجٌ مُّطَهَّرَةُ وُرِضُوانُ مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرُ بِٱلْعِبَادِ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ مُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ إِنَّنَآءَامَنَّا فَٱغْفِرْلَنَا ذُنُو بَنَا وَقِنَاعَذَابَ ٱلنَّارِ ١ الصَّابِرِينَ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْمُنفِقِينَ وَٱلْمُسْتَغُفِرِينَ بِٱلْأَسْحَارِ شَهَدَاللَّهُ أَنَّهُ وَلَا إِلَّهُ إِلَّاهُوَ وَٱلْمَلَامِكَةُ وَأَوْلُواْ ٱلْعِلْمِرَقَآبِمَّا بِٱلْقِسْطِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١ إِلَّاهُوَ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ١ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ ٱللَّهِ ٱلْإِسْلَامُ وَمَا ٱخْتَلَفَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ إِلَّامِنْ بَعَدِ مَاجَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكُفُرُ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلُ أَسْلَمْتُ وَجُهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ ٱتَّبَعَنَّ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَبَ وَٱلۡأُمِّيِّنَ ءَأَسُلَمْتُ مُّ فَإِنۡ أَسُلَمُواْ فَقَدِاْهُ مَدَوُّواْ وَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَكَغُ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلنَّبِيِّينَ بِغَيْرِحَقِّ وَيَقُتُلُونَ ٱلَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِٱلْقِسُطِ مِنَ ٱلنَّاسِ فَبَشِّرُهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۞ أَوْلَتَمِكَ ٱلَّذِينَ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مَوْفِ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُ مِينَنَّصِرِينَ ٥

أَلَرُتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْنَصِيبَامِّنَ ٱلْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحْكُمُ بَيْنَهُ مُ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُ مُوهَم مُّعْرِضُونَ ١ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَن تَمَسَّنَا ٱلنَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعُدُودَ إِيَّ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمُ لِيَوْمِ لِلْارَيْبَ فِيهِ وَوُفِيّتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا كَسَبَتَ وَهُمْرً لَا يُظْلَمُونَ ٥ قُلِ ٱللَّهُمِّ مَالِكَ ٱلْمُلْكِ تُؤْتِي ٱلْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ ٱلْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِرُّ مَن تَشَاءُ وَتُخِرُّ مَن تَشَاءً إِيكِ لَا ٱلْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ تُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَتُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلِ أَوَتُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِجِسَابِ٥ لَايَتَّخِذِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلۡكَافِرِينَ أَوۡلِيَآءَمِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَۖ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ فَلَيْسَمِنَ ٱللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّ قُواْمِنْهُمْ تُقَدَةً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ قُلْ إِن تُخَفُواْ مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْتُبُدُوهُ يَعَلَمُهُ ٱللَّهُ وَيَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِّ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥

يَوْمَ يَجَدُكُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ مِنْ خَيْرِمُّ حْضَرًا وَمَاعَمِلَتْ مِن سُوٓءٍ تَوَدُّ لُوۡأَنَّ بَيۡنَهَا وَبَيۡنَهُ وَأَمَدَا بَعِيدَاً وَيُحَذِّرُكُمُ ٱللَّهُ نَفْسَهُ ﴿ وَٱللَّهُ رَءُ وَفُلْ بِٱلْعِبَادِ ﴿ قُلْ إِن كُنتُ مُرْتِحِبُّونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُو ٱللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ وَاللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تُولِّوا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَى ٓءَادَمَ وَنُوحًا وَءَالَ إِبْرَهِيمَ وَءَالَ عِمْرَانَ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ ذُرِّيَّةً أَعَضُهَا مِنْ بَعْضُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ عِمْرَنَ رَبِّ إِنِي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلُ مِنَّيِّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَآ أَنْثَى وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ٱلذَّكُرُكَا ٱلْأُنتَى وَإِنِّي سَمَّيْتُهَامَرْيَهَ وَإِنَّ أَعِيدُهَابِكَ وَذُرِّيَّتَهَامِنَ ٱلشَّيْطَنَ ٱلرَّجِيمِ فَاتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنِ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنَا وَكَفَّلَهَا زَكِّرِيًّا كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا زَكَرِيًّا ٱلْمِحْرَابَ وَجَدَعِندَهَا رِزْقًاَّقَالَ يَنَمَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَاذًا ۗ قَالَتُهُوَمِنْ عِندِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ٥

هُنَالِكَ دَعَازَكَرِيَّارَبَّهُ وَقَالَ رَبِّ هَبُ لِي مِن لَّدُنكَ ذُرِّيَّةً طِيبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ ٱلدُّ عَآءِ ۞ فَنَادَتْهُ ٱلْمَلَيْكَةُ وَهُوَقَآيِمٌ يُصَلِّي فِي ٱلْمِحْرَابِ أَنَّ ٱللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَسَيِّدَا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ ٱلۡكِبَرُ وَٱمۡرَأَقِي عَاقِرُّ قَالَ كَذَالِكَ ٱللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۞ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْنَأً وَٱذْكُر رَّبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِٱلْعَشِيّ وَٱلْإِبْكَرِ ۞ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَتَكَةُ يَكَمَرْيَهُ إِنَّ ٱللَّهَ ٱصْطَفَىكِ وَطَهَّرَكِ وَأَصْطَفَىكِ عَلَىٰ نِسَآء ٱلْعَالَمِينَ ﴿ يَامَرْيَهُ ٱقْنُتِي لِرَبِّكِ وَٱسْجُدِى وَٱرْكَعِي مَعَ ٱلرَّرِكِعِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يُلْقُونَ أَقَلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكُفُلُمَ يُكَفُّلُ مَرْيَكَ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمُ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ إِذْ قَالَتِ ٱلْمَلَيْكَةُ يَكُرُيْكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُكِيشِّرُكِ بِكَلِمَةِ مِّنْهُ ٱلسَّمُهُ ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَهَ وَجِيهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ

وَ يُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ١ قَالَتْ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسُني بَشَرُّ قَالَ كَذَاكِ ٱللَّهُ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٓ أَمَّرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٥ وَيُعَلِّمُهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَالةَ وَٱلْإِنجِيلَ ٥ وَرَسُولًا إِلَى بَنِيٓ إِسْرَٓءِيلَ أَنِّي قَدْ جِعْتُكُم بِعَايَةِمِّن رَّبِّكُمْ أَنِّ أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَأَبْرِئُ ٱلْأَحْمَهُ وَٱلْأَبْرَضَ وَأُحْيِ ٱلْمَوْتَى بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ١ وَمُصَدِّقَالِّمَابَيْنَ يَدَى مِنَ ٱلتَّوْرَىٰةِ وَلِأُحِلَّ لَكُم بَعْضَ ٱلَّذِي حُرِّمَ عَلَيْ كُمّْ وَجِئْتُكُمْ بِعَايَةِ مِّن رَّبِّكُمْ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ إِنَّ ٱللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَٱعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَطٌ مُّسْتَقِيمٌ ﴿ فَلَمَّا أَحَسَّ عِيسَى مِنْهُمُ ٱلْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ ءَامَتَ ابِٱللَّهِ وَٱشْهَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ۗ

رَبِّنَآءَامَنَّا بِمَآ أَنزَلْتَ وَٱتَّبَعْنَا ٱلرَّسُولَ فَٱكْتُبْنَا مَعَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرَاللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْـ رُٱلْمَاكِرِينَ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَيْ إِنِّي مُتَوَقِينَكَ وَرَافِعُكَ إِلَىَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَجَاعِلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوكَ فَوْقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَمَةِ ثُمَّ إِلَى مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٥ فَأُمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَأُعَذِّبُهُ مُعَذَابًا شَدِيدًا فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُم مِن نَصِرينَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِمُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُوَفِيهِ مَأْجُورَهُمْ قُواللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ٥ ذَالِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ ٱلْآيَاتِ وَٱلذِّكِرِ ٱلْحَرِالْخَكِيرِ فَ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰعِندَ ٱللّهِ كَمَثَلَءَ ادَمَّ خَلَقَهُ ومِن تُرَابِ ثُمَّ قَالَ لَهُ و كُن فَيَكُونُ ۞ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالُولْ نَدْعُ أَبْنَآءَ نَاوَأَبْنَآءَ كُمْ وَنِسَآءَ نَاوَنِسَآءَ كُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمُ ثُمَّ نَبُتَهِلُ فَنَجُعَلِ لَّعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَى ٱلْكَاذِبِينَ ١

إِنَّ هَنِذَا لَهُوَ ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا ٱللَّهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ إِٱلْمُفْسِدِينَ ا قُلْ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَبِ تَعَالُواْ إِلَىٰ كَلِمَةِ سَوَآعِ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّانَعُبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ عَشَيْعًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعَضُنَا بَعَضًا أَرْبَابَا مِن دُونِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُولُواْ ٱشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَابِ لِمَرْتُحَآجُونَ فِيۤ إِبْرَهِيمَ وَمَا أَنزِلَتِ ٱلتَّوْرَينةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّامِنْ بَعْدِةً ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله المُعَالَّاتُ مُ هَلَوُ لَآءِ حَجَجُتُمْ فِي مَا لَكُم بِهِ عِلْمُ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَالَيْسَ لَكُم بِهِ عَلَمٌ وَٱللَّهُ يَعُلَمُ وَأَنتُمْ لَاتَعُ لَمُونِ ٥ مَا كَانَ إِبْرَهِ يُمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِن كَانَ حَنِيفًا مُّسُلِمًا وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ١ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَاذَا ٱلنَّبِيُّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَدَّت طَّآبِفَةُ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَوْيُضِلُّونَكُمْ وَمَايُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَايَشْعُرُونَ ١ عَنَأَهُلَ ٱلۡكِتَكِ لِمَتَكُفُرُونَ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ٥

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَلْبِسُونَ ٱلْحَقَّ بِٱلْبَطِلُ وَتَكْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعَلَمُونَ ١٠٠٥ وَقَالَت طَّايِفَةٌ مِّنْ أَهْلِٱلْكِتَابِءَ امِنُواْ بِٱلَّذِيَّ أُنْزِلَ عَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَجُهَ ٱلنَّهَارِ وَٱكْفُرُوٓاْ ءَاخِرَهُۥ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١٠٥ وَلَا تُؤْمِنُوٓ أَإِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْهُدَىٰ هُدَى اللَّهِ أَن يُؤَتَّىَ أَحَدُ مِّثَلَ مَاۤ أُوتِيتُمْ أَوْيُحَآجُوكُمْ عِندَرَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ ٱلْفَضْلَ بِيدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَسِعُ عَلِيمُ اللهُ يَغْتَصُّ بِرَحْمَتِ مِهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصْلِ ٱلْعَظِيرِ ١ ﴿ وَمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مَنْ إِن تَأْمَنُ هُ بِقِنطَارِ يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ وَمِنْهُ مِمَّنَ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارِ لَّا يُؤَدِّهِ عَ إِلَيْكَ إِلَّا مَادُمْتَ عَلَيْهِ قَآبِمَأْ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْ نَافِي ٱلْأُمِّيِّنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَافِرَ بَعَلَمُونَ ۞ بَكَيْ مَنْ أَوْفَ بِعَهْدِهِ ٥ وَٱتَّعَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَانِهِ مُرْتَمَنَا قَلِيلًا أُوْلَيَإِكَ لَاخَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ٥

وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقَا يَلُوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِٱلْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمَاهُومِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَمِنَ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاهُوَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرِ أَن يُؤْتِيَهُ ٱللَّهُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمَ وَٱلنُّهُ وَآتُهُ مُ لَا يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِبَادَا لِّهِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن كُونُواْ رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ ٱلْكِتَابَ وَبِمَاكُنتُمْ تَدُرُسُونَ ۞ وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُواْ ٱلْمَلَتِكَةَ وَٱلنَّبِيِّنَ أَرْبَابًا أَ أَيَأُمُرُكُم بِٱلْكُفْرِيَعْدَ إِذْ أَنتُ مِمُّسَ لِمُونَ ٥ وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ ٱلنَّبِيِّينَ لَمَاءَ اتَيْتُكُم مِّن كِتَٰبٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّجَآءَ كُمْرَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ٥ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَقَالَ ءَأَقُرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمُ عَلَىٰ ذَالِكُمْ إِصْرِي ۚ قَالُوٓا أَقَرَرْنَا ۚ قَالَ فَٱشْهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ﴿ فَمَن تُوَلِّى بَعْدَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ۞ أَفَغَيْرَ دِينِ ٱللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ وَأَسْلَمَ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعَا وَكَرْهَا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ٥

قُلْءَ امَنَا بِٱللَّهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ عَلَيْ إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَٱلنَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَانُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ وَنَحُنُ لَهُ ومُسْلِمُونَ ٥ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَمِ دِينَا فَكَن يُقْبَلَمِنْهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥ كَيْفَ يَهْدِى ٱللَّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُوٓاْ أَنَّ ٱلرَّسُولَ حَقُّ وَجَاءَهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ أُوْلَتِمِكَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنهَ ٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْ إِلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ عَنْهُ مُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ سَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيكُر ١ الَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَٰنِهِمُرْثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلضَّمَا لُّونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَمَا تُواْ وَهُمْ كُفَّارُ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْ اُلْأَرْضِ ذَهَبَ اوَلَوْ ٱفۡتَدَىٰ بِهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مُعَذَابُ أَلِيهُ وَمَالَهُ مِ مِّن نَّصِرِينَ ٥

لَن تَنَالُواْ ٱلۡبِرَّحَتَّىٰ تُنفِقُواْ مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَاتُنفِقُواْ مِن شَيْءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ١٠٠ ﴿ كُلُّ ٱلطَّعَامِ كَانَ حِلَّا لِّبَخِت إِسْرَاءِيلَ إِلَّا مَاحَرَمَ إِسْرَاءِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ عِن قَبْلِ أَن تُنَزَّلُ ٱلتَّوْرَبِيُّهُ قُلْ فَأْتُواْ بِٱلتَّوْرَبِيةِ فَٱتْنُوهَاۤ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ قُلْ صَدَقَ ٱللَّهُ فَأَتَّ بِعُواْمِلَّةَ إِبْرَهِ بِمَرَحَنِيفَاًّ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ ﴿ فِيهِ ءَايَكُ بَيِّنَكُ مَّقَامُ إِبْرَهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ وكَانَ ءَامِنَا وَيِلَّهِ عَلَى ٱلنَّاسِحِجُ ٱلْبَيْتِ مَن ٱسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَن كَفَرَفَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ ٱلْعَالَمِينَ اللهُ قُلْيَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَكُفُرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ١٠ قُلُ يَكَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَرْتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْ ءَامَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجَاوَأَنتُ مِشُهَدَآءٌ وَمَاٱللَّهُ بِغَنفِلِ عَمَّاتَعُمَلُونَ ﴿ يَآأَيُّهَاٱلَّذِينَءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ فَريقَا مِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ يَرُدُّ وَكُر بَعْدَ إِيمَنِكُمْ كَافِرِينَ ٥

وَكَيْفَ ِتَكُفُرُونَ وَأَنتُمْ تُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ ءَايَتُ ٱللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِٱللَّهِ فَقَدْهُ دِيَ إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ١ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُر مُّسَامُونَ ١ وَأَعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ ٱللَّهِ جَمِيعَا وَلَا تَفَرَّقُواْ وَٱذْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْكُنتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُرْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ } إِخُوانَا وَكُنتُم عَلَى شَفَاحُفْرَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِفَأَنْقَذَكُمْ مِّنْهَأَ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ۞ وَلْتَكُن مِّنكُو أُمَّةُ يُدْعُونَ إِلَى ٱلْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرُ وَأُوْلِيَهِكَ هُمُٱلْمُفْلِحُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْ كَالَّذِينَ تَفَرَّقُواْ وَٱخْتَلَفُواْ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ وَأُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١٠٠ يَوْمَ تَبْيَضٌ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُ وُجُوهٌ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُ مُأَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَنِكُمْ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ٥ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱبْيَضَّتْ وُجُوهُهُ مُوفَفِي رَحْمَةِ ٱللَّهِ هُمُ فِيهَا خَلِادُونَ ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقِّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَاكِمِينَ ٥

وَيِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ كُنتُمْ خَيْرَأُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكِرِوَتُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ ۗ وَلَوْءَامَنَأَهُلُ ٱلْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمَّ مِّنْهُمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتُرُهُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ ٱلْأَدْبَارَثُمَّ لَايُنصَرُونَ شَي ضُرِبَتَ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَّةُ أَيْنَ مَاثُقِفُوٓاْ إِلَّا بِحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱللَّهِ وَحَبْلِمِّنَ ٱلتَّاسِ وَبَآءُ و بِعَضَبِ مِّنَ ٱللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْمَسْكَنَةُ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكَ فُرُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَيَقْتُلُونَ ٱلْأَنْبِيآءَ بِغَيْرِحَقٌّ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ١٠ لَيْسُواْ سَوَآءً مِّنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ أُمَّةٌ قَآبِمَةٌ يَتْلُونَ ءَايَتِ ٱللَّهِ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِ وَهُمْ يَسَّجُدُونَ ﴿ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِروَيَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنَ ٱلْمُنكِرِ وَيُسَرعُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَأُوْلَيْهِكَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَمَا يَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرِ فَلَن يُكَفَرُوهُ وَأُلَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْمِيِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَأُوْلَامِكَ أَصْحَبُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ مَثَلُمَا يُنفِقُونَ فِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُّ أَصَابَتْ حَرْثَ قَوْمِ ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَ تُهُ وَمَا ظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِنَ أَنَفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ فَيَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ خَبَالًا وَدُّواْ مَاعَنِتُّمْ قَدْ بَدَتِ ٱلْبَغْضَ آءُ مِنْ أَفُوَ هِ هِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ ٱلْآيَاتِ إِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ هَنَأَنتُمْ أَوْلَاءِ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِٱلْكِتب كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوٓا ءَامَنَا وَإِذَا خَلَوْاْ عَضُّواْ عَلَيْكُمُ ٱلْأَنَامِلَ مِنَ ٱلْغَيْظِ قُلُ مُوتُواْبِغَيْظِكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ إِن تَمْسَسُكُو حَسَنَةُ تَسُؤُهُمْ وَإِن تُصِبُكُو سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَأْ وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيِّعً إِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطً ١ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنَ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ ٱلْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيكُم ١

إِذْ هَمَّت ظَآيِهَ عَانِ مِنكُرْ أَن تَفْشَلَا وَٱللَّهُ وَلِيُّهُمَّ أُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِٱلْمُؤْمِنُونَ۞وَلَقَدْنَصَرَّكُرُٱللَّهُ بِبَدْرِوَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ مَشَكُرُونَ شَالِذَ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَن يَكُفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمُ رَبُّكُم بِثَلَاثَةِ ءَالَفِ مِّنَ ٱلْمَلَيْ كَةِ مُنزَلِينَ ﴿ بَكَيْ إِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَاذَا يُمْدِدُكُرُ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ ءَالَافِ مِّنَ ٱلْمَلَتَ إِكَةِ مُسَوِّمِينَ ٥ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ وَلِتَطْمَيِنَّ قُلُوبُكُم بِهِّ ع وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ فَ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَوۡ يَكۡبِتَهُمۡ فَيَـنۡقَلِبُواْخَآبِبِينَ ۗ لَيْسَ لَكَ مِنَ ٱلْأَمْرِشَيْءُ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْيُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَلِمُونَ ١ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّ مَا وَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيثُرُ ۞ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَاْ أَضَعَافًا مُّضَاعَفَا مُّضَعَفَةً وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُقُلِحُونَ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَا لَّتِي أَعِدَّتُ لِلْكَفِرِينَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴾

\* وَسَارِعُوٓ الْإِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَٱلْكَ خِمِينَ ٱلْغَيْظُ وَٱلْعَافِينَ عَنِ ٱلنَّاسِ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا فَعَالُواْ فَاحِشَةً أَوْظَلَمُواْ أَنفُسَهُ مِذَكَرُواْ ٱللَّهَ فَٱسْتَغُفَرُواْ لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّ واْعَلَى مَا فَعَلُواْ وَهُمْ يَعُلَمُونَ ١ أَوُلَتِهِكَ جَزَآؤُهُم مَّغُ فِرَةٌ مِّن رَّبِيهِ مُ وَجَنَّاتُ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَأُ وَنِعْمَ أَجْرُٱلْعَامِلِينَ شَيْقَادُ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَرِ ثُلِ فَسِيرُولْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُ وِأْكَيْفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ هَا هَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا لَا اللَّهُ ا وَلَاتَهِنُواْ وَلَاتَحُزَنُواْ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ إِنكُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٱلْأَيَّامُرنُدَاوِلُهَابَيْنَ ٱلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَامَنُولْ وَيَتَّخِذَ مِنكُمْ شُهَدَآءً وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَلِيُمَحِصَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَيَمْحَقَ ٱلْكَافِرِينَ ﴿ أَمْر حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُرُ وَيَعْلَمَ ٱلصَّابِينَ ﴿ وَلَقَدْكُنتُ مْرَتَمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَمِن قَبُل أَن تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴿ وَهَا مُحَمَّدُ إِلَّارَسُولُ قَدْخَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ أَفَإِيْن مَّاتَ أَوْقُتِلَ ٱنقَلَبْتُمْ عَلَىٓ أَعُقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ ٱللَّهَ شَيَّةً وَسَيَجْزِي ٱللَّهُ ٱلشَّلْكِ بِينَ ﴿ وَمَاكَاتَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ كِتَنَبَا مُّؤَجَّلًا ۗ وَمَن يُرِدُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَن يُرِدُ ثَوَابَ ٱلْأَخِرَةِ نُؤْتِهِ عِنْهَا وَسَنَجْزِي ٱلشَّاكِرِينَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن نَّبِي قَاتَلَ مَعَهُ و رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فِمَا وَهَنُواْ لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَاضَعُفُواْ وَمَا ٱسْتَكَانُوٓ أُوۡاللَّهُ يُحِبُ ٱلصَّبِرِينَ ٥ وَمَاكَانَ قَوۡلَهُمۡ إِلَّاۤ أَن قَالُواْرَبَّنَا ٱغۡفِرُلَنَاذُنُوبَنَاوَإِسۡرَافَنَافِيٓ أَمۡرِنَاوَثَبِّتَ أَقَدَامَنَا وَٱنصُرْنَاعَلَىٱلْقَوْمِ ٱلْكَلْفِرِينَ ۞ فَعَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثُوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسُنَ ثَوَابِ ٱلْآخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

الجُزْءُ الرَّابِعُ كُونِ وَ الْمُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَـرُدُّوكُمْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ فَتَنقَابُواْ خَاسِرينَ الله مَوْلَكَ مُوْلَكِ مُوْلَكِ مُوْلَكِ مُوْلَكِ مُوْلَكُ مُولِكُ مُلِكُ مُولِكُ مُلِمُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُولِكُ مُلِنِكُ مُلِنِكُ مُلِلِكُ مُلِلْكُ مُلِلْكُ مُلِيكُ مُلِلْكُ مُلِيكُ مُلِيكُ مُلِيكُ فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينِ كَفَرُواْ ٱلرُّعَبِ مِمَا أَشْرَكُواْ بِاللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلْطَانَأُ وَمَأْوَلِهُمُ ٱلنَّالِّ وَبِشْرَ مَثْوَى ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَإِذْ تَحُسُّونَهُ مِبِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُ مَ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُ مِمِّنْ بَعْدِ مَآ أَرَاحُم مَّا يُحِبُّونَ مِنكُم مِّن يُريدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُٱلْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيكُمُّ وَلَقَدْعَفَاعَنكُمُّ وَٱللَّهُ ذُوفَضَلِعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَبِكُمْ فَأَثَابَكُمْ غَمَّا بِغَيرِ لِّكَيْلا تَحْزُنُواْ عَلَىٰ مَافَ اتَكُمْ وَلَا مَآأَصَابَكُمُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمُلُونَ ٥

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنْ بَعُدِ ٱلْغَمِّرَأَمَنَةَ نُعَاسَا يَغْشَى طَآبِفَةً مِّنكُرُّ وَطَآبِفَةٌ قَدَّاً هَمَّتُهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقّ ظَنَّ ٱلْجَهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَامِنَ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً الْحَقّ ظَنَّ ٱلْأَمْرِمِن شَيْءً قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَكُلَّهُ وِلِلَّهِ يُخَفُونَ فِيٓ أَنفُسِ هِمِ مَّا لَا يُبُدُونَ لَكَ ۗ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَامِنَ ٱلْأَمْرِشَى ءُ مَّاقُتِلْنَاهَا هُنَّاقُلُولُونَ لَوْ كُنْتُمْ فِيُوتِكُمُ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُورِ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْ أُمِنكُمْ يَوْمَرُ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُ مُرَّالشَّيْطَنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوا وَلَقَدْعَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ مُ أَإِنَّ ٱللَّهَ عَنْهُ رُحِلِيمٌ هُ يَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَكَفَرُواْ وَقَالُواْ لِإِخْوَنِهِمْ إِذَا ضَرَبُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَوْكَانُواْ غُزَّى لَّوْكَانُواْ عِنْدَنَا مَا مَا تُواْ وَمَا قُتِلُواْ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَالِكَ حَسْرَةَ فِ قُلُوبِهِ مِّ وَٱللَّهُ يُحْي وَيُمِيثُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَإِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْمُتُّ مُلَمَغُفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ١

وَلَبِن مُّتُّمْ أَوْقُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿ فَهِمَارَحْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُ مُ وَلَوْكُنتَ فَظَّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَا نَفَضُّ واْمِنْ حَوْلِكَ فَأَعْفُ عَنْهُ مُ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُ مُوسَاوِرُهُمُ فِي ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿ إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَاغَالِبَ لَكُمْ مِن اللَّهِ عَنْ ذُلُّكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعَدِهِ إِنَّ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـ تَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَن يَغُلُّ وَمَن يَغُلُلْ يَأْتِ بِمَاغَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِ مَّاكُسَبَتُ وَهُمُ لَا يُظْلَمُونَ ١ أَفَمَن ٱتَّبَعَ رِضُونَ ٱللَّهِ كُمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَنِهُ جَهَنَّرُ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ هُمْ دَرَجَاتُ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايِعُمَلُونَ ﴿ لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنَ أَنفُسِهِمْ يَتْلُواْعَلَيْهِمْ ءَايَاتِهِ وَيُنْزَكِيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أَصَابَتُكُم مُّصِيبَةٌ قَدُ أَصَبَتُ مِيثَلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَا خُلْ قُلْ هُوَمِنْ عِندِ أَنفُسِ كُرُ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ١

وَمَآ أَصَابَكُورَيُومَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ وَقِيلَ لَهُمْ رَتَعَالُوْاْ قَايِتُلُواْ فِي سَبِيلِٱللَّهِ أَوَادُفَعُوا قَالُوا لَوْنَعَلَمُ قِتَالَا لَّاتَّبَعْنَكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِيَوْمَ إِ أَقْرَبُ مِنْهُ مُ لِلْإِيمَانَ يَقُولُونَ بِأَفُواهِ هِمِمَّالْيَسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكِتُمُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونًا مَا قُتِلُوا قُلُ فَأَدْرَءُ واْعَنَ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلَ ٱللَّهِ أَمْوَتُا اللَّهُ أَحْيَا أَهُ عِندَرَبِّهِ مُ يُرْزَقُونَ ﴿ فَرَحِينَ بِمَآءَ اتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠٠ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْ مَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١ الَّذِينَ ٱسْتَجَابُو إِيلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنْ بَعْدِمَا أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْاْ أَجْرُعَظِيمُ ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُ مُرَّالنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُواْ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَنَا وَقَالُواْ حَسَبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ١

فَأَنقَلَبُواْ بِنِعْمَةِ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلِ لَّمْ يَمْسَسْهُمُ سُوَءٌ وَٱتَّبَعُواْ رِضْوَانَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُوفَضْلِ عَظِيرٍ ﴿ إِنَّمَا ذَٰلِكُو ٱلشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُ و فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُ مِمُّؤَمِنِينَ ١ وَلَا يَحْزُنِكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيَّأَيْرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظَّافِي ٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَن لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْعًا وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُ مْ خَيْرٌ لِإَنْفُسِهِمْ إِنَّمَانُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمَا أَوَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ مَّاكَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّى يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلِلْكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ عَمَن يَشَاآَّهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَلَكُمْ أَجُرُ عَظِيرٌ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَهُوَخَيْرًالَّهُمُّ بَلْهُ وَشَرُّكُ لَهُ مُرْسَيْطَوَّقُونَ مَابَخِلُواْ بِهِ عِيْوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ٥

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحَنُ أَغَنِيَآهُ سَنَكْتُ مُاقَالُواْ وَقَتْلَهُ مُ ٱلْأَنْبِيآ ءَ بِغَيْرِحَقِّ وَنَقُولُ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّ مَتَ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامِ لِلْعَبِيدِ ﴿ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ ا إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولِ حَتَّى يَأْتِينَا بِقُرْبَانِ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُّ قُلْ قَدْ جَاءَ كُرُرُسُ لُ مِّن قَبْلِي بِٱلْبَيِّنَاتِ وَبِٱلَّذِي قُلْتُ مِ فَلِمَ قَتَلْتُ مُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ا فَإِن كَذَّ بُولِكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَابِٱلْمُنِيرِ ﴿ كُلُّ نَفْسِ ذَا بِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوفَوِّنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْفَ ازُّ وَمَا ٱلْحَيَافَةُ ٱلدُّنْيَ آ إِلَّا مَتَاعُ ٱلْغُرُودِ ﴿ لَتُ بَاَوُتَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُرِ ۖ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُو ٱلْذَى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِتَّ ذَالِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ ٥

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَقَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ ولِلنَّاسِ وَلَاتَكُتُمُونَهُ و فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا بِهِ عَثَمَنَا قَلِيلَا أَفِي شُسَمَا يَشْ تَرُونَ ﴿ لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَالَمْ يَفْعَلُواْ فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابُ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيهُ هُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَآيَتِ لِّأُوْلِي ٱلْأَلْبَابِ ۞ ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَكُمَا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ مْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَ بِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ١ رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَفَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارِ ١ تَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيَا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ أَنْ ءَامِنُواْ بِرَبَّكُرُ فَعَامَنَّاْ رَبَّنَا فَٱغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِيِّرُعَتَّا سَيِّ اتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ﴿ رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَد تَّنَاعَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَاتُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَدَمَةَ إِنَّكَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ١

فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ رَبُّهُمۡ أَنِّي لَآ أَضِيعُ عَمَلَ عَلِمِلِ مِّنكُمْ مِّن ذَكَرِأُوۤأُنثَى بَعْضُكُم مِنْ بَعْضِ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ وَأُخْرِجُواْ مِن دِيَكِرِهِمْ وَأُوذُواْ فِي سَبِيلِي وَقَلَتَكُواْ وَقُتِكُواْ لَأَحَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَدُخِلَنَّهُمْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ ثُوَابًامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُ وحُسَنُ ٱلتَّوَابِ لَايَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي ٱلْبِلَادِ۞ مَتَكُّ قَلِيلٌ ثُمَّرَمَأُولِهُمْ جَهَنَّرُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ﴿ لَكِنِ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْلُ رَبَّهُ مْلَهُ مُرَجَنَّاتُ تَجَرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا نُزُلِامِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِلْأَبْرَادِ ﴿ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاۤ أَنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَلْشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِعَايَاتِ ٱللَّهِ تَمَنَا قَلِيلًا أَوْلَتِهِكَ لَهُ مَ أَجُرُهُ مَعِندَ رَبِّهِمُ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَأَتَّ قُواْ أَلَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

٤

## بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْرَيَّكُمُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن نَّفْسِ وَلِحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوۡجَهَاوَبَتَّ مِنْهُمَارِجَالَاكَئِيرَاوَنِسَآءُۖ وَٱتَّقُواْٱللَّهَٱلَّذِي تَسَآءَلُونَ بِهِ ء وَٱلْأَرْحَامُ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۞ وَءَ اتُواْ ٱلْيَتَامَىٰٓ أَمُوالَهُمْ وَلَاتَتَبَدَّلُواْ ٱلْخَبِيتَ بِٱلطِّيبِّ وَلَاتَأْكُلُواْ أَمْوَلَهُمْ إِلَىٓ أَمْوَلِكُمْ إِنَّهُ كَانَحُوبًا كِبِيرًا ١ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُواْ فِي ٱلْيَتَامَىٰ فَٱنكِحُواْ مَاطَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثَىٰ وَثُلَثَ وَرُبَعً فَإِنْ خِفْتُرُ أَلَّاتَعُ دِلُواْ فَوَحِدَةً أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَلَّاتَعُولُواْ ﴿ وَءَاتُواْ ٱلنِسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحُلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُرْعَن شَيْءٍ مِّنَّهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَّرِيَّا ۞ وَلَا تُؤْتُواْ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَالُكُرُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُرُ قِيَمَا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُواْ لَهُمْ قَوْلُا مَّعُرُوفَا ۞ وَٱبْتَلُواْ ٱلْيَتَامَىٰ حَتَّى ٓإِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنْءَ انَسْتُر مِّنْهُمْ رُسُّدًا فَٱدْفَعُوٓاْ إِلَيْهِ مْ أَمُولَهُمَّ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافَا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُواْ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفٌ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعَتُمْ إِلَيْهِمُ أَمُوَلَهُمُ فَأَشْهِدُ وَأَعَلَيْهِمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ حَسِيبًا ٥

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّاتَرَكِ ٱلْوَالِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّاقَلَّ مِنْهُ أَوْكَثُرُ نَصِيبًا مَّفَرُوضَا ﴿ وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أَوْلُواْ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِينُ فَأَرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُواْ لَهُ مْ قَوْلُا مَّعْرُوفَا ٥ وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْتَرَكُواْمِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُواْعَلَيْهِمْ فَلْيَتَقُواْ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلْيَتَامَىٰ ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِ مِنَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ١٠ يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيَ أَوْلَادِكُمْ لِللَّاكَرِمِثُلُ حَظِّ ٱلْأُنتَيَيْنَ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَامَاتَرَكَّ وَإِن كَانَتُ وَلِحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ وَلِا بُوَيْهِ لِكُلِّ وَحِدِمِّنْهُ مَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَلَهُ وَلَا أُفَاإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدُّ وَوَرِثَهُ وَأَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَلَهُ وَإِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْدَيْنُ عَابَ أَوْكُمْ وَأَبْنَ آؤُكُرُ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُرُ نَفْعَ أَفَرِيضَهُ مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

\* وَلَكُمْ نِصْفُ مَاتَ رَكَ أَزُواجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدُّ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعُدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْدَيْنِ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّاتَرَكَتُرُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدُّ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدُ فَلَهُنَّ ٱلثُّهُنَّ مِمَّاتَرَكَتُمُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ تُوصُونَ بِهَآ أَوْدَيْنِ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلُ يُورَثُ كَلَلَةً أَوِالْمَرَأَةُ وَلَهُ وَأَخُ أَوْأَخُتُ فَلِكُلّ وَحِدِمِنْهُمَا ٱلسُّدُسُ فَإِن كَانُوٓ أَكَثَرَمِن ذَالِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي ٱلثُّلُثَ مِنْ بَعَدِ وَصِيَّةِ يُوصَى بِهَآ أُوۡدَيْنِ غَيۡرَمُضَاۤ رِّوۡصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيكُرْ حَلِيثُرُ اللَّهِ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَمُن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُخَالِدِينَ فِيهَأُوذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَمَر . يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ و يُدْخِلُهُ نَارًا خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ وعَذَابُ مُهِينُ ١

وَٱلَّاتِي يَأْتِينَ ٱلْفَاحِشَةَ مِن نِسّآ إِكْمْ فَٱسْتَشْهِدُواْ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمُّ فَإِن شَهِدُواْ فَأُمْسِكُوْهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّا هُنَّ ٱلْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ١ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَنِهَا مِنكُمْ فَعَاذُوهُ مَّأَفَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُواْ عَنْهُ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابَا رَّحِيمًا ١ إِنَّ مَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوءَ بِهَ عَلَى ٱللَّهِ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبِ فَأُوْلَيْ لِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّاتِ حَتَّى إِذَاحَضَرَأَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْحَنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارُ أُوْلَتَهِكَ أَعْتَدْنَالَهُ مُرعَذَابًا أَلِيمَا ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَرِثُواْ ٱلنِّسَاءَ كَرُهَا ۗ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُواْ بِبَعْضِ مَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَحِشَةٍ مُّبَيِّنَةً وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٓ أَن تَكْرَهُواْ شَيَّا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ١

وَإِنْ أَرَدتُّ مُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجِ مَّكَانَ زَوْجِ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَاثُهُنَّ قِنطَارًا فَلَاتَأْخُذُواْمِنْهُ شَيَّاً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانَا وَإِثْمَامُّ بِينَا ٥ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضِ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا ٥ وَلَاتَنكِحُواْ مَانَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِسَآءِ إِلَّا مَاقَدُ سَلَفَ إِنَّهُ وكَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَا وَسَاءً سَبِيلًا ﴿ حُرِّمَتَ عَلَيْكُمْ أُمَّهَا ثُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخُوا تُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَخَلَاتُكُمْ وَيَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُو كُو ٱلَّتِيٓ أَرْضَعْنَكُو وَأَخَوَاتُكُمِ مِنَ ٱلرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَابَكُمْ وَرَبَابِبُكُمُ ٱلَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِسَآ إِكُمُ ٱلَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُواْ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَتْ إِلْ أَبْنَآبِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُواْ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْسَلَفَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا ١

\* وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَ تَ أَيْمَانُكُمْ كِتَبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَّاوَرَآءَ ذَالِكُمْ أَن تَبْتَغُولْ بِأَمْوَ لِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَمُسَا فِحِينَ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِ عَ مِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِهِ عِنْ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٠٠٥ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ فِمَن مَّامَلَكَتُ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَكَتِكُو ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضَ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَبَنَتِ غَيْرَمُسَافِحَتِ وَلَامُتَّخِذَاتِ أَخْدَانَ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَكَيْهِنَّ نِصْفُ مَاعَلَى ٱلْمُحْصَنَاتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ذَالِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَت مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ يُريدُ اللهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ اللَّذِينَ اللَّهِ مِنْ اللَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ١

وَٱللَّهُ يُرِيدُأَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَتِ أَن تَمِيلُواْمَيْلًاعَظِيمًا ﴿ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُحَقِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ ٱلْإِنسَانُ ضَعِيفًا ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَأْكُلُوٓ الْمُوَلِكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِل إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَدَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُ تُلُوٓا أَنفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿ وَمَن يَفْعَلُ ذَالِكَ عُدُوانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصِّلِيهِ نَازُا وَكَاتَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١٤ إِن تَجَتَ نِبُواْ كَبَآبِرَمَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكُفِّرُ عَنكُرْ سَيِّكَا تِكُمْ وَنُدْخِلْكُ مِثَّدْخَلَاكَرِيمَا ١ وَلَا تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِ عَبَعَضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضَ لِّلرِّجَالِ نَصِيتُ مِّمَا ٱكْتَسَبُّواْ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيتُ مِّمَّا ٱكْتَسَبُّواْ وَسْعَلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضْ لِلْهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿ وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَ لِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتَ أَيْمَنُكُمْ مَا فَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ١

ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونِ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَافَضَّهَلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَبِمَا أَنفَ قُواْمِنَ أَمْوَالِهِمْ فَٱلصَّالِحَاتُ قَانِتَكُ حَافِظَتُ لِلْغَيْبِ بِمَاحَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَاتَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلَّا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ١٠ وَإِنْ خِفْ تُرْشِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُواْ حَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ وَحَكَمَامِّنَ أَهْلِهِ عَلَيْ وَحَكَمَامِّنَ أَهْلِهَ آإِن يُرِيدَآ إِصْلَاحًا يُوَقِقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُ مَآًّ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيمًا خَبِيرًا ﴿ وَأَعْبُ دُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْكًا وَبِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَانَا وَبِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَامَىٰ وَٱلْمَسَاكِين وَٱلْجَارِذِي ٱلْقُرْبَكِ وَٱلْجَارِ ٱلْجُنُبِ وَٱلصَّاحِبِ بِٱلْجَنْب وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ مُغْتَ اللافَخُورًا ١ اللَّهِ مِن كَانَ مُغْتَ الله فَخُورًا ١ اللَّهِ مِن مَن كَانَ مُغْتَ الله فَخُورًا وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَآءَاتَاهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ ﴿ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَافِينِ عَذَابَامٌ هِينَا ١

وَٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مُربَّآءَ ٱلنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَكُن ٱلشَّيْطَانُ لَهُ وقرينَا فَسَاءَ قَرِينَا ﴿ وَمَاذَا عَلَيْهِمُ لَوْءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَأَنفَقُواْ مِمَّارَزَقَهُ مُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ١ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةً وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَلِعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنَّهُ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ فَكَيْفَ إِذَاجِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَابِكَ عَلَىٰ هَلَوُلآءِ شَهِيدًا ١٠٤ فَوَمَ إِنِوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَعَصَوُا ٱلرَّسُولَ لَوْتُسَوِّي بِهِمُ ٱلْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ ٱللَّهَ حَدِيثَا ١٤ يَنَا يَنُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَىٰ تَعُلَمُواْ مَاتَقُولُونَ وَلَاجُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلِ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُواْ وَإِن كُنتُم مِّرْضَىٰ أَوْعَلَىٰ سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّنكُم مِّنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ يَجَدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدَاطَيِّبَافَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴿ أَلَهُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَابِيَشْ تَرُونَ ٱلضَّلَالَةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا ٱلسَّبِيلَ

وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَآبِكُمْ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَى بِٱللَّهِ نَصِيرًا ۞ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَامِعَن مَّوَاضِعِهِ ۦ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَٱسْمَعْ غَيْرَمُسْمَعِ وَرَاعِنَا لَيًّا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي ٱلدِّينِ وَلَوْأَنَّهُ مُوَّالُواْسَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَٱسْمَعْ وَٱنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقُومَ وَلَكِن لَّعَنَهُ مُ ٱللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّاقَلِيلَا ١٠٤ عَنَا يَتُهَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَ ءَامِنُواْ بِمَانَزَّ لِنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُم مِّن قَبْلِ أَن نَّطْمِسَ وُجُوهَا فَنَرُدَّهَا عَلَىٓ أَدْبَارِهِمَآ أَوۡنِلۡعَنَهُمُ كَمَالَعَنَّاۤ أَصْحَابَٱلسَّبْتِ وَكَانَأُمُرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ ء وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشُرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَى ٓ إِثْمًا عَظِيمًا ٥ أَلْرَتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ ٱللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ١ أَنظُرُكَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبِّ وَكَفَىٰ بِهِ عَإِثْمَامُّبِينًا ٥ أَلَرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ نَصِيبًا مِّنَ ٱلْكِتَبِ يُؤْمِنُونَ بِٱلْجِبْتِ وَٱلطَّنغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ هَلَوُلآءِ أَهْدَىٰ مِنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَبِيلًا ١

أُوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ ۗ وَمَن يَلْعَنِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ و نَصِيرًا ١ أَمْلَهُ مُنْصِيبٌ مِّنَ ٱلْمُلْكِ فَإِذَا لَّا يُؤْتُونَ ٱلنَّاسَ نَقِيرًا ﴿ أَمْر يَحْسُدُونَ ٱلنَّاسَ عَلَىٰ مَآءَاتَىٰ هُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَيلَةٍ عَفَدَءَاتَيْنَآ ءَالَ إِبْرَهِيمَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَءَاتَيْنَاهُم مُّلَكًا عَظِيمًا ١ فَمِنْهُ مُمِّنْءَ امَنَ بِهِ ، وَمِنْهُ مِمَّن صَدَّعَنْهُ وَكَفَى بِجَهَنَّرَسَعِيرًا إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُم بَدَّ لَنَهُ مُجُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَنِيزًا حَكِيمًا ٥ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَحْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَداً لَّهُمْ فِيهَآ أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَنُدِّخِلُهُ مُظِلَّلَ ظَلِيلًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواْ ٱلْأَمَانَتِ إِلَىٰٓ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكُمْتُ مِبَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِٱلْعَدْلِ إِنَّ ٱللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُم بِهِ عَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ أَ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَأُولِي ٱلْأَمْرِمِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥

أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْءَ امَّنُواْ بِمَا أُنزلَ إِلَيْكَ وَمَآ أُنزِلَ مِن قَبُلِكَ يُربِدُونَ أَن يَتَحَاكُمُوٓا إِلَى ٱلطَّاغُوتِ وَقَدُ أَمِرُوٓ أَن يَكُفُرُواْ بِهِ ٥ وَيُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُضِلُّهُمْ ضَلَلُابَعِيدَا ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُرْتَعَالُواْ إِلَكَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ رَأَيْتَ ٱلْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودَا ١ فَكَيْفَ إِذَآ أَصَابَتْهُ مِرُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّجَاءُ وكَ يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنْ أَرَدُنَ ٓ إِلَّا إِحْسَانَا وَتَوْفِيقًا ﴿ أُوْلَامِكَ ٱلَّذِينَ يَعْلَمُ ٱللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِ مِ فَأَعْرِضَ عَنْهُ مُ وَعِظْهُ مُ وَقُل لَّهُ مُ فِيَ أَنفُسِهِ مِ قَوْلًا بَلِيغَا ﴿ وَمَا أَرْسَ لَنَامِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْ نِ ٱللَّهِ وَلَوْأَنَّهُ مَ إِذ ظَلَمُوٓ أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَأَسْتَغْفَرُواْ ٱللَّهَ وَٱسْتَغْفَرَ لَهُمُ ٱلرَّسُولُ لَوَجَدُواْ ٱللَّهَ تَوَّابَارَّحِيمًا ﴿ فَلَاوَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِي مَاشَجَرَ بَيْنَهُ مَرْثُمَّ لَا يَجِدُواْ فِيَ أَنفُسِهِ مُحَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمَا ١٠٠٠

وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ ٱقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ أَوِ ٱخْرُجُواْمِن دِيَكِرِكُمْ مَّافَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمَّ وَلَوْأَنَّهُ مُ فَعَلُواْ مَا يُوعَظُونَ بِهِ ٤ لَكَ انَ خَيْـ رًا لَّهُمْ وَأَشَـدَّ تَثْبِيـتَا۞وَإِذَا لَّاتَـيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَلَهَدَيْنَا هُرُصِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ فَأُوْلَنَ إِكَ مَعَ ٱلَّذِينَ أَنْعَ مَالَّكُ عَلَيْهِ مِمِّنَ ٱلنَّبِيِّ عَنَ وَٱلصِّدِيقِينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَٱلصَّلِحِينَ وَحَسُنَ أَوْلَيْهِكَ رَفِيقًا ﴿ ذَالِكَ ٱلْفَصْلُمِنَ ٱللَّهِ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ عَلِيمًا ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ خُذُواْ حِذْرَكُمْ فَٱنفِرُواْ ثُبَاتٍ أُوانفِرُواْ جَمِيعَا۞ وَإِنَّ مِنكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمُ مُّصِيبَةُ قَالَ قَدْ أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَى ٓ إِذْ لَمُ أَكُن مَّعَهُ مُرشَهِيدًا ﴿ وَلَبِنَ أَصَابَكُمْ فَضَلُ مِّنَ ٱللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمُ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ ومَوَدَّةٌ يُكلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزَاعَظِيمَا ۞ \* فَلْيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يَشْرُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا بِٱلْآخِرَةِ وَمَن يُقَايِلُ في سَبيل ٱللَّهِ فَيُقَتَلَأُو يَغَلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١

وَمَالَكُولَا تُقَتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَآءِ وَٱلْوِلْدَانِ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ أَخْرِجْنَامِنْ هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ وَلِيَّا وَٱجْعَلِ لَّنَامِنِ لَّدُنكَ نَصِيرًا اللَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِٱلطَّلْغُوتِ فَقَاتِلُوٓ أَوْلِيَآءَ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّ كَيْدَ ٱلشَّيْطَن كَانَ ضَعِيفًا ١ اللَّهُ أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ قِيلَ لَهُ مُرَّكُفُّواْ أَيْدِيكُمُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْٱلرَّكُوٰةَ فَلَمَّاكُتِبَعَلَيْهِمُ ٱلْقِتَالَ إِذَافَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ ٱلنَّاسَ كَخَشْيَةِ ٱللَّهِ أَوْأَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْرِيَّنَا لِمَكَتَبْتَ عَلَيْنَا ٱلْقِتَالَ لَوُلَآ أَخَّرْتَنَآ إِلَىٓ أَجَلِقَرِيبٍّ قُلۡمَتَاعُ ٱلدُّنْيَاقَلِيلٌ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنٱتَّقَى وَلَاتُظَامُونَ فَتِيلًا ١ أَيْنَمَاتَكُونُواْ يُدْرِكُكُّرُ ٱلْمَوْتُ وَلَوْكُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةً ۚ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيَّئَةُ يَقُولُواْ هَاذِهِ عِنْ عِندِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ فَمَالِ هَلَوْلَاءَ ٱلْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ٥ مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ ٱللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيَّعَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ١

مَّن يُطِعِ ٱلرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ ٱللَّهَ ۖ وَمَن تَوَلَّكِ فَمَآ أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا ﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَزُواْ مِنْ عِندِكَ بَيَّتَ طَآبِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَالَّذِي تَقُولُ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَايُبَيَّتُونَّ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتُوكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْتِلَافَاكَثِيرًا ۞ وَإِذَاجَآءَ هُمُرَأَمُرُ مِّنَ ٱلْأَمْنِ أَوِٱلْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ ٥ وَلَوْرَدُّوهُ إِلَى ٱلرَّسُولِ وَإِلَىٓ أَوْلِي ٱلْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ ٱلَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ ومِنْهُمٌّ وَلَوْ لَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ولَاتَّبَعْتُهُ وَالشَّيْطِنَ إِلَّا قِليلًا ١ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَّ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱللَّهُ أَشَدُّ بَأْسَا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ٥ مَّن يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَ أَوْمَن يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ وَكِفْلُ مِّنْهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّ قِيتَا ٥ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَمِنُهَا أَوْرُدُّوهَا إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا

ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَبْبَ فِيةً وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ حَدِيثًا ۞ \* فَمَا لَكُمْ فِي ٱلْمُنَافِقِينَ فِئَتَيْنِ وَٱللَّهُ أَرُكَسَهُم بِمَا كَسَبُواْ أَتُرِيدُ وِنَ أَن تَهَدُواْمَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ٥ وَدُواْ لَوْ تَكُفُرُونَ كَمَاكَفَرُواْ فَتَكُونُونَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُ وأَمِنْهُ مْ أَوْلِيَآءَ حَتَّى يُهَاجِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَخُذُ وهُمْ وَٱقَّتُ لُوهُمْ حَيْثُ وَحَدتُّمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُواْمِنْهُمْ وَلِيَّاوَلَانَصِيرًا ١ إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مِّيثَاقُ أَوْجَآءُ وكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَن يُقَاتِلُوكُمْ أَوْيُقَاتِلُواْ قَوْمَهُمْ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِن ٱعْتَزَلُوكُمْ فَالْمَرْيُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ فَمَاجَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا ۞ سَتَجِدُونَ ءَاخَرِينَ يُرِيدُونَ أَن يَأْمَنُوكُمْ وَيَأْمَنُواْ قَوْمَهُمْكُلَّ مَارُدُّوٓاْ إِلَى ٱلْفِتْنَةِ أَرْكِسُواْفِيهَأَفَإِن لَّرْيَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوٓاْ إِلَيْكُمُ ٱلسَّلَمَ وَيَكُفُّواْ أَيْدِيَهُمْ فَخُذُوهُمْ وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأُوْلَنِّ كُمْ جَعَلْنَالَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانَامُّ بِينَا ١

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ أَن يَقْتُلَمُؤْمِنًا إِلَّاخَطَأُ وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَافَتَحُرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِينَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىّ أَهْلِهِ مَ إِلَّا أَن يَصَّدَقُواْ فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُقِّ لَّكُمْ وَهُوَمُؤْمِنُ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمِ بِيَنَكُمْ وَبَيْنَهُ مِمِّيثَقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةُ إِلَىٰٓ أَهْلِهِ ٥ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدُ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿ وَمَن يَقْتُلُ مُؤْمِنَا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ وجَهَنَّمُ خَلِدًا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَوَأَعَدَّ لَهُ وعَذَابًا عَظِيمًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا إِذَاضَرَبِتُ مَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَتَبَيَّنُواْ وَلَاتَقُولُواْ لِمَنْ أَلْقَيَ إِلَيْكُمُ ٱلسَّكَمَ لَسْتَ مُؤْمِنَا تَبْتَغُونِ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ مَغَانِمُ كَثْيَرَةٌ كَذَالِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوّاْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ١

لَّا يَسْتَوِي ٱلْقَاعِدُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ غَيْرُأُوْلِي ٱلضَّرَرِ وَٱلْمُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَضَّلَ ٱللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ بِأَمْوَ لِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ عَلَى ٱلْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلُّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ ٱلْمُجَهِدِينَ عَلَى ٱلْقَعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ٥٠ دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَفَّنْهُمُ ٱلْمَلَتِ كُهُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِمْ قَالُواْفِيمَ كُنتُمْ قَالُواْكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي ٱلْأَرْضَ قَالُوٓاْ أَلَمْ تَكُنُّ أَرْضُ ٱللَّهِ وَسِعَةَ فَتُهَاجِرُواْ فِيهَاْ فَأُوْلَيَإِكَ مَأُولِهُمْ جَهَنَّهُ وَسَاءَتُ مَصِيرًا ﴿ إِلَّا ٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلرِّجَالِ وَٱلنِّسَاءِ وَٱلْوِلْدَانِ لَا يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا فَأُوْلَيْهِكَ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَعْفُوعَنْهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا ١٠٠ ﴿ وَمَن يُهَاجِرُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ يَجِدُ فِي ٱلْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَن يَخْرُجُ مِنْ بَيْتِهِ عَمُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُرَّيُدُ رِكُهُ ٱلْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجُرُهُ وَعَلَى ٱللَّهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ٥ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُرُجُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ ٱلصَّلَوْةِ إِنْ خِفْتُرُ أَن يَفْتِنَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓۚ إِنَّ ٱلْكَنِفِرِينَ كَانُواْلَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينَا ٥

وَإِذَاكُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّلَوْةَ فَلْتَقُمْ مَطَآبِفَةٌ مِّنْهُ مِمَّعَكَ وَلِيَأْخُذُ وَالْأَسْلِحَتَهُ مُّ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَابِكُو وَلْتَأْتِ طَابِهَ أُ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُواْحِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمُّ وَيَّالَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْتَغَفُّلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُم مِّيْلَةً وَحِدَةً وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كَانَ بِكُمْ أَذَى مِّن مَّطَر أَوْكُنتُ مِمَّرْضَيَ أَن تَضَعُوٓ أَلْسُلِحَتَكُمُّ وَخُذُواْحِذُرَكُمُ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِينَ عَذَابَامُّهِينَا ٥ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ ٱلصَّلَوْةَ فَأَذْ كُرُواْ ٱللَّهَ قِيكَمَا وَقُعُودَا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا ٱطْمَأُنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوٰةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَبَامَّوْقُوتَا ﴿ وَلَا تَهِنُواْ فِي ٱبْتِغَآءِ ٱلْقَوْمِ إِن تَكُونُواْ تَأَلُّمُونَ فَإِنَّهُمْ مَا أَلَمُونَ صَمَا تَأْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبِ بِٱلْحُقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِمَآ أَرَىكَ ٱللَّهُ وَلَاتَكُن لِّلْخَابِينَ خَصِيمَا

وَٱسۡتَغۡفِرٱللَّهَ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَعَفُورَارَّحِيمًا۞وَلَاتُجُادِلُ عَنِ ٱلَّذِينَ يَخْتَ انُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ٥ يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱللَّهِ وَهُوَمَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَىٰ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ٥ هَنَأَنتُمْ هَنَؤُلآء جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ ٱللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ أَمِمَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ٥ وَمَن يَعْمَل سُوِّءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ وثُمَّ يَسْتَغْفِراً للَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُوكًا رَّحِيمَا ١٩٥٥ وَمَن يَكْسِبُ إِثْمَا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ وعَلَى نَفْسِ فَي عَلَى نَفْسِ فَي وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١٥ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْ إِثْمَاثُمَّ يَرْمِ بِهِ عَبِرِيَّا فَقَدِ ٱحْتَمَلَ بُهْتَنَا وَإِثْمَا مُّبِينَا وَوَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ ولَهَمَّت طَّآبِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَالَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ١

\* لَاخَيْرَ فِي كَثِيرِمِّن خَجْوَلِهُ مْ إِلَّا مَنْ أَمَرَبِصَدَقَةٍ أَوْمَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ ٱلنَّاسِ وَمَن يَفْعَلْ ذَالِكَ ٱبْتِغَاءَ مَرْضَاتِ ٱللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ وَمَن يُشَاقِق ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعَدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُولِيهِ مَاتَوَلِّي وَنُصْلِهِ عَجَهَنَّرُوسَاءَتْ مَصِيرًا ١ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَادُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكَ بِٱللَّهِ فَقَدْضَلَّ ضَلَا بَعِيدًا ١ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٤ إِلَّا إِنَّا اَوَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانَا مَّرِيدًا ١١٠ لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَقَالَ لَأَتَّخِذَتَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبَامَّفُرُوضَا ١٥ وَلَأْضِلَّنَّهُ مُولَأُمُنِّينَهُمْ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْبَتِّكُنَّ ءَاذَانَ ٱلْأَنْعَلِمِ وَلَا مُرَنَّهُمْ فَلَيْغَيِّرُبَّ خَلْقَ ٱللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ ٱلشَّيْطَانَ وَلِيَّامِّن دُونِ ٱللَّهِ فَقَدْ خَسِرَخُسْرَانَا مُّبِينَا ﴿ يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَايِعِ دُهُمُ ٱلشَّيْطِنُ إِلَّاغُرُورًا ١٠ أَوْلَاكِهُ أَوْلَاكِهُ أَوْلَاكِهُ أَوْلَاكِهُ مَأُولِهُ مْ جَهَنَّرُوَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا ١

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُخَالِدِينَ فِيهَا أَبَدَاً وَعُدَاللَّهِ حَقَّا وَمَنَ أَصْدَقُ مِنَ ٱللَّهِ قِيلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ مَا نِيَّكُمْ وَلاَ أَمَانِيّ أَهْلِ ٱلْكِتَابُ مَن يَعْمَلُ سُوّءًا يُجْزَبِهِ ع وَلَا يَجِدْ لَهُ ومِن دُونِ اللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ مِن ذَكِرِ أَوْأُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلِنَهِكَ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَا مِّمَّنَ أَسْلَمَ وَجْهَهُ ولِللهِ وَهُوَمُحْسِنٌ وَأَتَبَعَ مِلَّةَ إِبْرَهِي مَحَنِيفًا وَٱتَّخَذَ ٱللَّهُ إِبْرَهِ يَمَ خَلِيلًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي ٱلنِّسَاءَ ۚ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتَلَى عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ فِي يَتَكَمَى ٱلنِّسَآءِ ٱلَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَٱلْمُسْتَضَعَفِينَ مِنَ ٱلْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُواْ لِلْيَتَامَى بِٱلْقِسَطِ وَمَاتَفُعَ لُواْمِنْ خَيْرِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ١

وَإِن ٱمْرَأَةٌ خَافَتَ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضَا فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ مَا أَن يُصْلِحَ ابَيْنَهُ مَا صُلْحَ أُوَالصُّلْحُ خَيْلٌ وَأُحْضِرَتِ ٱلْأَنفُسُ ٱلشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُواْ وَيَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَلَن تَسْتَطِيعُوٓ اْ أَن تَعْدِلُواْ بَيْنَ ٱلنِّسَاءَ وَلَوْحَرَصْ تُمُّ فَلَاتَمِيلُواْكُلَّ ٱلْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلْمُعَلَّقَةِ وَإِن تُصلِحُواْ وَيَتَّ قُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١٩٥٥ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغُن ٱللَّهُ كُلِّمِن سَعَتِهُ عَ وَكَانَ ٱللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا ﴿ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَيْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلَّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ان يَشَأْيُذُهِ بَكُورُ أَيُّهَا ٱلنَّاسُ وَ يَأْتِ بِعَاخَرِينَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ ذَالِكَ قَدِيرًا ﴿ مَّنَ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا فَعِندَ ٱللَّهِ ثُوَابُ ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعَا بَصِيرًا ١

\* يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمۡ أُوالْوَالِدَيۡنِ وَٱلْأَقۡرَبِينَۚ إِن يَكُنۡ غَنِيًّا أُوۡفَقِيرًا فَٱللَّهُ أُولَى بِهِمَّأَ فَلَاتَتَبِعُواْ ٱلْهَوَيَّ أَنِ تَعَدِلُواْ وَإِن تَلْوُا أَوْتُعْرِضُواْفَإِتَ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالْكِتَبِٱلَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ ٥ وَٱلْحِتَبِٱلَّذِي أَنزَلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكُفُرُ بِاللَّهِ وَمَلَامَ كَتِهِ وَكُنْبُهِ وَوُرُسُلِهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَقَدْضَلَّ ضَلَالَابَعيدًا ١٩ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ءَامَنُواْ ثُمَّ كَفَرُواْ ثُمَّ ٱزْدَادُواْ كُفَّ الْمَرِيَكُنِ ٱللَّهُ لِيَغْفِرَلَهُمْ وَلَالِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلُا ﴿ بَشِّرِ ٱلْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِي مًا ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَّخِذُونَ ٱلۡكَافِرِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَۚ أَيَبۡتَغُونَ عِندَهُمُ ٱلْعِزَّةَ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿ وَقَدْنَزَّلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلْكِتَابِأَنِ إِذَاسَمِعَتُمْءَ ايَاتِ ٱللَّهِ يُكْفَرُبِهَا وَيُسْتَهَزَأُبِهَا فَلَا تَقَعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ } إِنَّاكُمْ إِذَامِتْ لُهُمَّ اللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ جَامِعُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ١

ٱلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِن كَانَ لَكُمْ فَأَتْحُ مِّنَ ٱللَّهِ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ وَإِن كَانَ لِلْكَافِينَ نَصِيبٌ قَالُوٓاْ أَلَمْ نَسْتَحُوذُ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فَٱللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَلَن يَجْعَلَ ٱللَّهُ لِلْكَفِرِينَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَهُوَخَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوٓاْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ قَامُواْ كُسَالَىٰ يُرَآءُ وِنَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذُكُّرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ مُّذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَاۤ إِلَىٰ هَٓ وُلَآ إِلَىٰ هَا وُلآءَ ۚ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وسَبِيلًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلۡكَافِينَ أَوۡلِيٓآءَمِن دُونِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ أَتُريدُونَ أَن تَجْعَلُواْلِلَّهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَامُّ بِينًا ﴿ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ فِي ٱلدَّرْكِ ٱلْأَسْفَلِ مِنَ ٱلنَّارِ وَلَن تَجِدَلَهُ مُنْصِيرًا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُوْلَنَبِكَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿ مَا يَفْعَلُ ٱللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إن شَكَرْتُمْ وَءَامَنتُ مُّوَكَانَ ٱللَّهُ شَاكِرًاعَلِيمَا ١

1.1

\* لَا يُحِبُ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوعِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَّ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ١ إِن تُبْدُواْ خَيْرًا أَوْتُخْفُوهُ أَوْتَعْفُواْ عَن سُوٓءِ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكُفُرُونَ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ ٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ء وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضِ وَنَكَفُرُ بِبَعْضِ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيلًا ﴿ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْكَفِرُونَ حَقَّأُواْ عَتَدْنَا لِلْكَيْفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ٥ وَلَمْ يُفَرِّقُواْ بَيْنَ أَحَدِمِّنْهُمْ أَوْلَيْكَ سَوْفَ يُؤْيِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمَا ﴿ يَسْعَلُكَ أَهُلُ ٱلْكِتَبِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِ مُ كِتَابًا مِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَقَدْ سَأَلُواْمُوسَىٓ أَكَبَرَ مِن ذَالِكَ فَقَالُوٓا أَرِنَا ٱللَّهَ جَهْرَةَ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ تُهُمُ ٱلْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَن ذَالِكَ وَءَاتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَنَامُّ بِينَا ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ ٱلطُّورَ بِمِيثَاقِهِمُ وَقُلْنَالَهُمُ أَدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَاتَعُدُواْ فِي ٱلسَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَ قَاغَلِيظًا ١

1.1

فَيِمَانَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمُ وَكُفُرِهِم بِعَايَاتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنْبِيَآءَ بِغَيْرِحَقِّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفُ أَبَلَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿ وَقَوْلِهِمْ إِنَّاقَتَلْنَا ٱلْمَسِيحَ عِيسَى ٱبْنَ مَرْ يَمَرَسُولَ ٱللَّهِ وَمَاقَتَلُوهُ وَمَاصَلَبُوهُ وَلَاكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ ٱخۡتَكَفُواْفِيهِ لَفِي شَكِّهِ مِّنْهُ مَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِلَّا ٱتِّبَاعَ ٱلظَّنِّ وَمَاقَتَلُوهُ يَقِينًا ١٠ بَل رَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِمًا ٥ وَإِن مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ عَبْلَمَوْتِهِ } وَيَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا ﴿ فَإِظُلُمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَاعَلَيْهِمْ طَيِّبَتِ أُحِلَّتُ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ كَثِيرًا ۞ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْنُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمُّوالَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِّ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ١٩٠٠ لَكِينِ ٱلرَّسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِرِمِنْهُمْ وَٱلْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أَنِنَ مِن قَبُلِكَ وَٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوةَ وَٱلْمُؤْتُونَ ٱلزَّكَوة وَٱلْمُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ أَوْلَآمِكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ١

THE THE SECOND S

\* إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كُمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ فُرِجِ وَٱلنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِةِ ع وَأُوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْفُوبَ وَٱلْأَسْبَاطِ وَعِيسَىٰ وَأَيُّوبَ وَيُونِسَ وَهَدرُونَ وَسُلَيْمَنَ وَءَاتَيْنَادَاوُودَ زَبُورًا ۞ وَرُسُلًا قَدُ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ وَرُسُلًا لَّمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكَلِيمَا اللَّهُ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِعَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى ٱللَّهِ حُجَّةُ أَبَعَ دَ ٱلرُّسُلِّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللَّهُ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ أَنْزَلَهُ وبِعِلْمِهِ وَوَالْمَكَ بِكُهُ يَشْهَدُونَ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ واْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ قَدْ ضَلُّواْضَلَالًا بَعِيدًا ١ اللَّهِ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَظَلَمُواْ لَرْيَكُن ٱللَّهُ لِيَغْفِ رَلَهُ مْرَوَلَا لِيَهْدِيَّهُمْ طريقًا ﴿ إِلَّا طَرِيقَ جَهَ نَرَخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ ٱلرَّسُولُ بِٱلْحَقّ مِن رَّبِكُمْ فَعَامِنُواْ خَيْرًا لَّكُمْ وَإِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ لِلّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١

يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ لَاتَغَلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَاتَ قُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ إِنَّمَا ٱلْمَسِيحُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَ مَرَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ وَأَلْقَالُهَا إِلَىٰ مَرْيَهَ وَرُوحٌ مِّنْ أَهُ فَعَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِمْ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ أَنتَهُواْ خَيْرَالَّكُمُ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَنُهُ وَحِدَّ سُبْحَانَهُ وَأَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُّ لَّهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ وَكِيلَا ﴿ لَنَ يَسْتَنَكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدَ الِتَهِ وَلَا ٱلْمَلَتَ عِكُ ٱلْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكِيرُ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَيُوَفِيهِمْ أَجُورَهُمْ مَ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضَلِهِ عَوَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْتَنكَفُواْ وَٱسْتَكَبُرُواْ فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَاءَكُم بُرْهَنُ مِّن رَّبِكُرُ وَأَنزَلْنَاۤ إِلَيْكُمْ فُرُلَمُّبِينَا اللَّهُ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَٱعْتَصَمُواْ بِهِ عَلَىكُ دُخِلُهُمْ فِي رَحْمَةِ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ١

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ ٱللَّهُ يُفْتِيكُمُ فِي ٱلْكَلَاقِ إِنِ ٱمْرُؤُلْهَ لَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ آإِن لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَهُ وَأَخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَاتَرَكَ وَهُو يَرِثُهَ آإِن لَيْسَ لَهُ وَلَا وَلَا فَإِن كَانَتَا ٱثَنْتَيْنِ فَلَهُ مَا ٱلثُّلُثَانِ مِمَّاتَرَكَ لَمْ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأَنْتَيَنِ أَلَا لَكُو اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

## ٤٤٤٤

بِسْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُوَا أُوَفُواْ بِٱلْعُقُودِ أُحِلَّتَ لَكُرْبَهِيمَةُ ٱلْأَغَامِ إِلَّا مَا يُتَا يَكُو الْمَا يُتِا يَكُو الْمَا يُولِيهُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهِ يَعْلَمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا الْقَلَا يَحِلُواْ شَعَلَمِ اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهَ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهَ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

حُرِّمَتْ عَلَيْكُوْ ٱلْمَيْتَةُ وَٱلدَّمُ وَلَحَمُ ٱلْخِنزِيرِ وَمَا أَهِلَ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ وَٱلْمَوْقُوذَةُ وَٱلْمُتَرَدِّيَةُ وَٱلنَّطِيحَةُ وَمَآ أَكَلَ ٱلسَّبُعُ إِلَّا مَاذَكِّيتُمُ وَمَاذُ بِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُواْ بِٱلْأَزُلِوْذَالِكُمْ فِسْقُ ٱلْيَوْمَ يَبِسَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَٱخْشَوْنِ ٱلْيَوْمِ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُو ٱلْإِسْلَامَ دِينَأْفَمَنِ ٱضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لِإِثْمِ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ١ يَسْعَلُونَكَ مَاذَآ أُحِلَّ لَهُ مُّوْقُلُ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ وَمَاعَلَّمْتُ مِيِّنَ ٱلْجَوَارِجِ مُكِلِّينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّاعَلَّمَكُواللَّهُ فَكُواْمِمَّا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُو وَٱذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَيْهِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٱلْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُو الطِّيِّبَتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ حِلُّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُرُحِلُّ لَّهُمُّ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْمُحْصَنَاتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلِكُمْ إِذَآءَ اتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَمُسَلِفِحِينَ وَلَامُتَّخِذِيَ أَخْدَانِ ۚ وَمَن يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَنِ فَقَدُحَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي ٱلْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ٥

1.4

يَ أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قُمْتُ مِ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ فَٱغْسِلُواْ وُجُوهَ كُرْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى ٱلْمَرَافِقِ وَٱمْسَحُواْ بِرْءُ وسِكُرُ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى ٱلْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنبًا فَأَطَّهَّ رُوَّا وَإِن كُنتُم مَّرْضَى أَوْعَلَى سَفَرِ أَوْجَاءَ أَحَدُ مِّن صَعْنَ ٱلْغَابِطِ أَوْلَامَسْ تُمُ ٱلنِسَاءَ فَلَمْ تَجِدُواْمَاءَ فَتَيَمَّمُواْصَعِيدًا طَيِّبَا فَأَمْسَحُواْ بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنَهُ مَايُرِيدُٱللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَكِن يُرِيدُ لِيُطَهِّ رَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وَعَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥ وَأَذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ ٱلَّذِي وَاثْقَاكُمُ بهِ ٤ إِذْ قُلْتُ مُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَطَعْنَا وَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿ يَآأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُواْ قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءً بِٱلْقِسْطِّ وَلَا يَجْرِمَنَّ كُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰٓ أَلَّاتَعَ دِلُواْ أَعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّ قُوكِ وَأَتَّ قُواْ اللَّهَ أَاتَ عُواْ اللَّهَ أَاتَ ٱللَّهَ خَبِينٌ بِمَاتَعُ مَلُونَ ۞ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُعَظِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا أَوْلَتَهِكَ أَصْحَبُ ٱلجَحِيمِ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذۡكُرُواْ نِعۡمَتَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمُ أَن يَبْسُطُوۤ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكِّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَقَدْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَبَعَثْ نَامِنْهُ مُ أَثُّنَى عَشَرَنَقِي بَأَوْقَ الَ ٱللَّهُ إِنِّي مَعَكُمُّ لَهِنَ أَقَمْتُ مُ الصَّكَوْةِ وَءَاتَيْتُمُ ٱلزَّكُوةَ وَءَامَنتُم بِرُسُلِي وَعَزَّرْتُمُوهُ مَر وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا لَأُكَفِرَنَّ عَنكُمُ سَيَّا تِكُمْ وَلَأَدْخِلَنَّكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَالِكَ مِنكُمْ فَقَدْضَلَّ سَوَآءَ ٱلسَّبِيلِ فَ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَاقُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ ٱلۡكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُواْحَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِذَّ وَلَاتَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَآبِنَةِ مِّنْهُمْ إِلَّلْقَلِيلَامِّنْهُمُّ فَأَعُفُ عَنْهُمْ وَأَصْفَحْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١

1.9

وَمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ إِنَّا نَصَدَى ٓ أَخَذَنَامِيثَ قَهُمْ فَنَسُواْ حَظَّامِ مَّاذُكِّرُواْ بِهِ عَفَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُ مُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَ آءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيدَ مَةً وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ ٱللَّهُ بِمَاكَانُواْيَصْنَعُونَ فَيَنَأَهُ لَٱلْكِتَابِ قَدْ جَاءَ كُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُ مْ تُخَفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرً قَدْجَاءَكُم مِّنَ ٱللَّهِ نُورٌ وَكِتَكُ مُّبِينٌ ٥ يَهْ دِي بِهِ ٱللَّهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رِضُوَانَهُ وسُ بُلَ ٱلسَّكَامِ وَيُخْرِجُهُ مِمِّنَ ٱلظُّلَمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْ نِهِ عَلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ عَلَى النُّورِ بِإِذْ نِهِ عَ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ فَ لَّقَدْ كَفَرَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَكُمْ قُلُ فَكُن يَمْلِكُ مِنَ ٱللَّهِ شَيًّا إِنْ أَرَادَ أَن يُهْ لِكَ ٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهَ وَأَمَّهُ وَوَمَن فِ ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّكَوتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا يَخُ لُقُ مَا يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرُ ٥

وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ وَٱلنَّصَارَيٰ نَحْنُ أَبْنَاؤُا ٱللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ وقُل فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم مِلْ أَنتُم بَشَرٌ مِّمَّنَ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّأُ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥ يَنَأَهْلَ ٱلْكِتَبِ قَدْجَاءَكُرُ رَسُولُنَايُبَيِّنُ لَكُوْعَلَىٰ فَتُرَةِ مِّنَ ٱلرُّسُلِ أَن تَقُولُواْ مَاجَآءَنَا مِنْ بَشِيرِ وَلَانَذِيرٍ فَقَدْ جَآءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ عَيْقَوْمِ ٱذْ كُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيآءَ وَجَعَلَكُم مُّلُوكًا وَءَاتَكُمْ مَّالَمْ يُؤْتِ أَحَدَامِّنَ ٱلْعَالَمِينَ ١ يَكُولُ ٱلْأَرْضَٱلْمُقَدَّسَةَ ٱلَّتِيكَتَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَلَاتَرْتَدُّولْ عَلَىٰٓ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَلِيرِينَ اللهُ قَالُواْ يَكُمُوسَى ٓ إِنَّ فِيهَا قَوْمَا جَبّارِينَ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا حَتَّى يَخْرُجُواْمِنْهَا فَإِن يَخُرُجُواْمِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ ٥ قَالَ رَجُلَانِ مِنَ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمَا ٱدْخُلُواْعَلَيْهِمُ ٱلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمُ غَالِبُونَ وَعَلَى ٱللَّهِ فَتَوَكَّلُوٓا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٥

قَالُواْ يَكُمُوسَى إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدَامَّا دَامُواْ فِيهَا فَأَذْهَبَ أَنتَ وَرَبُّكَ فَقَايِلآ إِنَّا هَاهُنَاقَاعِدُونَ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ إِلَّانَفۡسِي وَأَخِي ۖ فَٱفۡرُقۡ بَيۡنَنَا وَبَيۡنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ۞قَالَ فَإِنَّهَامُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِثْمَ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِ ٱلْأَرْضِ فَلَاتَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ ٥٠ ﴿ وَٱتُّلُ عَلَيْهِ مُرْنَبَأَ ٱبْنَيْءَ ادَمَ بِٱلْحَقِّ إِذْ قَرَّبَاقُرُبَانَا فَتُقْبِّلَ مِنْ أَحَدِهِ مَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ ٱلْآخَرِقَالَ لَأَقْتُ لَنَّكَّ اللَّهِ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ لَهِنَا بَسَطَتَ إِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلِنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدِي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَّ إِنِي أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَن تَبُوٓ أَبِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلنَّارِّ وَذَالِكَ جَزَّؤُا ٱلظَّالِمِينَ ٥ فَطَوَّعَتْ لَهُ ونَفْسُهُ وقَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ وَفَأْصَبَحَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ فَبَعَثَ ٱللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي ٱلْأَرْضِ لِيُرِيَّهُ وكَيْفَ يُوَرِي سَوْءَةَ أَخِيةً قَالَ يَوَيْلَتَىَ أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَلْاَ ٱلْغُرَابِ فَأُورِيَ سَوْءَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ ٱلنَّادِمِينَ

117

مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ كَتَبُنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَءِ يِلَ أَنَّهُ وَمَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِنَفْسٍ أَوْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّ مَاقَتَلَ ٱلنَّاسَجَمِيعَاوَمَنُ أَحْيَاهَافَكَأَنَّمَآأَحْيَاٱلنَّاسَ جَمِيعَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمُ رُسُلُنَا بِٱلْبَيِّنَتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَالِكَ فِي ٱلْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ﴿ إِنَّمَا جَزَآؤُا ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓا أَوْ يُصَلَّبُوٓا أَوْتُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنَ خِلَافٍ أَوْيُنفَوْاْمِنَ ٱلْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُ مَ خِزْيُ فِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اللهُ ٱلَّذِينَ تَابُواْ مِن قَبَلِ أَن تَقَدِرُواْ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَأَعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيهُ فَي يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱبْتَغُوٓاْ إِلَيْهِ ٱلْوَسِيلَةَ وَجَهِدُواْ فِسَبِيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ و مَعَهُ ولِيَفْتَ دُواْ بِهِ مِنْ عَذَابِيَوْمِر ٱلْقِيَامَةِ مَاتُقُبِّلَ مِنْهُ مِّ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ١

يُرِيدُونَ أَن يَخَرُجُواْمِنَ ٱلنَّارِ وَمَاهُم بِخَرِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿ وَٱلسَّارِقُ وَٱلسَّارِقَةُ فَٱقْطَعُوٓاْ أَيْدِيَهُ مَا جَزَآءً بِمَا كَسَبَانَكَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَزِينُ حَكِيرٌ ﴿ فَمَن تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ ٱللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ ٱللَّهَ غَ فُورٌ رَّحِيكُم اللَّهُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَورٍ ءِ قَدِيرٌ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَا يَحَزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْكُفَرِمِنَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا ءَامَنَّا بِأَفْوَهِ فِهِ مَر وَلَمُرْتُؤْمِن قُلُوبُهُ مُرْوَمِن ٱلَّذِينَ هَادُواْ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخَرِينَ لَمْ يَا أَتُولَكُم يُحَرِّفُونَ ٱلْكَلِمَ مِنْ بَعْدِمَوَاضِعِمْ، يَقُولُونَ إِنْ أُوتِيتُ مُ هَاذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَّمُ تُؤْتَوُهُ فَأَحۡذَرُواْ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتُنتَهُ وَفَلَن تَمۡلِكَ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ شَيَّاً أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَمْ يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يُطَهِّرَقُلُوبَهُ مَّلَهُ مَ فِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُّ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ١

118

سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ فَإِن جَآءُ وكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُ مَ أَوۡ أَعۡرِضْ عَنْهُ مِّ وَإِن تُعۡرِضْ عَنْهُ مُوالِن تُعۡرِضْ عَنْهُ مَوْلَن يَضُرُّ وِكَ شَيْعًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ ﴿ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ ٱلتَّوْرَانَةُ فِيهَا حُكُمُ ٱللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلُّونَ مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَمَا أَوْلَامِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَا ٱلتَّوْرَكَةَ فِيهَاهُ دَى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا ٱلنَّبِيُّونَ ٱلَّذِينَ أَسْلَمُواْ لِلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُ بِمَا ٱسْتُحْفِظُواْمِن كِتَابِ ٱللَّهِ وَكَانُواْعَلَيْهِ شُهَدَآءً فَلَاتَخُشُواْٱلنَّاسَ وَٱخۡشَوۡنِ وَلَاتَشۡ تَرُواْ بِعَايَىٰتِي ثَمَنَا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمُ يَحۡكُمُ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلۡكَافِرُونَ ١ عَلَيْهِ مْ فِيهَا أَنَّ ٱلنَّفْسَ بِٱلنَّفْسِ وَٱلْعَيْنَ بِٱلْعَيْنِ وَٱلْأَنْفَ بِٱلْأَنْفِ وَٱلْأَذُنُ بِٱلْأَذُنِ وَٱلسِّنَّ بِٱلْأَدُنُ وَٱلسِّنَّ بِٱلسِّنِّ وَٱلْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ عَفَهُوَكَ فَارَةٌ لَّهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَىٓ إِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞

وَقَفَّيْنَاعَلَى عَالَكُم التَّرِهِم بِعِيسَى أَبْنِ مَرْيَهَمُ صَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَيْلَةِ وَءَاتَيْنَهُ ٱلْإِنجِيلَ فِيهِ هُدَى وَنُورٌ وَمُصَدِّقًا لِمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلتَّوْرَنِةِ وَهُدَى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَلْيَحْكُمُ أَهْلُ ٱلْإِنجِيلِ بِمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيذً وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَآأَنْزَلَ ٱللَّهُ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْفَسِقُونَ ﴿ وَأَنْزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابَ بِٱلْحُقِّ مُصَدِّقًا لِلْمَابَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَأَحُكُم بِينَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ وَلَا تَتَّبِعَ أَهُوآ هُوَ عَمَّاجَاءَكَ مِنَ ٱلْحَقُّ لِكُلِّ جَعَلْنَامِن كُو شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَلَكِن لِّيبَلُوَكُمْ فِي مَآءَ اتَنكُمُ ۗ فَٱسۡ تَبِقُواْ ٱلۡخَيۡرَاتِۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرۡجِعُكُمُ جَمِيعَا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ١ وَأَنِ ٱحْكُر بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَلَاتَتَّبِعَ أَهْوَاءَ هُمْ وَٱحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعَضِ مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْ أَفَاعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بَبَعْضِ ذُنُوبِهِ مُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ لَفَاسِ قُونَ ١ أَفَحُكُمَ ٱلْجَهِليَّةِ يَبِّغُونَ ۚ وَمَنَ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكُمًا لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥

\* يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ ٱلْيَهُودَوَ ٱلنَّصَرَيَّ أَوْلِيَآءَ بُعَضُهُمُ أَوْلِيَآءُ بَعْضَ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّن كُرُ فَإِنَّهُ ومِنْهُمَّ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَثُ يُسَرعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخُشَىٰٓ أَن تُصِيبَنَا دَآيِرَةٌ فَعَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِي بِٱلْفَتْحِ أَوَاْمُرِمِّنَ عِندِهِ ع فَيُصِّبِحُواْعَلَىٰ مَا أَسَرُّواْ فِي أَنفُسِهِم نَدِمِينَ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوَاْ أَهَآ وُلَآءِ ٱلَّذِينَ أَقُسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهَدَ أَيْمَنِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُواْ خَسِرِينَ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَن يَرْتَ لَّ مِنكُمْ عَن دِينِهِ وَفَسَوْفَ يَأْتِي ٱللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ وَأَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ يُجَلِهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآيِمِ ذَالِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ وَاسِحُ عَلِيمٌ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاللَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلرَّكُوةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ٥ وَمَن يَتُولُّ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ و وَٱلَّذِينَءَامَنُواْفَإِنَّ حِزْبَ ٱللَّهِ هُمُ ٱلْغَلِبُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ لَاتَتَّخِذُواْ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوَا وَلِعِبَامِّنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَمِن قَبْلِكُمْ وَٱلْكُفَّارَأُوٓلِيَآءً وَٱتَّقُواْٱللَّهَ إِنكُنتُم مُّؤَمِنِينَ ۞

11

وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى ٱلصَّلَوْةِ ٱتَّخَذُوهَاهُزُوَا وَلَعِبَّأَذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُوقَوْمٌ لَّايَعۡقِلُونَ ٥ قُلۡ يَكَأَهۡلَ ٱلۡكِتَابِ هَلۡ تَنقِمُونَ مِنَّا إِلَّا أَنۡءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَآ أُنْزِلَ مِن قَبْلُ وَأَنَّ أَكُثُرُ فَاسِقُونَ ٥ قُلْهَلْ أُنْبِتَ كُرُ بِشَيِّرِينَ ذَالِكَ مَثُوبَةً عِندَ ٱللَّهِ مَن لَّعَنَهُ ٱللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَمِنْهُمُ ٱلْقِرَدَةَ وَٱلْخَنَانِيرَ وَعَبَدَ ٱلطَّاغُوتَ أَوْلَيَإِكَ شَرٌّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ عَن سَوَلَهِ ٱلسَّبِيلِ ﴿ وَإِذَا جَآءُ وَكُرْقَالُوٓاْءَامَنَّا وَقَد دَّخَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْخَرَجُواْ بِفِي وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَاكَانُواْ يَكْتُمُونَ ٥ وَتَرَىٰ كَثِيرًامِنْهُمْ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْإِثْمِواَلْعُدُوانِ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتُ لِبِشْ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ لَوَ لَا يَنْهَا هُمُ ٱلرَّبَّانِيُّونَ وَٱلْأَحْبَارُعَن قَوْلِهِمُ ٱلْإِثْرَ وَأَكْلِهِمُ ٱلسُّحْتَ لِبَعْسَ مَا كَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَقَالَتِ ٱلْمَهُودُ يَدُ ٱللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتَ أَيْدِيهِمْ وَلَعِنُواْ بِمَاقَالُواْ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَآةُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ طُغْيَانَا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ ٱلْعَدَاوَة وَٱلْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُواْ نَارًا لِلْحَرْبِ أَطْفَأُهَا ٱللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا وَٱللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ

وَلُوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَابِءَ امَنُواْ وَٱتَّـ قَوْاْ لَكَ فَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَأَذْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ وَ وَلَوْأَنَّهُ مُأْقَامُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِ مِمِّن رَّبِهِ مُ لَأَكُلُواْ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِّنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقَتَصِدَةً وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَايَعْ مَلُونَ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِغُ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لَّمْ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلۡكَٰفِرِينَ۞قُلۡ يَنَاۚهُلَ ٱلۡكِتَٰبِ لَسۡتُرۡعَلَىٰشَىٰءٍحَتَّىٰ تُقِيمُواْ ٱلتَّوْرَينةَ وَٱلْإِنجِيلَ وَمَا ٓأَنزلَ إِلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًامِّنْهُم مَّآ أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَنَا وَكُفُرًّا فَلَاتَأْسَعَلَىٱلْقَوْمِٱلْكَافِرِينَ۞إِنَّٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَٱلَّذِينَ هَادُواْ وَٱلصَّدِعُونَ وَٱلنَّصَرَيٰ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِٱلْآخِي وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْنَنُونَ ١ لَقَدْ أَخَذُنَا مِيثَقَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا ٓ إِلَيْهِمْ رُسُلًّ كُلَّمَاجَاءَ هُمْ رَسُولُ بِمَالَاتَهُوَيَ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًاكَذَّ بُواْ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ٥

119

وَحَسِبُوٓ أَالَّاتَكُونَ فِتَنَةٌ فَعَمُواْ وَصَمُّواْثُمَّ تَابَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُواْ وَصَمُّواْ كَثِيرٌ مِّنْهُمَّ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَايَعْمَلُونَ ٥ لَقَدْكَفَرَٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَّ وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَكِنِيَ إِسْرَاءِ يِلَ أَعُبُدُواْ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَقَدْحَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَلِهُ ٱلنَّاكُّ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارِ ﴿ لَّقَدْ كَفَرَالَّذِينَ قَالُوٓ أَإِتَّ ٱللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةُ وَمَامِنَ إِلَهِ إِلَّا إِلَهُ وَحِدٌ وَإِن لَّمْ يَنتَهُواْ عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَهُمْ عَذَابُ أَلِيرُ٠ أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغُفِرُونَهُ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ مَّا ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ مَرْيَمَ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ ٱلرُّسُلُ وَأُمُّهُ و صِدِيقَةٌ كَانَايَأْكُلَانِ ٱلطَّعَامُّ ٱنظُرْكَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ ٱلْآيَاتِ ثُمَّ ٱنظُرُ أَنَّ يُؤْفَكُونَ ٥ قُلُ أَتَعَبُ دُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَمَٰلِكُ لَكُمُ ضَرًّا وَلَا نَفْعَأُ وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ فَاللَّهُ اللَّهُ اللّ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَاتَغُلُواْ فِي دِينِكُمْ غَيْرً ٱلْحُقِّ وَلَا تَتَبِعُوٓا أَهُوَآهُ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْمِن قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيرًا وَضَلُّواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّبِيلِ ٥

لُعِرِبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحَ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ يَعْتَدُونَ ۞ كَانُواْ لَايَتَنَاهَوْنَ عَن مُّنكَرِفَعَ لُوهُ لَبِشَى مَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٥ تَرَيْ كَتِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلُّونَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَبَشَ مَاقَدَّمَتُ لَهُمْ أَنفُسُهُ مُأَن سَخِطَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مَوَفِى ٱلْعَذَابِ هُمْ خَلِدُونَ ﴿ وَلَوْ كَانُواْ يُؤْمِنُونِ بِٱللَّهِ وَٱلنَّبِيّ وَمَا أُنزلَ إِلَيْهِ مَا ٱتَّخَذُوهُ مَرْأُولِكَ آءَ وَلَاكِنَّ كَيْرًا مِّنْهُ مُوْنِ سِقُونَ ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَيَجَدَنَّ أَقَرَبَهُ مِ مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ قَالُوٓ أَإِنَّا نَصَارَيْ ذَالِكَ بِأَنَّ مِنْهُمُ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَ انَاوَأَنَّهُمْ لَايَسْتَكِيرُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْمَا أَنْزِلَ إِلَى ٱلرَّسُولِ تَرَيَّ أَعْيُ نَهُمْ تَفِيضُمِنَ ٱلدَّمْعِ مِمَّاعَ رَفُواْ مِنَ ٱلْحَقُّ يَقُولُونَ رَبَّنَآءَامَنَّافَا كَتُبُنَامَعَ ٱلشَّلِهِدِينَ ٥

وَمَالَنَا لَانُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَاجَآءَ نَامِنَ ٱلْحَقِّ وَنَظْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلصَّلِحِينَ هَافَأَتَابَهُ مُ ٱللَّهُ بِمَاقَالُواْ جَنَّاتِ تَجْري مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَآ أَوْلَابِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ٥ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَّحَرِّمُواْ طَيّبَتِ مَا أَحَلّ اللّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوّا إِنَّ اللّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ ٥ وَكُلُواْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَاكَ طَيِّبَا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيَ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ ۞ لَا يُؤَاخِذُ كُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغْوِفِيٓ أَيْمَنِكُمُ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَاعَقَّدتُّمُ ٱلْأَيْمَانَّ فَكُفَّارَتُهُ وَإِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَاتُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمُ أُوْكِسُوتُهُمْ أَوْتَحُرِيرُ رَقَبَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامِ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمُّ وَٱحْفَظُوٓاْ أَيْمَنَكُو كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُوءَ ايَتِهِ عَلَمَ لَكُو تَشَكُرُونَ ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ ا إِنَّمَا ٱلْخَمَرُوٓ ٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَهُ رِجْسُمِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَٱجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفَلِحُونَ ۞

إِنَّمَايُرِيدُ ٱلشَّيْطَنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخُمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ وَعَنِ ٱلصَّكَوْةِ فَهَلَ أَنتُم مُّنتَهُونَ ﴿ وَأَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَٱحۡذَرُواْ فَإِن تَوَلِّيۡتُمۡ فَأَعۡلَمُوۤاْ أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ لَيْسَعَلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَاطَعِمُوٓا إِذَامَا ٱتَّقُواْ وَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ ثُمَّ ٱتَّقَواْ وَّءَامَنُواْثُمَّ ٱتَّقَواْ وَأَحْسَنُواْ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ يَآيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْلِيَبَلُونَّكُمُ ٱللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ ٱلصَّيْدِ تَنَالُهُ وَأَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِٱلْغَيْبُ فَمَن ٱعۡتَدَىٰ بَعۡدَ ذَلِكَ فَلَهُ وعَذَابُ أَلِيمُ ﴿ يَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقَتُلُواْ ٱلصَّيْدَ وَأَنتُ مْحُرُمُّ وَمَن قَتَلَهُ مِنكُمْ مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآءٌ مِّثُلُمَا قَتَلَمِنَ ٱلنَّعَمِ يَحَكُمُ بِهِ ع ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمْ هَدْيَّا بَلِغَ ٱلْكَعْبَةِ أَوْكَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْعَدُلُ ذَالِكَ صِيامًا لِيَادُوقَ وَبَالَ أَمْرِةً عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ ۚ وَمَنْ عَادَ فَيَ نتَقِہُ ٱللَّهُ مِنْ أَوْلَلَّهُ عَزِيزُ ذُو ٱنتِقَامٍ ۞

أُحِلَّ لَكُوْصَيْدُ ٱلْبَحْرِ وَطَعَامُهُ و مَتَعَالَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةً وَحُرِّمَ عَلَيْكُمُ صَيْدُ ٱلْبَرِّمَادُمْتُ مِّحُرُمَا وَاتَّ قُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ جَعَلَ ٱللَّهُ ٱلْكَعْبَةَ ٱلْبَيْتَ ٱلْحَرَامَ قيَكُمَا لِلنَّاسِ وَٱلشَّهْرَ ٱلْحَرَامَ وَٱلْهَدْى وَٱلْقَلَيْمَ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَأَتَّ ٱللَّهَ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمُ ١ أَعْلَمُوا أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَدِيدُ ٱلْعِقَابِ وَأَنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ مَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ وَٱللَّهُ يَعْلَمُمَا تُبَدُونَ وَمَاتَكُتُمُونَ ١ قُلُ لَا يَسْتَوِى ٱلْخَبِيثُ وَٱلطَّيِّبُ وَلُوْأَعْجَبَكَ كَثْرَةُ ٱلْخَبِيثِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ يَنَأُولِي ٱلْأَلْبَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِن اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ لَالتَّسْعَلُواْ عَنْ أَشْيَآءَ إِن تُبْدَلَكُمْ تَسُؤُكُمْ وَإِن تَسْعَلُواْعَنْهَاحِينَ يُنَزَّلُ ٱلْقُرْءَانُ تُبْدَلَكُمْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهَا ۚ وَٱللَّهُ غَفُورُ حَلِيمٌ ١ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمُ مِن قَبَلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُواْ بِهَا كَفِرِينَ هُمَا جَعَلَ ٱللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَاسَ إِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامِ وَلَكِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَفۡتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلۡكَذِبِّ وَأَكَثِرُ اللَّهُ لَا يَعۡقِلُونَ ٥

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَى مَا أَنْزَلَ ٱللَّهُ وَإِلَى ٱلرَّسُولِ قَالُواْ حَسَّبُنَا مَاوَجَدْنَاعَلَيْهِ ءَابَآءَنَأَ أُولُوْكَانَءَابَآؤُهُمْ لَايَعْلَمُونَ شَيْءَا وَلَا يَهْ تَدُونَ فَي يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَّن ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَيْتُمْ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُ كُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ فَيَنَّأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ إِذَاحَضَرَأَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ حِينَ ٱلْوَصِيَّةِ ٱثْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِّنكُمُ أَوْءَ اخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنتُمْ ضَرَبْتُ مْرِفِي ٱلْأَرْضِ فَأَصَابَتَكُمُ مُّصِيبَةُ ٱلْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُ مَامِنُ بَعْدِ ٱلصَّلَوةِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ إِنِ ٱرْتَبَتُمْ لَانَشْتَرِي بِهِ عَثَمَنَا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَلَانَكُتُمُ شَهَادَةَ ٱللَّهِ إِنَّا ٓ إِذَا لَّمِنَ ٱلْآثِمِينَ ۞ فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٓ أَنَّهُ مُا ٱسۡتَحَقّاۤ إِثْمَافَاخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُ مَامِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْأَوْلَيَنِ فَيُقْسِمَانِ بِٱللَّهِ لَشَهَا دَتُنَآ أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا أَعْتَدَيْنَآ إِنَّآ إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ ذَلِكَ أَدْنَىٓ أَن يَأْتُواْ بِٱلشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَ ٓ أَوْ يَخَافُواْ أَن تُرَدَّأَيُّمَنُ أَبَعُدَ أَيْمَنِهِمِّ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱسْمَعُوَّا وَٱللَّهُ لَالِيَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَسِقِينَ

نىند الجيزب ١٣

\* يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَتُولُ مَاذَاۤ أُجِبَتُمُّ قَالُواْ لَاعِلۡمَ لَنَٓأً إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ﴿ إِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَمَ ٱذۡكُرۡنِعۡمَتِيعَلَيُكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ إِذۡ أَيَّدتُّكَ بِرُوجِ ٱلْقُدُسِ تُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱلْمَهْدِ وَكَهْ لَأَ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكَمَةَ وَٱلتَّوْرَبِهَ وَٱلْإِنِحِيلِّ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ ٱلطِّينِ كَهَيْءَةِ ٱلطَّيْرِ بِإِذْ فِي فَتَنفُخُ فِيهَافَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِيٌّ وَتُبْرِئُ ٱلْأَكْمَهُ وَٱلْأَبْرَصَ بِإِذْنِيٌّ وَإِذْ تُخْرِجُ ٱلْمَوْتَكِ بِإِذْ فِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَعَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحُوَارِيِّ اَنْ عَامِنُواْ بى وَبِرَسُولِى قَالُوٓاْءَامَنَا وَٱشْهَدْ بِأَنَّنَامُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ يَعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَ مَهَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَن يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَآيِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ قَالَ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ كُنْتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ قَالُواْ نُرِيدُ أَن نَّأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَيِنَ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَن قَدْصَدَ قَتَنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ ٱلشَّلِهِدِينَ ١

قَالَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَحَ ٱللَّهُ مَّرَبَّنَآ أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَآبِدَةً مِّنَ ٱلسَّمَآءِ تَكُونُ لَنَاعِيدَا لِّا قَلِنَاوَءَ اخِرِنَا وَءَايَةً مِّنكٌّ وَٱرْزُقْنَا وَأَنتَ خَيۡرُ ٱلرَّزِقِينَ۞قَالَ ٱللَّهُ إِنِّى مُنَزِّلُهَا عَلَيۡكُمُ ۖ فَمَن يَكُفُرُ بَعۡدُ مِنكُرُفَإِنِّيٓ أُعَذِّبُهُ وعَذَابَا لَّآ أُعَذِّبُهُ وَأَحَدًامِّنَ ٱلْعَاكِمِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ ٱللَّهُ يَكِعِيسَى ٱبْنَ مَرْيَحَ ءَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ٱتَّخِ ذُونِي وَأُمِّيَ إِلَاهَيْنِ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالَ سُبْحَننَكَ مَايَكُونُ لِيَ أَنُ أَقُولَ مَالَيْسَ لِي بِحَقَّ إِن كُنْتُ قُلْتُهُ وفَقَدْعَلِمْتَهُ وْتَعَلَمُ مَافِي نَفْسِي وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّامُ ٱلۡغُيُوبِ ٥ مَاقُلُتُ لَهُمۡ إِلَّامَآ أَمَرْتَنِي بِهِۦٓ أَنِ ٱعۡبُدُواْٱللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ ۚ وَكُنتُ عَلَيْهِمُ شَهِيدًا مَّا دُمْتُ فِيهِ مُّ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنتَ أَنتَ ٱلرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِن تُعَذِّبُهُ مُ فَإِنَّهُ مُ عِبَادُكٍّ وَإِنْ تَغْفِرُ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞قَالَ ٱللَّهُ هَاذَا يَوْمُ يَنفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدۡقُهُ ۚ لَهُ مُجَنَّتُ تَجۡرِي مِن تَحۡتِهَاٱلْأَنْهَرُخَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَؖ أَرَّضِيَ ٱللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْعَنْهُ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَافِيهِنَّ وَهُوَعَلَىٰكُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥

## ٩

## 

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَجَعَلَ ٱلظُّلُمَتِ وَٱلنُّورِّ ثُمَّالَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ ۞هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنطِينِ ثُرُّ قَضَىٓ أَجَلًا وَأَجَلُ مُّسَمَّى عِندَهُ وَثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ ٥ وَهُوَ اللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَفِي ٱلْأَرْضِ يَعْلَمُ سِ تَكُمْ وَجَهْرَكُرُ وَيَعْلَرُمَاتَكُسِبُونَ ﴿ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةِمِنْ ءَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُواْعَنْهَا مُعْرِضِينَ فَقَدْكَذَّ بُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوْاْ مَاكَانُواْ بِهِ عِيَسْتَهُرْءُ وِنَ ٥ أَلَهْ يَرَوْلُكُرْأُهُ لَكُنَامِن قَبْلِهِ مِن قَرْنِ مَّكَّنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مَالَمُ نُمَكِّن لَّكُمُ وَأَرْسَلْنَا ٱلسَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا وَجَعَلْنَا ٱلْأَنْهَارَ تَجْرى مِن تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا ءَاخَرِينَ ﴿ وَلُوْنَزَّ لَنَاعَلَيْكَ كِتَنَافِي قِرْطَاسِ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنَّ هَلِذَآ إِلَّاسِحۡرُ مُّبِينٌ ۞ وَقَالُواْلُوۡلِآ أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكَّ وَلَوْأَنزَلْنَامَلَكَالَّقُضِيَ ٱلْأَمْرُثُمِّ لَا يُنظَرُونَ ٥

وَلَوْجَعَلْنَهُ مَلَكَ الَّجَعَلْنَهُ رَجُلًا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمِمَّا يَلْبِسُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْمِنْهُم مَّاكَانُواْبِهِ عِيَسْتَهْ زِءُونَ ٥ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ ثُمَّ ٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ اللهُ قُل لِّمَن مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُل لِلَّهِ كَتَبَعَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةُ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ لَارَيْبَ فِيةَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُ مَ فَهُ مَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَهُ مَاسَكَنَ فِي ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ اللَّهُ قُلْ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُو يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَفُّ قُلْ إِنِّي أَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمْ وَلَاتَكُوٰنَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَهُ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿ مَن يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَ إِذِ فَقَدْ رَحِمَهُ و وَذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ ٥ وَإِن يَمْسَسْكَ ٱللَّهُ بِضُرِّفَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِلَّاهُو ۗ وَإِن يَمْسَسُكَ بِخَيْرِفَهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةً وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ١

قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ ٱللَّهُ شَهِيدُ لِيَنِي وَبِيْنَكُمْ وَأُوحِيَ إِلَىٰٓ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ لِإِنَّذِرَكُم بِهِ عَوَمَنُ بَلَغَأَ إِنَّكُو لِنَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ ٱللَّهِ ءَ الِهَدَّ أُخۡرَيٰۚ قُللَّا أَشۡهَدُ قُلۡ إِنَّمَاهُوٓ إِلَهُ وُحِدُ وَإِنِّنِي بَرِيٓ ءُمِّمَّاتُشۡرَكُونَ الَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ وَكَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَآءَ هُمُ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَنِيَّةِ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوۤ أَأَيۡنَ شُرَكَآ وَكُوۡ ٱلَّذِينَ كُنُتُمۡ رَّزَعُمُونَ ٥ ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتَنَتُهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ وَٱللَّهِ رَبِّنَا مَاكُنَّا مُشْرِكِينَ ٥ ٱنظُرْكَيْفَكَذَبُواْعَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَضَلَّعَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ وَمِنْهُ مِ مَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ ۚ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِ مَ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِمْ وَقُرَّأُ وَإِن يَرَوُا كُلَّءَ ايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَآَحَتَّيٓ إِذَا جَآءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاۤ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَهُرْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَيَنْعَوْنَ عَنْهُ وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّآ أَنفُسَهُمْ وَمَايَشُعُرُونَ ۞ وَلَوْتَرَيّ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٱلنَّارِ فَقَالُواْ يَلْيَتَنَانُرَدُ وَلَانُكَذِبَ بِعَايَتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ

بَلۡ بَدَالَهُم مَّاكَانُواْ يُخۡفُونَ مِن قَبَلِّ وَلَوْرُدُّ واْلْعَادُواْ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَإِنَّهُ مُلَّكَذِبُونَ ۞ وَقَالُوٓا إِنْ هِيَ إِلَّاحَيَاتُنَا ٱلدُّنْيَا وَمَانَحُنُ بِمَبْعُوثِينَ ٥ وَلَوْتَرَيْ إِذْ وُقِفُواْ عَلَىٰ رَبِّهِ مُّرَقَ الَ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحُقَّ قَالُواْبَكَ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنْتُمْ تَكُفُرُونَ ا قَدْ خَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّ بُولْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُ ٱلسَّاعَةُ اللَّهِ عَلَّى إِذَا جَاءَتُهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُواْيَحَسُرَتَنَاعَلَى مَافَرَّطْنَافِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمُّ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ٥ وَمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا إِلَّالَعِبُ وَلَهَو ۗ وَلِلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّ قُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ الله الله الله عَمْ إِنَّهُ ولَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُ مُلَا يُكَذِّبُونَكَ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ وَلَكِكَنَّ ٱلظَّلْلِمِينَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلُ مِّن قَبَلِكَ فَصَبَرُواْ عَلَىٰ مَاكُذِّبُواْ وَأُوذُواْ حَتَّى أَتَنَاهُمَ نَصَرُنَا وَلَامُبَدِّلَ لِكَامِكِ ٱللَّهِ وَلَقَدْجَآءَكَ مِن نَّبَاعُ ٱلْمُرْسَلِينَ وَإِن كَانَ كَبُرَعَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ ٱسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقَافِي ٱلْأَرْضِ أَوْسُلَّمَافِي ٱلسَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِايَةً وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَمَعَهُ مْعَلَى ٱلْهُدَئَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْجَيْهِ لِينَ

الجزب

\* إِنَّمَايَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَٱلْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ١٥ وَقَالُواْ لَوْ لَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ءَايَةٌ مِّن رَّبِّهِ عَقُلَ إِنَّ ٱللَّهَ قَادِرُّعَلَىٓ أَن يُنَزِّلَءَايَةَ وَلَكِكنَّ أَكْتَرَهُمۡ لَايَعَامُونَ۞وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَاطَابِرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمُّمُّ أَمْثَالُكُمْ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءَ عُثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مَيُحُشَرُونَ ٦ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِايَتِنَا صُمُّ وَبُكُمْ فِي ٱلظُّلُمَاتُّ مَن يَشَا ٱللَّهُ يُضْلِلْهُ وَمَن يَشَأَيْجُعَلْهُ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ﴿ قُلْ أَرَءَ يْتَكُرُ إِنْ أَتَكُرُ عَذَابُ ٱللَّهِ أَوْأَتَتَكُرُ ٱلسَّاعَةُ أَغَيْرَاللَّهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُ مُرصَدِقِينَ ﴿ بَلَ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكُشِفُ مَاتَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَآءَ وَتَنسَوْنَ مَاتُثُمرُ كُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَآ إِلَىٓ أُمَمِرِمِّن قَبُلِكَ فَأَخَذُنَهُم بِٱلْبَأْسَاءِ وَٱلظَّرَآءِ لَعَلَّهُم يَتَضَرَّعُونَ ٥ فَلَو لَآ إِذْ جَآءَ هُم بَأْسُنَا تَضَرَّعُواْ وَلَكِن قَسَتُ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ مَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ فَلَمَّا نَسُواْمَاذُكِّرُواْ بِهِ عَنَكَمْنَا عَلَيْهِ مَ أَبُوابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى إِذَا فَرَحُواْ بِمَآ أُوتُوٓاْ أَخَذَنَهُ مِ بَغۡتَةَ فَإِذَا هُمِرُمُّبُلِسُونَ ۗ

فَقُطِعَ دَابِرُٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَخَذَ ٱللَّهُ سَمْعَكُمْ وَأَبْصَرَكُمُ وَخَتَمَ عَلَى قُلُوبِكُمْ مِّنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُمُ بِهِ ۖ ٱنظُرْكَيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ ثُمَّ هُمْ يَصْدِفُونَ قَاقُلْ أَرَءَ يُتَكُرُ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُ ٱللَّهِ بَغْتَةً أَوْجَهْ رَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلظَّلِمُونَ ۞وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ ءَامَنَ وَأَصْلَحَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِنَا يَمَسُّهُمُ ٱلْعَذَابُ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ اللَّهَ أَقُولُ لَكُمْ عِندِى خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ عِندِى خَزَا بِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِي مَلَكُ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُ أَفَلَاتَتَفَكَّرُونَ ٥ وَأَنذِرْ بِهِ ٱلَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوٓاْ إِلَى رَبِّهِ مُلِيْسَلَهُ مِن دُونِهِ ٥ وَلِيُّ وَلَا شَفِيعٌ لِّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ وَ وَلَا تَطْرُدِ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجْهَةً وَمَاعَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِم مِّن شَيْءٍ وَمَامِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِم مِّن شَيْءِ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضِ لِيَقُولُوٓ الْأَهَآ وُلَآءٍ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِم مِّنْ بَيْنِنَأَ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِٱلشَّلْكِ بِينَ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِعَايَلِتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُم كَيَكُم حَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ أَنَّهُ وَمَنْ عَمِلَ مِنكُمْ سُوَّءًا بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابَمِنْ بَعْدِهِ وَوَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ وَغَفُورٌ رَّحِيهُ وَكَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ ٱلْمُجْرِمِينَ و قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُل لَّا أَتَّبِعُ أَهُوَآءَكُمۡ قَدۡضَلَكُ إِذَا وَمَاۤ أَنَاْمِنَ ٱلۡمُهۡتَدِينَ اللهُ قُلُ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِإِهْ مَاعِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ ٤٤ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ يَقُصُّ ٱلْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ ٱلْفَاصِلِينَ ﴿ قُللَّوْ أَنَّ عِنْدِي مَاتَسْتَعْجِلُونَ بِهِ عَلَقُضِيَ ٱلْأَمَرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُ مُّ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ \* وَعِن دَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّاهُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَمَاتَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعُكَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلُمَتِ ٱلْأَرْضِ وَلَارَظْبِ وَلَايَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ۞

وَهُوَ ٱلَّذِى يَتُوَفَّىٰ كُم بِٱلَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِٱلنَّهَارِثُمَّ يَبْعَثُ كُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلُ مُّسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُ كُوثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَاكُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِةٍ ٥ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ تَوَفَّتُهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ١٠ ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَىٰ هُـ مُ ٱلْحَقِّ أَلَا لَهُ ٱلْحُكُمُ وَهُوَ أَسْرَعُ ٱلْحَسِينَ ٥ قُلْمَن يُنَجِيكُ مِن ظُلُمَنتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِتَدْعُونَهُ وتَضَرُّعَا وَخُفْيَةً لَيْنَ أَنجَلنَامِنَ هَذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ قُلِ ٱللَّهُ يُنَجِّيكُمْ مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبِ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ قُلُهُوٓ الْقَادِرُعَلَىٓ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابَامِّن فَوْقِكُمُ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمُ أَوْ يَلْبِسَكُمُ شِيَعَا وَيُذِينَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَغْضِ النَّا نَظْرَ كِيْفَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿ وَكَذَّبَ بِهِ عَقَوْمُكَ وَهُوَ ٱلْحَقُّ قُل لَّسْتُ عَلَيْكُم بِوَكِيلِ اللهِ لِّكُلِّ نَبَا مُّسَتَقَرُّ وُسَوْفَ تَعَلَمُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ ٱللَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي عَايِتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرٍ فَ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ ٱلشَّيْطَنُ فَلَا تَقَعُدُ بَعْدَ ٱلذِّكَرَىٰ مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ۞

وَمَاعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِ مِقِن شَحَ ءِ وَلَكِن ذِكَرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿ وَذَرِ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبَا وَلَهُوَا وَغَرَّتُهُ مُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَأَ وَذَكِّرْ بِهِ ٓ أَن تُبْسَلَ نَفْسُ بِمَاكَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيُّ وَلَاشَفِيعٌ وَإِن تَعَدِلُكُلُّ عَدْلِ لَّا يُؤْخَذُ مِنْهَأَّ أُوْلَيَكِ ٱلَّذِينَ أُبْسِلُواْبِمَاكَسَبُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَاكَ انُواْ يَكُفُرُونَ ١ فُواْ يَكُفُرُونَ اللَّهُ أَنَدُعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٓ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَىٰنَاٱللَّهُ كَٱلَّذِى ٱسْتَهُوَتْهُ ٱلشَّيَطِينُ فِٱلْأَرْضِ حَيْرَانَ لَهُ وَأَصْحَابُ يَدْعُونَهُ وَإِلَى ٱلْهُدَى ٱغْتِنَا قُلْ إِنَّ هُدَى ٱللَّهِ هُوَٱلْهُدَى أَوْأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَٱتَّقُوهُ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَهُوَ الَّذِي ٓ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ قَوْلُهُ ٱلْحَقُّ وَلَهُ ٱلْمُلْكُ يَوْمَ يُنفَخُ فِ ٱلصُّورِ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَا دَةَ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ٥

\* وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ مِهُ لِأَبِيهِ ءَازَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا ءَالِهَ قَإِنَّ أَرَبْكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ وَكَذَالِكَ نُرِيٓ إِبْرَهِ بِمَ مَلَكُونَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءَا كَوْكَ أَمَّا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَآ أُحِبُ ٱلْآفِلِينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلْقَمَرَبَازِغَاقَالَ هَاذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّاۤ أَفَلَ قَالَ لَهِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلطَّهَ آلِّينَ ﴿ فَلَمَّارَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَاذَارَبِّي هَاذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتَ قَالَ يَكَقَوْمِ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّمَّا تُشْرِكُونَ هِ إِنِّي وَجَّهَتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ حَنِيفًا أَوَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ وَحَاجَّهُ وَقَوْمُهُ وَقَالَ أَتُحَكَجُّوَنِي فِي ٱللَّهِ وَقَدُ هَ دَنْ وَلَآ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ عَ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْءً وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ٥ وَكَيْفَ أَخَافُ مَآ أَشْرَكُ تُرُولَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكَ تُم بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَنَأْ فَأَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِٱلْأَمْنِ إِنكُنتُرْتَعَ لَمُونَ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَمْ يَلْبِسُوٓاْ إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أَوْلَتَهِكَ لَهُ مُٱلْأَمْنُ وَهُمِ مُّهُ مَدُونَ ٥ وَتِلْكَ حُجَّتُنَاءَ اتَيْنَاهَ آ إِبْرَهِي مَعَلَىٰ قَوْمِهُ ونَرْفَعُ دَرَجَاتِ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ١ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبَلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ ٤ دَاوُودَ وَسُلَيْمَنَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ وَكَ ذَالِكَ نَجَرَى ٱلْمُحْسِنِينَ وَزَكِرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ حُلُّ مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَٱلْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلَّا فَضَّهَ لَنَاعَلَى ٱلْعَالَمِينَ۞وَمِنْءَابَآبِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمُّ وَٱجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهْدِى بِهِ عَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَلَوْأَشْرَكُواْ لَحَبِطَ عَنْهُ مِمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكَمَ وَٱلنُّ بُوَّةَ فَإِن يَكُفُرُ بِهَا هَلَوُ لَآءِ فَقَدُ وَكَلَّنَا بِهَا قَوْمًا لَّيْسُواْ بِهَا بِكَنفِرِينَ ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ فَبِهُ دَاهُ مُ ٱقْتَدِةً قُللَّا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ ۞

وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدَرِهِ عَإِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرِمِّن شَيْءً ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَابَ ٱلَّذِي جَاءَ بِهِ عُمُوسَىٰ فُورًا وَهُدًى لِّلتَّاسِّ تَجْعَلُونَهُ وقَرَاطِيسَ تُبَدُّونَهَا وَتُخَفُّونَ كَثِيرًّا وَعُلِّمْتُم مَّالَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنْتُمْ وَلَآءَابَآؤُكُمُ قُلِٱللَّهُ ثُرَّدَرُهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ۞ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ مُّصَدِّقُ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَأُمَّ ٱلْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَأُ وَٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونِ بِٱلْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ٥ وَهُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن ٱفْتَرَكِى عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْقَالَ أُوحِيَ إِلَىَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَحْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۗ وَلَوْتَرَيٓ إِذِ ٱلظَّالِمُونَ فِي عَمَرَتِ ٱلْمَوْتِ وَٱلْمَلَيِّ كَةُ بَاسِطُوۤ الْيَدِيهِمُ أَخْرِجُوۤ الْنَفُسَكُمُ ٱلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُرْ تَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ عَيْرَ ٱلْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْءَ ايكتِهِ عَسَّتَكْبِرُونَ ﴿ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَاخَلَقَنَكُمُ وَأَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكَتُه مَّا خَوَّلْنَكُمْ وَرَآءَ ظُهُورِكُرُ وَمَانَرَيْ مَعَكُمُ شُفَعَاءَكُو ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُ مْ فِيكُمْ شُرَكَتَوُّا لَقَدَتَّقَطَّعَ بَيْنَكُمُ وَضَلَّعَنكُم عَنكُم مَّاكُنْتُمْ تَزَعُمُونَ ٥

\* إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَيُّ يُخْرِجُ ٱلْحَيِّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ فَأَنَّى تُؤَفَّكُونَ ۖ فَفَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنَا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانَا ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِٱلْعَلِيمِ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْ تَدُواْ بِهَافِي ظُلْمَكِ ٱلْبُرِّ وَٱلْبَحْرِ ۚ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْسَأَكُ مِن نَّفَيسِ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرُّ وَمُسْتَوْدَعُ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلَّاكِتِ لِقَوْمِ يَفْقَهُونَ ٥ وَهُوَٱلَّذِي أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجُنَابِهِ عِنَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجُنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخُرِجُ مِنْهُ حَبَّامُّتَرَاكِبَا وَمِنَ ٱلنَّخُلِمِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتِ مِّنْ أَعْنَابِ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُشْتَبِهَا وَغَيْرَ مُتَشَابِةً إِنْظُرُوٓ اللَّاكَ تَمَرِهِ عِإِذَآ أَثُمَرَ وَيَنْعِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكُمْ لَايَكِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلُواْلِلَّهِ شُرَكًا ٓءَ ٱلْجِنَّ وَخَلَقَهُمَّ وَخَرَقُواْلَهُ وبَنِينَ وَبَنَتِ بِغَيْرِعِلْمِ سُبْحَنَهُ ووَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ صَلحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيءٍ عَلِيهٌ

12.

ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُم لَآ إِلَاهَ إِلَّاهُ إِلَّاهُ وَخَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَأَعْبُدُوهُ وَهُوَعَلَى كُلِّ شَيْءِ وَكِيلُ اللَّهُ لَاتُدْرِكُهُ ٱلْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدِرِكُ ٱلْأَبْصَارِ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ فَقَدْجَاءَكُم بَصَآبِرُ مِن رَّبِّكُمُّ فَمَنَ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِةً ۦ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَآ أَنَاْ عَلَيْكُم بِحَفِيظِ ٥ وَكَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ وَلِيَقُولُواْ دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ ولِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١ التَّبِعْ مَآ أُوحِىَ إِلَيْكَ مِن رَّبِكَ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَوْ أَعْرِضْ عَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ مَآ أَشْرَكُوا وَمَاجَعَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرَحَفِظاً وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ۞ وَلَا تَسُبُّواْ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَسُبُّواْ ٱللَّهَ عَدَوًا بِغَيْرِعِلْمِ كَذَالِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُ مُثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِ مِمَّرْجِعُهُمْ فَكُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْيَعُ مَلُونَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَإِن جَآءَتُهُمْ عَايَةُ لَيُوْمِنُنَّ بِهَأْقُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَتُ عِندَ ٱللَّهِ ۗ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَاۤ إِذَا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَنُقَلِّبُ أَفْعِدَتَهُ مُ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَالَمْ يُؤْمِنُواْ بِهِ وَأَوَّلَ مَرَّةِ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

الجُزَّء ٨

\* وَلُوْأَنَّنَا نَزَّلِنَا إِلَيْهِمُ ٱلْمَلَّةِ كَةَ وَكَلَّمَهُمُ ٱلْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِ مْ كُلُّ شَيْءٍ قُبُلًا مَّا كَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَلَكِكَنَّ أَكَثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ١ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَطِينَ ٱلْإِنسِ وَٱلْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَك بَعْضِ زُخْرُفَ ٱلْقَوَلِ غُرُورَأُ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ مَافَعَ لُوفٌّ فَذَرْهُمُ وَمَا يَفْتَرُونَ ١ وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُواْ مَاهُم مُّقْتَرِفُونَ ﴿ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِيٓ أَنزَلَ إِلَيْكُمُ ٱلۡكِتَابَ مُفَصَّلَا وَٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلۡكِتَبَ يَعۡلَمُونَ أَنَّهُ مُمَزَّلٌ مِّن رَّبِّكَ بِٱلْحَقِّ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ﴿ وَتَمَّتَ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقَاوَعَدْلَا لَامُبَدِلَ لِكَامِنتِهِ وَهُوَالسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ وَإِن تُطِعْ أَكْ تَرَمَن فِي ٱلْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ إِنَّا لَكُمْ وَالْ هُوَ اللَّهِ مُو اللَّهُ الطَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ وَإِنَّا لَا الْحَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُولَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُولَا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ ا أَعْلَمُ مَن يَضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ هُوَأَعْلُمُ إِٱلْمُهْتَدِينَ هُ فَكُلُواْ مِمَّا ذُكِرَٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِعَايَتِهِ عِمُؤْمِنِينَ ١

وَمَالَكُمُ أَلَّاتَأْكُلُواْ مِمَّاذُكِرَٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّاحَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّامَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ۚ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهُوَآبِهِم بِغَيْرِعِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُعْتَدِينَ وَوَذَرُواْ ظَلِهِ رَآلِإِثْمِ وَبَاطِنَهُ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْسِبُونَ ٱلْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَاكَانُواْ يَقْتَرِفُونَ ٥ وَلَاتَأْكُلُواْ مِمَّالَمْ يُذْكَر ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ ولَفِسْقُ وَإِنَّ ٱلشَّيَطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰٓ أَوۡلِيآ إِهِمۡ لِيُجَدِلُوكُمُّ وَإِنۡ أَطَعۡتُمُوهُمۡ إِنَّكُمُ لَمُشۡرِكُونَ ا وَمَن كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَالَهُ وَفُرًا يَمْشِي بِهِ فِي ٱلنَّاسِ كَمَن مَّنَالُهُ وفِي ٱلظُّلُمَنتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَأَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْكَفِرِينَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَمُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُواْ فِيهَ الْوَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَإِذَا جَآءَتُهُمْ ءَايَةُ قَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَمَاۤ أُودِت رُسُلُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ ٱللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالْتَهُ وْسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُواْصَغَارُ عِندَاللَّهِ وَعَذَابُ شَدِيدٌ بِمَاكَانُواْ يَمْكُرُونَ ١

فَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ أَن يَهُدِينُهُ ويَشُرَحُ صَدْرَهُ ولِلْإِسُ لَامِرْ وَمَن يُرِدُ أَن يُضِلَّهُ ويَجُعَلُ صَدْرَهُ وضَيِّقًا حَرَجَاكَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي ٱلسَّمَآءِ كَذَالِكَ يَجْعَلُ ٱللَّهُ ٱلرِّجْسَعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَهَاذَا صِرَطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ﴿ لَهُمْ دَارُ ٱلسَّكَمِ عِندَ رَبِّهِ مِّ وَهُوَ وَلِيُّهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَا يَكَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ قَدِ ٱسْتَكَثَرُتُم مِّنَ ٱلْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيآ أَوُّهُم مِّنَ ٱلْإِنسِ رَبَّنَا ٱسۡتَمْتَعَ بَعۡضُنَا بِبَعۡضِ وَبَلَغۡنَاۤ أَجَلَنَا ٱلَّذِي أَجَّلْتَ لَنَأَ قَالَ ٱلنَّارُ مَثُورَكُمْ خَلِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمُ عَلِيمٌ ﴿ وَكَذَالِكَ فُولِّي بَعْضَ ٱلظَّلِمِينَ بَعْضُا بِمَاكَ انُواْ يَكْسِبُونَ ١ يَامَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ أَلَمْ يَا أَتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَأْ قَالُواْ شَهِدْنَا عَلَىٰٓ أَنفُسِ مَا ۖ وَعَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَا وَشَهِدُواْ عَلَىٓ أَنفُسِهِ مَأَنَّهُ مُكَانُواْ كَافِرِينَ ١

1 2 2

ذَالِكَ أَن لَّمْ يَكُن رَّبُّكَ مُهَاكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهَلُهَا غَافِلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّاعَ مِلُواْ وَمَارَبُّكَ بِغَافِلِ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَنِيُّ ذُو ٱلرَّحْمَةُ إِن يَشَأَيُذُهِبُكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مِنْ بَعْدِكُمِمَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأْكُم مِّن ذُرِّيَّةِ قَوْمِ ءَاخَرِينَ إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَاتِّ وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ قُلْ يَلْقُومِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمُ إِنِّي عَامِلُ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ وعَلقِبَةُ ٱلدَّارِّ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ١ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأُ مِنَ ٱلْحَرْثِ وَٱلْأَنْعَ مِ نَصِيبًا فَقَ الْوَاْهَ لَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِ هِمْ وَهَ لَذَا لِشُرَكَ آبِنَّا فَمَاكَانَ لِشُرَكَ آبِهِ مْ فَكَلَا يَصِلُ إِلَى ٱللَّهِ وَمَاكَاتَ لِلَهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَ آيِهِ مُرْسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ وَكَذَالِكَ زَيَّنَ لِكَثِيرِمِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَ آؤُهُمُ لِيُرْدُوهُ مَوَلِيَ لَبِسُواْ عَلَيْهِ مَدِينَهُمَّ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَافَعَالُوفَ فَاذَرْهُمْ وَمَايَفُ تَرُونَ

وَقَالُواْهَاذِهِ عَأَنْعَامٌ وَحَرْثُ حِجْرٌ لَّا يَظْعَمُهَ ٓ إِلَّا مَن نَّسَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَا مُرْحُرِّمَتَ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامُرُ لَايَذْكُرُونَ ٱسْمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا ٱفْتِرَاءً عَلَيْهُ سَيَجْزِيهِم بِمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَا فِي بُطُونِ هَا ذِهِ ٱلْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمُ عَلِيٓ أَزُورِجِنَا وَمُحَرِّمُ عَلِيٓ أَزُورِجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاء سَيجزيهم وَصَفَهُم إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلَيهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ عِلْمِ وَحَرَّمُواْ مَارَزَقَهُ مُ اللَّهُ ٱفْتِرَاءً عَلَى ٱللَّهِ قَدْضَ لُواْ وَمَاكَانُواْ مُهَـتَدِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَنْشَأَجَنَّاتِ مَّعَرُوشَاتِ وَغَيْرَمَعَ رُوشَاتٍ وَٱلنَّخْلَ وَٱلزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ مُتَسَابِهَا وَغَيْرَمُتَسَابِهِ كُلُواْ مِن ثَمَرِهِ عَإِذَآ أَثَمَرَوَءَاثُواْحَقَّهُ ويَوْمَحَصَادِهِ ٥ وَلَاتُسُ رِفُوٓأَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَمِنَ ٱلْأَنْعَكِمِ حَمُولَةً وَفَرْشَأَ كُلُواْ مِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ وَلَا تَبَّعُواْ خُطُوَاتِ ٱلشَّيْطَنَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوُّ مُّبِينُ ١

157

ثَمَنِيَةَ أَزُوَجٍ مِّنَ ٱلظَّاأِنِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلْءَ ٱلذَّكَ رَيْنِ حَرَّمَ أَمِ ٱلْأَنْثَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْتَيَيِّ نَبِّوُنِي بِعِلْمِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ٥ وَمِنَ ٱلْإِبِلِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ ٱثْنَيْنِ قُلْ ءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِرَ ٱلْأُنْتَيَيْنِ أَمَّا ٱشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأُنْتَيَنَّ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءً إِذْ وَصَّاكُمُ ٱللَّهُ بِهَاذَاْفَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَالِّيصِٰ لَّ ٱلنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِلِمِينَ هُ قُللَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَىَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْ تَةً أُوْدَمَا مَّسْفُوحًا أَوْلَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ ورِجْسُ أَوْ فِسْقًا أَهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِذِهِ فَمَنِ ٱضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَاعَادِ فَإِنَّ رَبَّكَ عَفُورٌرَّحِيمٌ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا كُلَّ ذِى ظُفُرِ وَمِنَ ٱلْبَقَرِ وَٱلْغَنَهِ حَرَّمَنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُ مَآ إِلَّا مَاحَمَلَتْ ظُهُورُهُ مَآ أَوِ ٱلْحَوَايَ آ أَوْمَا ٱخْتَلَطَ بِعَظْمِ ذَالِكَ جَزَيْنَهُم بِبَغْيِهِم وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ١

فَإِن كَذَّ بُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُورَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَايُرَدُّ بَأْسُهُ وعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١٠٠٠ سَيَقُولُ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا أَشْرَكَ نَاوَلا ءَابَاؤُنَا وَلاحَرَّمْنَامِن شَيْءً كَذَالِكَ كَذَالِكَ كَذَبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُحَتَّىٰ ذَا قُواْ بَأْسَنَأْ قُلْ هَلْ عِندَكُم مِّنْ عِلْمِ فَتُخْرِجُوهُ لَنَأَ إِن تَبَيعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَخَرُصُونَ ١ قُلُ فَلِيَّهِ ٱلْحُجَّةُ ٱلْبَلِغَ لَّهُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَىٰكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قُلْهَا لُمَّ شُهَدَآءَكُمُ ٱلَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَ هَنَأً فَإِن شَهِدُواْ فَكَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَكِتِنَا وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ وَهُم بِرَبِّهِ مْ يَعْدِلُونَ ۞ \* قُلْ تَعَالَوْاْ أَتَلُمَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُواْ بِهِ عَشَيْئًا وَبِٱلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَاتَقْتُكُواْ أَوْلَادَكُم مِنْ إِمْلَقِ نَحْنُ نَرُزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلِاتَقْرَبُواْ ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَ رَمِنْهَا وَمَابَطَنَّ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّابِٱلْحَقِّ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَعْقِلُونَ ١

وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبُلُغَ أَشُدَّهُ وَأُوفُواْ ٱلۡكِيۡلَ وَٱلۡمِيزَانَ بِٱلۡقِسۡطِّ لَانُكِيّفُ نَفۡسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُ مُ فَأَعْدِلُواْ وَلَوْكَاتَ ذَاقُرُبَيَّ وَبِعَهُدِ ٱللَّهِ أَوْفُواْ ذَالِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ عَلَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥ وَأَنَّ هَاذَا صِرَطِي مُسْتَقِيكًا فَأُتَّبِعُوفٌ وَلَاتَتَّبِعُوا ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُوْعَن سَبِيلِةِ عَذَالِكُوْ وَصَّلِكُم بِهِ عَلَاكُمْ تَتَقُونَ ۞ ثُمَّءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَابَ تَمَامًاعَلَىٱلَّذِيٓ أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُم بِلِقَاءِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ﴿ وَهَاذَا كِتَابُ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكُ فَأَتَّبِعُوهُ وَٱتَّقُواْلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿ أَن تَقُولُوۤاْ إِنَّمَآ أُنزِلَ ٱلْكِتَابُ عَلَىٰ طَآبِفَتَيْنِ مِن قَبْلِنَا وَإِن كُنَّاعَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَلفِلِينَ الله المُوالله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مِا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مِا الله عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا الله عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ مَا عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْعِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِيْ عَ مِنْهُمْ فَقَدْ جَاءَكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدِّى وَرَحْمَةٌ فَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِعَاينتِ ٱللَّهِ وَصَدَفَ عَنْهَأَ سَنَجْرِي ٱلَّذِينَ يَصِّدِ فُونَ عَنْءَ ايكتِنَا سُوٓءَ ٱلْعَذَابِ بِمَا كَانُواْ يَصِّدِ فُونَ ٥

هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ ٱلْمَلَآكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْيَأْتِ بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكُ يُوْمَ يَأْتِي بَغْضُءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْءَ امَنَتْ مِن قَبُلُ أَوْكَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا قُلِ ٱنتَظِرُوٓاْ إِنَّامُنتَظِرُونَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْدِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءً إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى ٱللَّهِ ثُرَّيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُواْ يَفْعَلُونَ ٥ مَنْ جَآءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ وعَشَرُ أَمْثَ الِهَمَّ وَمَنْ جَآءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجُزَى ٓ إِلَّامِثُلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ دِينَاقِيَمَا مِّلَةَ إِبْرَهِيمَ حَنِيفَأُومَا كَاتَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ شَفَّلُ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّٱلْعَالَمِينَ ﴿ لَاشَرِيكَ لَهُ ۗ وَبِذَالِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا الْوَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ اللهُ قُلُ أَغَيْرَ ٱللَّهِ أَبْغِي رَبَّا وَهُوَرَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُكُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أَخْرَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَيْهِ فَ ٱلْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَتِ لِيَسْلُوكُمْ فِي مَآءَاتَكُوۡ ۗ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورُ رَّحِيمُ الْ

## ٤

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

الْمَصَ ٤ كَتَكُ أُنِزِلَ إِلَيْكَ فَلَايَكُن فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنذِرَبِهِ ٥ وَذِكَرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهُ وَأَمِنَا أَنزِلَ إِلَيْكُمُ مِّن رَّبِّكُمُ وَلَاتَتَبِعُواْمِن دُو نِهِ ٤ أَوْلِيَآةً قَلِيلَامَّاتَذَكَّرُونَ ﴿ وَكُرِمِن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَتًا أُوْهُمْ قَآيِلُونَ ۞ فَمَاكَانَ دَعُولِهُ مَ إِذْ جَآءَهُم بَأْسُنَآ إِلَّا أَن قَالُوٓاْ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ٥ فَلَسَّعَلَنَّ ٱلَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مْ وَلَنَسْ عَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِ مْ وَلَنَسْ عَلَنَّ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِم بِعِلْمِرَّوَمَاكُنَّا غَآبِبِينَ۞ وَٱلْوَزْنُ يَوْمَبِ إِٱلْحَقُّ فَكَن تَقُلُتَ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَيَكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُم بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَظْلِمُونَ ۞ وَلَقَدْ مَكَّنَّكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ٥ وَلَقَدْ خَلَقُنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَيْجِكَةِ ٱسۡجُدُواْ لِلَادَمَ فَسَجَدُوٓاْ إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِّنَ ٱلسَّاجِدِينَ ٥

قَالَمَامَنَعَكَ أَلَّا تَسَجُدَ إِذْ أَمَرُ تُكَّ قَالَ أَنَا خَيْرُ مِّنَهُ خَلَقَتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينِ ﴿ قَالَ فَأُهْبِطُ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَأَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ ٱلصَّاغِرِينَ ﴿ قَالَ أَنظِرُ نِيۤ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ا قَالَ إِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظِرِينَ إِنَّ قَالَ فَيِمَا أَغُوَيْتَنِي لَأَقَعُ دَنَّ لَهُمْ صِرَطَكَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ﴿ ثُرَّ لَا تِينَّهُ مِنَّ بَيْنِ أَيْدِيهِ مَوَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَنِهِمْ وَعَن شَمَآبِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكُثَرَهُمُ شَكِرِينَ ٥ قَالَ ٱخۡرُجۡ مِنْهَامَذْءُومَامَّدۡحُورًا لَّمَن يَبِعَكَ مِنْهُمۡ لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمِنكُو أَجْمَعِينَ ١٥ وَيَكَادَمُ السَّكُنَّ أَنْتَ وَزَوْجُكَ ٱلْجُنَّةَ فَكُلَّا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَاهَاذِهِ ٱلشَّجَرَةَ فَتَكُونَامِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَوَسُوسَ لَهُمَا ٱلشَّيْطَنُ لِيُبُدِى لَهُمَامَا وُورِيَ عَنْهُمَامِ اسْوَءَ الْعِمَا وَقَالَ مَانَهَىٰكُمَارَبُّكُمَاعَنَ هَاذِهِ ٱلشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَامَلَكَيْن أَوْتَكُونَامِنَ ٱلْخَالِدِينَ ٥ وَقَاسَمَهُمَآ إِنِّى لَكُمَالَمِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا ٱلشَّجَرَةَ بَدَتُ لَهُمَاسَوْءَ تُهُمَاوَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ ۚ وَنَادَنهُمَارَبُّهُمَاۤ أَلُوۤأَنْهَكُمَاعَن تِلْكُمَا ٱلشَّجَرَةِ وَأَقُلُلَّكُمَا ٓ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمَا عَدُقُّ مُّبِينٌ ٥

قَالَارَتَّنَاظَلَمْنَآ أَنفُسَنَاوَإِن لِمُّرَتَغَفِوْ لَنَاوَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قَالَ ٱهْبِطُواْ بَعْضُ كُرِ لِبَعْضٍ عَدُوُّ وَلَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُ إِلَى حِينِ هَا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخَرَجُونَ ۞يَكبَنِيٓءَادَمَ قَدُ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسَا يُؤرِي سَوْءَ اِتِكُمْ وَرِيشَا وَلِبَاسُ ٱلتَّقُوكِ ذَلِكَ خَيْرٌ الْ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١٤ يَنْبَنِيٓ ءَادَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ ٱلشَّيْطَنُ كَمَا أَخْرَجَ أَبُويَكُمُ مِّنَ ٱلْجَنَّةِ يَنزِعُ عَنْهُ مَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُ مَاسَوْءَ تِهِمَا إِنَّهُ وُيَرَيْكُمْ هُوَ وَقِبَيلُهُ ومِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُ مُ إِنَّا جَعَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآ ۚ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ وَإِذَا فَعَلُواْ فَاحِشَةَ قَالُواْ وَجَدْنَاعَلَيْهَآءَابَآءَنَا وَٱللَّهُ أَمَرَيَا بِهَأْقُلْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَ آَءً أَتَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ اللهُ قُلْ أَمَرَرَبِّي بِٱلْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَٱدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ كَمَابِدَأَكُمْ تَعُودُونَ ٥ فَرِيقًا هَدَىٰ وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلضَّلَاةُ إِنَّهُ مُ ٱتَّخَذُواْ ٱلشَّيَطِينَ أَوْلِيآءَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِثُّهُ تَدُونَ ٦

\* يَنبَنِيٓءَ ادَمَ خُذُواْ زِينَتَكُمْ عِندَكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُواْ وَٱشْرَبُواْ وَلَاتُتُمرِ فُوٓ أَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ قُلْمَنْ حَرَّمَ زِينَةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِيٓ أَخۡرَجَ لِعِبَادِهِ وَٱلطَّيِّبَاتِ مِنَ ٱلرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاخَالِصَةَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةً كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ١٠ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّى ٱلْفَوَحِشَ مَاظَهَرَمِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَٱلْإِثْمَ وَٱلْبَغْيَ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِٱللَّهِ مَالَمُ يُنَزِّلُ بِهِ عَسُلَطَنَا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ مَا لَا تَعَلَمُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَايَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَايَسْتَقْدِمُونَ ا يَنَنِي عَادَمَ إِمَّا يَأْتِينَّكُمُ رُسُلٌ مِّنكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ وَايَتِي فَمَنِ ٱتَّقَىٰ وَأَصۡلَحَ فَلَاخَوۡفُ عَلَيۡهِمۡ وَلَاهُمۡ يَحۡزَنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِنَا وَٱسۡتَكۡبَرُواْعَنْهَاۤ أَوْلَتِهِكَ أَصۡحَبُ ٱلنَّارِّهُمۡفِيهَا خَلِدُونَ ١ فَهَنَ أَظْلَمُ مِمَّن أَفْلَرُ مِمِّن أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّبَ بِعَايَتِهِ ۚ أَوْلَتِهِ كَ يَنَالُهُ مُرْنَصِيبُهُم مِّنَ ٱلْكِتَابِ ۚ حَتَّى إِذَاجَاءَ تَهُمُ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُ مْ قَالُوٓاْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَلُّواْعَنَّاوَشَهِدُواْعَلَىٓأَنفُسِهِمۡأَنَّهُمۡكَانُواْكَفِرِينَ۞

قَالَ ٱدۡخُلُواْ فِيٓ أُمَمِ قَدۡ خَلَتۡ مِن قَبۡلِكُم مِّنَ ٱلۡجِنِّ وَٱلۡإِنسِ فِ ٱلنَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَّعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّى إِذَا ٱدَّا رَكُولُ فِيهَاجَمِيعَاقَالَتَ أُخْرَكِهُمْ لِأُولَكُهُمْ رَبَّنَاهَآؤُلَآءَ أَضَلُّونَافَعَاتِهِمْ عَذَابَاضِعْفَامِّنَ ٱلتَّارِّقَالَ لِكُلِّضِعْفُ وَلَكِن لَاتَعَلَمُونَ ٥ وَقَالَتْ أُولَنْهُ مَرِلِأُخْرَنِهُ مَ فَمَاكَانَ لَكُوْعَلَيْنَامِنْ فَضْلِ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكْسِبُونِ هَإِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَا وَٱسْتَكْبَرُواْ عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ أَبُوَبُ ٱلسَّمَاءِ وَلَايَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِي سَيِّرٱلْخِيَاطُّ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَهُ مِين جَهَنَّرَمِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشِّ وَكَذَالِكَ بَحْزِي ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَانُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَآ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ ۗ هُرۡ فِيهَاخَالِدُونَ ٥ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَا رُّوَقَالُواْ ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَ لِنَا لِهَلاَ اوَمَاكُنَّا لِنَهْ تَدِى لَوْلَآ أَنْ هَدَىٰ اللَّهُ لَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحُقُّ ۗ وَنُودُوٓاْ أَن تِلْكُرُ ٱلْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَاكُنتُ مُرَتَعْ مَلُوتَ ٥

وَيَادَى ٓ أَصْحَبُ ٱلْجَنَّةِ أَصْحَبَ ٱلنَّارِ أَن قَدُ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَاحَقَّافَهَلَ وَجَدتُّم مَّاوَعَدَرَبُّكُو حَقَّاقَالُواْنَعَمَّوْفَأَذَّنَ مُؤَذِّنُ اللَّهِ مُؤَدِّنُ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى ٱلظّلِمِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى ا سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبَغُونَهَا عِوَجًا وَهُم بِٱلْآخِرَةِ كَفِرُونَ ٥ وَبَيْنَهُمَا حِجَابُّ وَعَلَى ٱلْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلَّا بِسِيمَا هُمُّ وَنَادَوْلُ أَصْحَابَ ٱلْجُنَّةِ أَن سَلَكُمْ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَظْمَعُونَ ١ \* وَإِذَاصُرِفَتَ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ ٱلنَّارِقَالُواْرَبَّنَا لَاتَجْعَلْنَا مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَنَادَىٓ أَصْحَابُ ٱلْأَغْرَافِ رِجَالَا يَعْرِفُونَهُم بِسِيمَاهُمُ وَقَالُواْمَآ أَغَنَاعَنكُمْ جَمَعُكُمْ وَمَاكُنتُمْ تَسَتَكُبُرُونَ ١ أَهَا وُلَاءَ ٱلَّذِينَ أَقْسَمْتُ مَلَا يَنَالُهُمُ ٱللَّهُ بِرَحْمَةً ٱدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ لَاخَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَنتُمْ تَحْزَنُونَ۞ وَنَادَىٓ أَصْحَبُ ٱلنَّارِأَصْحَابَ ٱلْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُواْ عَلَيْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ أَوْمِمَّا رَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ حَرَّمَهُ مَا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَهُوَا وَلَعِبَا وَغَرَّتُهُمُ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَأَ فَٱلْيُوْمَ نَسَى هُرُكَمَا نَسُواْ لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَاذَا وَمَاكَانُواْ بِعَايَدِنَا يَجْحَدُونَ ٥

وَلَقَدْجِئْنَاهُم بِكِتَبِ فَصَّلْنَهُ عَلَىٰ عِلْمِرهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوَمِ يُؤْمِنُونَ ٥ هَلَ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ ۚ يَوُمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ و يَقُولُ ٱلَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبَلُ قَدْ جَاءَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِٱلْحَقِّ فَهَلِ لَّنَامِن شُفَعَاءَ فَيَشَفَعُواْ لَنَآ أَوْنُرَدُّ فَنَعُملَ غَنْرَٱلَّذِي كُنَّانِعَمَلُ قَدْخَسِرُوٓاْ أَنفُسَهُمۡ وَضَلَّعَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْ تَرُونَ ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُغْشِي ٱلَّيْلَ ٱلنَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَحَثِيثًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَصَرَ وَٱلنُّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرُهِ عَالَالُهُ ٱلْخَلْقُ وَٱلْأَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ رَبُّ ٱلْعَالَمِينَ ٱدْعُواْرَبُّكُوْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُعْتَدِينَ وَلَا تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا وَٱدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي يُرْسِلُ ٱلرِّيكَ بُشْ رُابَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهُ وحَقَّى إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَهُ لِبَلَدِ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ ٱلْمَآءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ عِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِّ كَذَالِكَ نُخْرِجُ ٱلْمَوْتَىٰ لَعَلَّكُمْ وَتَذَكَّرُونَ

وَٱلٰۡٓكَادُٱلطَّيِّبُ يَخَرُجُ نَبَاتُهُ وبِإِذۡ نِ رَبِّهِ ٥ وَٱلَّذِى خَبُثَ لَا يَخُرُجُ إِلَّانَكِدَأَ كَذَالِكَ نُصَرِّفُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَشْكُرُونَ ٥ لَقَدَأُرْسَلْنَانُوطًا إِلَىٰ قَوْمِهِ ٥ فَقَالَ يَنْقَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالُّكُم مِّنْ إِلَاهٍ غَيْرُهُ وَإِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُوعَذَابَ يَوْمِ عَظِيرٍ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأُمُن قَوْمِهِ عَإِنَّا لَنَرَيكَ فِي ضَلَالِمُّبِينِ ﴿ قَالَ يَكَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَا كِنِي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ اللهِ لَيْسَ بِي ضَلَاللهُ وَلَا كُلِمِينَ أُبَلِّغُكُمْ وِسَلَاتِ رَبِّي وَأَنصَهُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَاتَعْ لَمُونَ ١٠٠ أُوَعِجِبْ تُرْأَن جَآءً كُثْرِ ذِكْرٌ مِّن رَّبِكُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمُ وَلِتَتَّقُواْ وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ا فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيَنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِفِي ٱلْفُلْكِ وَأَغْرَقَنَا ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيِّنَأَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا عَمِينَ ﴿ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودَأْ قَالَ يَنْقَوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَأَفَلَا تَتَقُونَ ٥ قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ ٥ إِنَّا لَنَرَيْكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ ٱلْكَيْدِبِينَ قَالَ يَنْقُوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِ ٱلْعَالَمِينَ ١

أُبَلِّهُ كُرُرِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحُ أَمِينُ ﴿ أَوَعِجْبُتُمْ أَوَعِجْبُتُمْ أَن جَآءَكُرُ ذِكُرُ مِن رَّبِ كُمْ عَلَىٰ رَجُلِ مِنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡجَعَلَكُمُ خُلۡفَآءَ مِنۡ بَعۡدِقَوۡمِ نُوۡجِ وَزَادَكُمْ فِ ٱلْخَلْقِ بَصَّطَةً فَٱذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفُلِحُونَ اللهُ قَالُوا أَجِئَتَنَا لِنَعَبُدَ اللَّهَ وَحَدَهُ وَيَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ ءَابَآؤُنِا فَأَيْنَا بِمَاتَعِدُنَآإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ٥ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسُ وَغَضَبُّ أَتَجُكِدِلُونَنِي فِي أَسْمَاءِ سَمِّيْتُمُوهَا أَنتُمْوَوَءَابَأَؤُكُم مَّانَزَّلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنِ فَٱنتَظِرُوۤاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١ فَأَنجَيْنَهُ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وِيرَحْمَةِ مِنَّا وَقَطَعْنَا دَابِرَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْبِ كَايَكِتِّنَّا وَمَاكَانُواْمُؤْمِنِينَ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَلِحَاً قَالَ يَلْ قَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَقَدْ جَاءَ تُكُم بَيّنَ قُوْمِن رَّبِّكُمْ هَاذِهِ عِنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

وَٱذْكُرُوٓاْ إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَ آءَمِنْ بَعْدِعَادِ وَبَوَّأَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ ٱلْجِبَالَ بُيُوتَكُمُ فَأَذْكُرُوٓاْءَالَآءَ ٱللَّهِ وَلَا تَعْتُواْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هَا قَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْمِن قَوْمِهِ عَلِلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِمَنْ ءَامَنَ مِنْهُمْ أَتَعْ لَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُّرْسَلُ مِّن رَّبِّهُ عَالُوٓا إِنَّا بِمَآ أُرْسِلَ بِهِ عَ مُؤْمِنُونَ ۞ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُوۤا ۚ إِنَّابِٱلَّذِينَ ءَامَنتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ٥ فَعَقَرُواْ ٱلنَّاقَةَ وَعَتَوْاْعَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ وَقَالُواْ يَصَالِحُ ٱخْتِنَا بِمَاتَعِدُنَاۤ إِن كُنتَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ فَأَخَذَتُهُ مُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْفِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ ﴿ فَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَلْقَوْمِ لَقَكُ أَبُّلَغُتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِينَ لَا يُحِبُّونَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَأْتَأْتُونَ ٱلْفَحِشَةَ مَاسَبَقَكُم بِهَامِنْ أَحَدِمِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لِتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهُوَةً مِّن دُوبِ ٱلنِّسَاءَ بَلُ أَنتُمْ فَوَمٌ مُسْرِفُونَ ٥

وَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُوٓا أَخْرِجُوهُم مِّن قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ هُ فَأَنَاسُ يَتَطَهَّرُونَ هُ فَأَنجَيْنَهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِ مِ مَّطَرِّ فَأَنظُرْكَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَأَقَالَ يَنْقَوْمِ أُعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنَ إِلَهِ عَيْرُهُ ۚ قَدْ جَاءَتُكُم بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِكُمْ فَأُوفُواْ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَاتَ وَلَاتَبْخَسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَحِهَا ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُ مِثَّوْمِنِينَ ٥ وَلَا تَقَعُدُواْ بِكُلِّ صِرَطِ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ مَنْءَ امَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجَأُ وَٱذْكُرُوٓلُ إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَتَّرَكُمُّ وَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَإِن كَانَ طَآبِفَةٌ مِّنكُمْ ءَامَنُواْ بِٱلَّذِيَ أُرْسِلُتُ بِهِ وَطَابَفَ ثُلِّمَ يُؤْمِنُواْ فَٱصْبِرُواْ حَقَّ يَحُكُمَ ٱللَّهُ بَيْنَنَأُوهُ وَخَيْرُ ٱلْحَاكِمِينَ

الجُزَّء ٩ الحَانُ٧ \* قَالَ ٱلْمَلَا أُٱلَّذِينَ ٱسْتَكُبَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَنُخْرِجَنَّكَ يَنشُعَيْبُ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَآ أَوۡلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَأَ قَالَ أَوَلَوُ كُنَّاكَرِهِينَ ٥ قَدِ ٱفْتَرَيْنَاعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا إِنْ عُدْنَافِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ إِذْ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنْهَأُ وَمَا يَكُونُ لَنَآ أَن نَّعُودَ فِيهَآ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ رَبُّنَاۚ وَسِعَ رَبُّنَاكُلَّ شَيْءٍ عِلْمَّاْعَلَى ٱللَّهِ تَوَكَّلْنَاْ رَبَّنَا ٱفْتَحَ بَيْنَنَاوَبَيْنَ قَوْمِنَا بِٱلْحُقِّ وَأَنتَ خَيْرُٱلْفَاتِحِينَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَلَمِنِ ٱتَّبَعْ تُحْرِشُ عَيْبًا إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمْ جَاشِمِينَ ١ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَأَن لِّمْ يَغْنَوْاْ فِيهَأَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ شُعَيْبًا كَانُواْ هُمُ ٱلْخَاسِرِينَ ١٠ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَافَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحَتُ لَكُ مِّ فَكَيْفَ ءَاسَىٰ عَلَىٰ قَوْمِ كَ فِرِينَ ﴿ وَمَآ أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِي إِلَّآ أَخَذْنَآ أَهْلَهَا بِٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّاءِ لَعَلَّهُ مِيَضَّرَّعُونَ الْأَثَرَّبَدَلْنَا مَكَانَ ٱلسَّيِّعَةِ ٱلْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفُواْ وَّقَالُواْ قَدْمَسَّءَ ابَآءَنَا ٱلضَّرَّآءُ وَٱلسَّرَّآءُ فَأَخَذْنَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ٥

وَلَوْأَنَّ أَهْلَ ٱلْقُرَيْءَامَنُواْ وَٱتَّقَوَاْ لَفَتَحْنَاعَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُواْ فَأَخَذُنَهُم بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ أَفَا مِنَ أَهْلُ ٱلْقُرِيَّ أَن يَا أَيِّهُ مِ بَأْسُنَا بَيَنَا وَهُمْ مَا إِمُونَ ﴿ أُوَا مِن اللَّهِ مُونَ ﴿ أُوا مِن اللَّهِ مُونَ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ اللَّهِ اللَّهِ مُونَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَ اللَّهُ مُونَا لَهُ مُؤْمِنَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُونَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ بَأْسُنَاضُحَى وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ أَفَا مِنُواْ مَصَرَاللَّهِ فَلَايَأْمَنُ مَكِرَاللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْخَلِيرُونَ ١ أَوَلَرْيَهُ دِ لِلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَن لَّوْ نَشَاءُ أَصَبْنَاهُم بِذُنُوبِهِ مَرْ وَنَظْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَهُمُ لَا يَسْمَعُونَ اللهُ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَابِهَا وَلَقَدْ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ بِمَاكَذَّبُواْمِن قَبُلُ كَ ذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَمَاوَجَدُنَا لِأَكْثَرَهِم مِّنْ عَهُدِ وَإِن وَجَدْنَآ أَكْثَرَهُمْ لَفَسِقِينَ ٥ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِم مُّوسَى بِعَايَتِنَآ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَظَلَمُواْ بِهَأَ فَأَنظُرْ كَيْفَكَانَ عَاقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنفِرْعَوْرُ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥

الجُزْءُ التَّاسِعُ كُورَةُ الأَعْرَافِ سُورَةُ الأَعْرَافِ

حَقِيقٌ عَلَىٓ أَن لَّا أَقُولَ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ قَدْ جِئْ تُكُم بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأْرْسِلْ مَعِيَ بَنِيَ إِسْرَآءِ يلَ ١ قَالَ إِن كُنتَ جِئْتَ بِعَايَةٍ فَأْتِ بِهَآ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَاهِيَ ثُعُتِبَانٌ مُّبِينٌ ﴿ وَنَزَعَ يَدَهُ وَفَإِذَاهِيَ بَيْضَآهُ لِلنَّاظِرِينَ ۞قَالَ ٱلْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيهُ ٥ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِنَ أَرْضِكُمْ فَمَاذَاتَأَمُرُونَ ٥ قَالُوٓا أَرْجِهُ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ﴿ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيمِ ﴿ وَجَاءَ ٱلسَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوٓا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحُنُ ٱلْغَلِبِينَ ﴿ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿ قَالُواْ يَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّاأَن تَّكُونَ نَحْنُ ٱلْمُلْقِينَ ﴿ قَالَ أَلْقُواْ فَلَمَّا أَلْقَوَاْ سَحَرُوٓاْ أَعْيُرَ ٱلنَّاسِ وَٱسْتَرْهَ بُوهُ مُوجَاءُ وبِسِحْرِعَظِيمِ ٥ \* وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَلِق عَصَاكً فَإِذَاهِى تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿ فَوَقَعَ ٱلۡحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُواْيَعۡ مَلُونَ ﴿ فَعُلِبُواْ هُنَالِكَ وَٱنقَلَبُواْصَاغِرِينَ ﴿ وَأَلْقِيَ ٱلسَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ٥

قَالُوٓاْءَامَنَابِرَبِ ٱلْعَالَمِينَ ٥٠ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٥٠ قَالَ فِرْعَوْنُ ءَامَنتُم بِهِ عَبَلَ أَنْ ءَاذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَاذَا لَمَكُرٌ مَّكَرْتُمُوهُ فِي ٱلْمَدِينَةِ لِتُخْرِجُواْمِنْهَاۤ أَهْلَهَآ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ الأُقطِّعَنَ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِّنْ خِلَفِ ثُرَّلَا صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ۞ وَمَاتَنقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْءَامَنَّا بِعَايَتِ رَبِّنَا لَمَّا جَآءَتُنَأَ رَبَّنَا أَفْرِغُ عَلَيْنَاصُبُرًا وَتُوكَفَّنَا مُسْلِمِينَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمٍ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُمُوسَىٰ وَقَوْمَهُ ولِيُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَءَالِهَتَكَ قَالَ سَنُقَتِّلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحِي مِنسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَلِمُونَ ٥ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ٱسْتَعِينُواْ بِٱللَّهِ وَٱصْبِرُوٓ الْإِنَّ ٱلْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَٱلْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ١ قَالُوَاْ أُوذِينَا مِن قَبُلِ أَن تَأْتِينَا وَمِنْ بَعْدِ مَاجِئْتَنَأْقَ الَ عَسَىٰ رَبُّكُو أَن يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرَكَيْفَ تَعَمَلُونَ ٥ وَلَقَدْ أَخَذْنَا عَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ وَنَقْصِمِّنَ ٱلثَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ١

فَإِذَا جَآءَتُهُ مُ ٱلْحَسَنَةُ قَالُواْ لَنَاهَذِهِ وَإِن تُصِبَهُمُ سَيِّعَةٌ يَطَّيِّرُواْ بِمُوسَى وَمَن مَّعَهُ وَأَلَاۤ إِنَّمَاطَآ بِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَكِنَّ أَكُثْرَهُ مَ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْ مَا تَأْتِنَا بِهِ عَلَمُونَ ﴿ وَقَالُواْ مَهْ مَا تَأْتِنَا بِهِ عَ مِنْ ءَايَةِ لِتَسْحَرَنَا بِهَافَمَا نَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿ فَأُرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلطُّوفَ انَ وَٱلْجَرَادَ وَٱلْقُ مِّلَ وَٱلضَّفَادِعَ وَٱلدَّمَ ءَايَتِ مُّفَصَّلَتِ فَأَسْتَكُبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمَا مُّحَرِمِينَ ا وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ ٱلرِّجْزُ قَالُواْ يَنمُوسَى ٱدْعُ لَنَارَبَّكَ بِمَا اللَّهِ وَلَمَّا وَتَكَ بِمَا عَهدَعِندَكُّ لَبِنكَشَفْتَعَنَّا ٱلرِّجْزَلَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنْرُسِلَنَّ مَعَكَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ١ فَلَمَّا كَشَفْنَاعَنْهُمُ ٱلرِّجْزَ إِلَىٰٓ أَجَلِهُ مِبَلِغُوهُ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ١ فَأَنتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَتِنَا وَكَانُواْعَنْهَا غَافِلِينَ ﴿ وَأَوْرَثُنَا ٱلْقَوْمَ ٱلَّذِينَ كَانُواْ يُسْتَضَّهُ عَفُونَ مَشَدرِقَ ٱلْأَرْضِ وَمَغَدرِبَهَا ٱلَّتِي بَدَكْنَا فِيهَّا وَتَمَّتُ كَلِمَتُ رَبِّكَ ٱلْحُسْنَى عَلَى بَنِيَ إِسْرَةِ يلَ بِمَاصَبَرُوَّا وَدَمَّرْنَا مَاكَانَ يَصَّنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَاكَانُواْ يَعْرِشُونَ ١

وَجَوَزْنَابِبَنِي إِسْرَاءِيلَ ٱلْبَحْرَفَأْتَوُاْ عَلَىٰ قَوْمِ يَعْكُفُونَ عَلَىٓ أَصْنَامِ لَّهُمَّ قَالُواْ يَهُوسَى ٱجْعَل لَّنَآ إِلَهَا كَمَا لَهُمْءَ الِهَةُ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿ إِنَّ هَا وُلَا مَا تَكُرُ مَّاهُمْ فِيهِ وَبَاطِلُ مَّاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ قَالَ أَغَيْرَاللَّهِ أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهُوَ فَضَّلَكُ مُعَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَإِذْ أَنِجَيْنَكُمُ مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ مُسُوءَ ٱلْعَذَابِ يُقَيِّلُونَ أَبْنَاءَ كُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءً كُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلَاَّهُ مِّن رَّيِكُمْ عَظِيمٌ ﴿ وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتُمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّمِيقَاتُ رَبِّهِ وَأَرْبَعِينَ لَيُلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ ٱخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحُ وَلَاتَتَّبِعُ سَبِيلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ١ وَلَمَّاجَآءَ مُوسَىٰ لِمِيقَتِنَا وَكُلَّمَهُ رَبُّهُ وَقَالَ رَبِّ أَرِفِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَسْنِي وَلَكِين ٱنظُرْ إِلَى ٱلْجَبَلِ فَإِنِ ٱسْتَقَرَّمَكَ انَهُ وفَسَوْفَ تَرَكِيْ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ ولِلْجَبَلِجَعَلَهُ و دَكَّا وَخَرَّمُوسَىٰ صَعِقّاً فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَننَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا ۚ أُوِّلُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥

قَالَ يَهُوسَيْ إِنِّي ٱصْطَفَيْتُكَ عَلَى ٱلنَّاسِ بِرِسَالَتِي وَبِكَلَّمِي فَخُذْ مَآءَاتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ ٱلشَّلْكِرِينَ ﴿ وَكَتَبْنَا لَهُ وفِي ٱلْأَلْوَاحِ مِن كُلِّشَيْءِ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءِ فَخُذْ هَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرَ قَوْمَكَ يَأْخُذُ وا بِأَحْسَنِهَ أَسَأُورِيكُمْ دَارَٱلْفَاسِقِينَ ۞ سَأَصْرِفُعَنْءَايَتِيٓٱلَّذِينَيَتَكَبَّرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ ءَايَةٍ لَّا يُؤْمِنُواْ بِهَا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلرُّشْدِلَايَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْاْسَبِيلَ ٱلْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَا وَكَانُواْعَنْهَاغَلِفِلِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَلِينَا وَلِقَاءَ ٱلْآخِرَةِ حَبِطَتُ أَعْمَالُهُ مُرْهَلِ يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَتَّخَذَ قَوْمُرُمُوسَىٰ مِنْ بَغْدِهِ مِنْ حُليِّهِمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارُّ أَلَهْ يَرَوْاْ أَنَّهُ ولَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِ مُ سَبِيلًا ٱتَّخَذُوهُ وَكَانُواْ ظَلِمِينَ ٥ وَلَمَّا سُقِطَ فِيَ أَيْدِيهِ مُ وَرَأُواْ أَنَّهُ مُ قَدْضَ لُواْ قَالُواْ لَبِن لَّرْيَرْحَمْنَارَبُّنَا وَيَغْفِرْلَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ١

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضْبَنَ أَسِفَاقَالَ بِشْمَاخَلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِيٌّ أَعِجِلْتُ مَ أَمْرَرَبِّكُمٌّ وَأَلْقَى ٱلْأَلْوَاحَ وَأَخَذَبِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ ۚ إِلَيْهِ قَالَ ٱبْنَ أُمَّ إِنَّ ٱلْقَوْمَ ٱسْتَضْعَفُونِي وَكَادُولْ يَقْتُلُونَنِي فَلَا تُشْمِتْ بِيَ ٱلْأَعْدَآءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱغۡفِرُ لِي وَلِأَخِي وَأَدۡخِلۡنَا فِي رَحۡمَتِكَّ وَأَنتَ أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ ٱلْعِجْلَ سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَكَذَالِكَ نَجُ زِي ٱلْمُفْتَرِينَ ﴿ وَٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيَّاتِ ثُمَّ تَابُواْمِنَ بَعْدِهَا وَءَامَنُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى ٱلْغَضَبُ أَخَذَ ٱلْأَلْوَاحُّ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدَى وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ ١ وَٱخْتَارَمُوسَىٰ قَوْمَهُ وسَبْعِينَ رَجُلًا لِمِيقَايِنَا أَفَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ ٱلرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْشِئْتَ أَهْلَكْتَهُ مِينِ قَبْلُ وَإِيِّكَيَّ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ ٱلسُّفَهَآهُ مِنَّآ إِنْ هِيَ إِلَّا فِتَنَتُكَ تُضِلُّ بِهَامَن تَشَآهُ وَتَهَدِي مَن تَشَاَّةُ أَنتَ وَلِيُّنَا فَأَغْفِرُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا ۖ وَأَنتَ خَيْرًا لَٰغَفِرِينَ ۞

الكِوْنَةُ لَوْجَا الْجِوْرُبُ الْمِحْرُبُ

\* وَآكَتُ لَنَافِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي ٱلْآخِرَةِ إِنَّاهُدُنَآ إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِيٓ أُصِيبُ بِهِ عَنْ أَشَالَّهُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلِّ شَيْءٍ فَسَأَكُتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِاَيَتِنَا يُؤْمِنُونَ ۚ ٱلَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلْأُمِّيَّ ٱلْأَمِّيَ ٱلْآَدِي يَجِدُونَهُ و مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي ٱلتَّوْرَىٰةِ وَٱلْإِنجِيلِيَا أَمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُ مُ ٱلطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ ٱلْخَبَايِتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغَلَالَ ٱلَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِهِ عَوَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَأَتَّبَعُواْ ٱلنُّورَ ٱلَّذِي أَنْزِلَ مَعَهُ وَأُوْلَتَ إِكَ هُـ مُٱلْمُفْلِحُونَ ۗ قُلْ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ٱلَّذِي لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَيُحْيَ وَيُمِيثُ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيِّ ٱلْأُمِّيِّ ٱلَّذِي يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَأَتَّ بِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ ١ ٥ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةُ يُهَدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْدِلُونَ ١

وَقَطَّعْنَاهُ مُ أَثْنَتَى عَشَرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمَا وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى إِذِ ٱسْ تَسْقَالُهُ قَوْمُهُ وَأَنِ ٱضْرِب بِعَصَاكَ ٱلْحَجَرَ فَأَنْكِجَسَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَاعَشَرَةً عَيْنًا قَدْعَلِمَكُلُ أَنَاسِ مَّشْرَبَهُ مُّ وَظَلَّلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْغَمَا وَأَنزَلْنَاعَلَيْهِمُ ٱلْمَنَّ وَٱللَّهَ لُوَيِّ كُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقَنَ كُمُّ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَاكِن كَانُوّاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ ٱسْكُنُواْهَاذِهِ ٱلْقَرْيَةَ وَكُلُواْمِنْهَا حَيْثُ شِ نَّتُهُ وَقُولُواْحِطَّةٌ وَٱدْخُلُواْ ٱلْبَابَ سُجَّدًا نَّغُ فِرْلَكُمْ خَطِيَّتِ كُثْمُ سَنَزِيدُ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْهُ مُقَوِّلًا غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ بِمَاكَانُواْ يَظْلِمُونَ ١ وَسَعَلْهُ مْعَنِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ ٱلْبَحْرِإِذْ يَعَدُونَ فِي ٱلسَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانْهُ مْ يَوْمَ سَبْتِهِ مْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَالِكَ نَبُلُوهُم بِمَاكَانُواْ يَفْسُ قُونَ ۗ

وَإِذْ قَالَتَ أُمَّةُ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا ٱللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْمُعَذِّبُهُمْ عَذَابَاشَدِيدَأَ قَالُواْمَعَذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ١ فَلَمَّا نَسُواْ مَاذُكِّرُواْ بِهِ عَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنَ ٱلسُّوَءِ وَأَخَذْنَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ بِعَذَابِ بَعِيسِ بِمَاكَانُواْ يَفْسُقُونَ ١ فَلَمَّاعَتَوَاْعَنِمَّانُهُواْعَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُواْ قِرَدَةً خَلِيعِينَ ١ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ ٱلْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ ٱلْعِقَابِ وَإِنَّهُ ولَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ أَمَمَا مِّ مِنْهُمُ ٱلصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَالِكُ وَبَاوَنَاهُم بِٱلْحَسَنَاتِ وَٱلسَّيَّاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُواْ ٱلْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَاذَا ٱلْأَدَّنَى وَيَقُولُونَ سَيُغَفَرُلِنَا وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهُ ويَأْخُذُوهُ أَلَمْ يُؤْخَذَعَلَيْهِم مِّيثَقُ ٱلْكِتَاب أَن لَّا يَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَقَّ وَدَرَسُواْ مَافِيةً وَٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَالَّذِينَ يُمَيِّكُونَ بِٱلْكِتَابِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ إِنَّا لَانْضِيعُ أَجْرَالُمُصْلِحِينَ ١

\* وَإِذْ نَتَقَنَا ٱلْجِبَلَ فَوْقَهُ مُ كَأَنَّهُ وظُلَّةٌ وَظَنُّواْ أَنَّهُ ووَاقِعٌ بِهِمْ خُذُواْ مَآءَاتَيۡنَكُمُ بِقُوَّةِ وَٱذۡكُرُواْ مَافِيهِ لَعَلَّكُمْ رَتَتَقُونَ ١ وَإِذْ أَخَذَرَبُّكَ مِنْ بَنِيٓءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٓ أَنفُسِهِمۡ أَلَسُتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُواْ بَكَىٰ شَهِدُنَآ أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِيَكُمَةِ إِنَّاكُنَّاعَنْ هَاذَاغَلِفِلِينَ ﴿ أُوْتَقُولُوٓ أَإِنَّمَاۤ أَشْرَكَ ءَابَ آؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّنْ بَعْدِهِمِّ أَفَتُهْ لِكُنَا بِمَافَعَلَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١ وَٱتُلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ٱلَّذِي ءَاتَيْنَهُ ءَايَاتِنَا فَٱنسَلَخَ مِنْهَا فَأَتَّبَعَهُ ٱلشَّيْطَنُ فَكَانَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ١ وَلَوْشِئْنَا لَرَفِعَنَاهُ بِهَا وَلَاكِنَّهُ وَأَخْلَدَ إِلَى ٱلْأَرْضِ وَٱتَّبَعَ هَوَىٰهُ فَمَثَلُهُ و كَمَثَل ٱلْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْتَتُرُكُهُ يَلْهَتْ ذَّالِكَ مَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلْآذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَاتِنَأْ فَٱقْصُصِ ٱلْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ١٠٥٠ مَثَلًا ٱلْقَوْمُ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَدِنَا وَأَنفُسَهُ مُ كَانُواْ يَظْلِمُونَ ١٠ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَٱلْمُهَتَدِيُّ وَمَن يُضَلِلْ فَأُوْلَتِهِكَ هُمُٱلْخَلِيرُونَ ١

144

وَلَقَدَذَرَأْنَالِجَهَنَّرَكَثِيرًامِّنَ ٱلْجِينِّ وَٱلْإِنسَّلَهُ مُقُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُ مُ أَعُيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُ مْءَ اذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَتِيكَ كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْ هُمُ أَضَلُّ أَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى فَٱدْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَلَهِ فَيه سَيُجْزَوْنَ مَاكَانُواْيَعْمَلُونَ ٥ وَمِمَّنْ خَلَقْنَآ أُمَّةُ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ عَيْمَدِلُونَ هُوَالَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتَنَاسَ نَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعُلَمُونَ ﴿ وَأُمْلِى لَهُمْ إِنَّ كَيْدِى مَتِينُ ﴿ أُولَمْ يَتَفَكَّرُواً مَابِصَاحِبِهِم مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥ أُوَلَمْ يَنظُرُواْ فِي مَلَكُوتِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِنشَىٰءِوَأَنۡعَسَىٰٓ أَنيَكُونَ قَدِٱقۡتَرَبَٲجَلُهُمۡۤ فَبِأَيِّحَدِيثٍ بَعْدَهُ ويُؤْمِنُونَ ٥ مَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَلَاهَادِيَ لَهُ وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ يَسْتَلُونِكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَلَهَّا قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَبِّ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَاۤ إِلَّاهُو ۚ ثَقُلَتْ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِّ لَاتَأْتِكُمُ إِلَّابَغْتَةً يَّشَعَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيًّ عَنْهَاً قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَ ٱللَّهِ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَالْنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

صَدِقِينَ ﴿ أَلَهُ مُأْرَجُلُ يَمْشُونَ بِهَا أَمْلَهُ مُ أَيْدِيبَطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُ مُ أَيْدِيبَطِشُونَ بِهَا أَمْلَهُ مُ اذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا أَمْلَهُ مُ ءَاذَانُ يَسَمَعُونَ بِهَا أَمْلَهُ مُ ءَاذَانُ يَسَمَعُونَ مِنَا أَمْلَهُ مُ أَدُونَ الْحِدِينَ فَي مَا مُعْوِنَ مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَا مُعْوِنَ مَعْوَلَ مَا مُعْوِنَ مُعْوِنَ مُعْوِنَ مَعْوِنَ مَعْمُونَ مُعْوِنَ مُعْونَ مُعْوِنَ مُعْمِنَ مُعْوِنَ مُعْمَالِهُ مُعْمَالِكُمْ مُونَ مُعْوِنَ مُعْمَالِكُمُ مُعْمُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالِكُمْ مُعْمَالُونَ مُعْمَالُونَ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالِكُمُ مُعْمَالُونَ مُعْمِنَ مِعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَا مُعْمِنَ مُعْمِنَا مُعْمِنَ مُعْمِنَا مُعْمِنَا مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَ مُعْمِنَا مُعْمُعُمُ مُعِمِنَ مُعْمُعُونَ مُعْمِنَا مُعْمِنَا مُعْمِنَا مُعُمْ م

إِنَّ وَلِيِّيَ ٱللَّهُ ٱلَّذِي نَزَّلَ ٱلْكِتَابُ وَهُوَيَتُولَّى ٱلصَّلِحِينَ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلاَ أَنفُسَهُ مْ يَنصُرُونَ ﴿ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ لَا يَسَمَعُواْ وَتَرَاهُ مُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ ﴿ خُذِ ٱلْعَفْوَ وَأَمُرْ بِٱلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ ٱلْجَهِلِينَ ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْغُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وسَمِيعُ عَلِيكُمْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱتَّـَقَوَاْ إِذَا مَسَّهُ مُرَطَّتِ فِتُ مِّنَ ٱلشَّـيَطَينِ تَذَكَّرُواْ فَإِذَاهُ مِمُّنْصِرُونَ ٥ وَإِخْوَانُهُ مَ يَكُدُّ ونَهُ مَ فِي ٱلْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُونَ ٥ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِم بِعَايَةٍ قَالُواْ لَوْلَا ٱجْتَبَيْتَهَأْ قُلْ إِنَّمَآ أَتَّبِعُ مَا يُوحَىۤ إِلَىَّ مِن رَّبِّ هَٰذَابَصَ آبِرُمِن رَّبِّكُمْ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَإِذَا قُرِئَ ٱلْقُرْعَ الْهُ رَعَا الْهُ فَٱسۡتَمِعُواْلَهُ ووَأَنصِتُواْ لَعَلَكَمُ تُرۡحَمُونَ ٥ وَأَنصِتُواْ لَعَلَكَمُ تُرۡحَمُونَ ٥ وَأَذَكُر رَّبِّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعُ اوَخِيفَةً وَدُونَ ٱلْجَهْرِمِنَ ٱلْقَوْلِ بِٱلْغُدُقِ وَٱلْاَصَالِ وَلَاتَكُن مِّنَ ٱلْغَيْفِلِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ عِندَرَبِّكَ لَايَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَيِّحُونَهُ وَلَهُ وَيَسْجُدُونَ الْ

سَجْدَة



إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُم بِأَلْفِ مِّنَ ٱلْمَلَابِكَةِ مُرْدِفِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَرَّدِ فِينَ ﴿ وَمَاجَعَلَهُ ٱللَّهُ إِلَّا اللَّهُ مَلْ وَلِتَظَمَيِنَ بِهِ عَنُكُوبُكُمْ وَمَا ٱلنَّصْرُ إِلَّامِنْ عِندِ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمُ إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً لِيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَٱلشَّيْطَن وَلِيَرْبِطَعَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِٱلْأَقَدَامَ ٥ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى ٱلْمَلَآمِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَتَبَّتُواْ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَكَ فَرُواْ ٱلرُّغَبَ فَٱصْرِبُواْ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ وَٱضْرِبُواْمِنْهُمْ كُلَّ بَنَانِ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُواْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَن يُشَاقِق اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ إِنَّ يَنَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ زَحْفَافَلَا تُوَلُّوهُ مُو ٱلْأَذْبَارَ ۞ وَمَن يُولِّهِ مَ يَوْمَ إِذِ دُبُرَهُ وَإِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالِ أَوْمُتَحَيِّزًا إِلَى فِعَةِ فَقَدْبَاءَ بِغَضَبِمِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَلَهُ جَهَنَّ مُّ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥ الجُنْزَةُ التَّاسِعُ مُنْ وَهُ الأَنفَ الِ

فَلَمْ تَقَتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًّا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿ ذَالِكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ ٱلۡكَفِرِينَ ۞إِن تَسۡتَفۡتِحُواْفَقَدۡجَآءَكُمُٱلۡفَتُحُۗ وَإِن تَنتَهُواْ فَهُوَخَيْرٌ لِلَّكُمِّ وَإِن تَعُودُواْ نَعُدُ وَلَن تُغْنَى عَنكُمْ فِئَكُمُ شَيْءًا وَلَوْكَثُرَتُ وَأَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْاْ عَنْهُ وَأَنتُهُ تَسَمَعُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْكَٱلَّذِينَ قَالُواْسَمِعْنَا وَهُمْ لَايَسْمَعُونَ ٥٠ إِنَّ شَرَّ ٱلدَّوَآبِ عِندَ ٱللَّهِ ٱلصُّرُّ ٱلْبُكُمُ ٱلَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَوْعَلِمَ ٱللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّا أَسْمَعَهُمَّ اللَّهِ عَلَيْمًا وَلَوْأَسْمَعَهُ مُلْتَوَلُّواْ وَّهُم مُّعُرِضُونَ ﴿ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَٱعْلَمُواْ أَتَ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿ وَآتَ قُواْفِتْنَةً لَّا تُصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنكُمْ خَاصَّةً وَٱعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ٥

وَٱذۡكُرُوٓا إِذۡ أَنتُمۡ قَلِيلٌ مُّسۡتَضَعَفُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ تَحَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَعَاوَلاكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۞ يَتَأَيَّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَخُونُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَنَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعَامُونَ ٥ وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا آمُوالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيمٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ وَامَنُوٓ إِن تَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرُقِ انَّا وَيُكَفِّرْعَنكُمْ سَيَّايَكُمْ وَيَغْفِرْلَكُمُّ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضِيلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ وَإِذْ يَمْكُرُبِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِيُثَبِتُوكَ أَوْيَقَ تُلُوكَ أَوْيُكُرِجُوكَ فَيَكُرُونَ وَيَمْكُرُ ٱللَّهُ وَٱللَّهُ خَيْرُ ٱلْمَاكِرِينَ ١ وَإِذَا تُتَالَى عَلَيْهِمْ ءَايَنتُنَا قَالُواْ قَدَسَمِعْنَا لَوْنَشَآءُ لَقُلْنَامِثْلَ هَلْذَآ إِنْ هَذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَإِذْ قَالُواْ ٱللَّهُمَّ إِن كَانَ هَاذَا هُوَٱلْحَقّ مِنْ عِندِكَ فَأُمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ ٱلسَّمَاءِ أَوِٱغۡتِنَابِعَذَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُ مُواَلَٰتَ فِيهِ مَّ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ مَيَسْتَغْفِرُونَ ١

وَمَالَهُ مَ أَلَّا يُعَاذِّبَهُ مُ ٱللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَمَاكَانُواْ أَوْلِيَاءَهُ وَإِنَّ أَوْلِيَا وَهُ وَإِلَّا اللَّهُ اللّ وَلَكِنَّ أَكْتُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَاكَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَٱلْبَيْتِ إِلَّامُكَآءَ وَتَصَدِيةً فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَاكُنتُمْ تَكُفُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنفِقُونَ أَمْوَلَهُ مُ لِيَصُدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ فَسَيُنفِ قُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ أَوْ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْإِلَى جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ اللَّهِ اللَّهُ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ ٱلْخَبِيتَ بَعْضَهُ وعَلَى بَعْضِ فَيَرُكُمُهُ وجَمِيعًا فِيَجْعَلَهُ و فيجَهَنَّمَ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ١ قُلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوٓ أَ إِن يَنتَهُواْ يُغَفَرُلَهُم مَّاقَدُ سَلَفَ وَإِن يَعُودُواْ فَقَدُ مَضَتْ سُنَّتُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَاتِلُوهُ مُحَتَّى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ ٱلدِّينُ كُلَّهُ وِلِلَّهِ فَإِن ٱنتَهَوَّاْ فَإِنَّ ٱللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَإِن تَوَلُّوْاْ فَأَعْلَمُوٓ اللَّهَ مَوْلَاكُمُّ نِعْمَ ٱلْمَوْلَى وَنِعْمَ ٱلنَّصِيرُ ۞

الجُزء ١٠ الجِزبُ ١٩

\* وَٱعۡلَمُوۤا أُنَّ مَاعَنِمۡتُم مِّن شَىءِ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ و وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَاكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُ مْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ قَوَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ١٠ إِذْ أَنتُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلدُّنيَ اوَهُم بِٱلْعُدُوةِ ٱلْقُصُويٰ وَٱلرَّكِبُ أَسْفَلَ مِنكُمُّ وَلَوْ تَوَاعَدتُّ مُ لَا تَحْتَكَفْتُمْ فِي ٱلْمِيعَادِ وَلَكِن لِيَقْضِيَ ٱللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَّهْ لِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةِ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَتَّ عَنْ بَيِّنَةً وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعُ عَلِيكُمْ ﴿ إِذْ يُرِيكَهُمُ ٱللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا وَلَوْأَرَىٰكَ هُمْ فِي ٱلْأَمْسِ لَتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْسِ وَلَكِينَ ٱللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ وعَلِيمُ إِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ﴿ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ ٱلْتَقَيَّتُمُ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِي ٱللَّهُ أَمْرًاكَانَ مَفْعُولًا فَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ١ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً فَٱثَبُتُواْ وَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمُ تُفَلِحُونَ ٥

وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَزَعُواْ فَتَفْشَ لُواْ وَتَذْهَبَ رِيحُكُمُ وَأَصْبِرُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلصَّبِرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ خَرَجُواْمِن دِيكرِهِم بَطَرًا وَرِيَّاءَ ٱلنَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيل ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُ مَوقَالَ لَاغَالِبَ لَكُمُ ٱلْيُوْمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارُلَّكُمُّ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيتٍ وُمِّنكُمْ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَالًا تَرَوْنَ إِنَّ أَخَافُ ٱللَّهَ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ إِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ غَرَّهَ وَلَآء دِينُهُمُّ وَمَن يَتُوكَ لَعَلَى ٱللَّهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ﴿ وَلَوْ تَرَيّ إِذْ يَتَوَفَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمَلَامِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُ مُ وَأَدْبَارَهُمْ مَ وَذُوقُواْعَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿ ذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥ كَدَأْبِءَ الِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمّْ كَفَرُواْبِايَتِ ٱللَّهِ فَأَخَذَهُ مُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِ مَرَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوَىٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥

ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُواْ مَابِأَنفُسِهِمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ عَلِيثُرُ ﴿ كَدَأْبِ ءَالِ فِرْعَوْنَ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُّ كَذَّ بُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكُنَاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَغَرَقُنَآءَالَ فِرْعَوْنَ ۖ وَكُلُّ كَانُواْظَلِمِينَ ٥ إِنَّ شَرَّ الدَّوَاتِ عِندَ اللَّهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ٥ ٱلَّذِينَ عَهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِيكِيِّ مَرَّةٍ وَهُ مُلايَتَّقُونَ ﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَنَهُمْ فِي ٱلْحُرْبِ فَشَرَدِ بِهِم مَّنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمٍ خِيَانَةً فَٱنْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَآءٍ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْخَآمِنِينَ ٥ وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْسَبَقُوَّا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴿ وَأَعِدُّ وَالْهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ ٱلۡخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُقّ أَللَّهِ وَعَدُقّ كُرُوءَ اخْرِينَ مِن دُويِهِمْ لَا تَعَلَمُونَهُمُ ٱللَّهُ يَعَلَمُهُمُّ وَمَا تُنفِقُواْ مِن شَيْءٍ فِي سَبِيل ٱللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ۞ \* وَإِنجَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَأَجْنَحْ لَهَا وَتُوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّهُ وهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١

وَإِن يُرِيدُوٓا أَن يَحَنْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ ٱللَّهُ هُوَٱلَّذِيَّ أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُ لَوَأَنفَ قُتَ مَافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًامَّآأَلَّفَتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ أَلُّفَ بَيْنَهُمْ أَإِنَّهُ وعَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠٠٠ يَتُأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَسْبُكَ ٱللَّهُ وَمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُواْمِاْئَتَيْنَ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّنْكُم مِّاْئَةٌ يُغْلِبُوٓاْأَلْفَامِّنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِأَنَّهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْ قَهُونَ ١٠٠ ٱلَّذِينَ كَفَا الْخَنَ خَفَّفَ ٱللَّهُ عَنكُرُ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعَفَا فَإِن يَكُن مِّنكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يُغْلِبُواْ مِا نَتَكِيْنَ وَإِن يَكُن مِّن كُمُ أَلْفٌ يَغْلِبُوَاْ أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ مَعَ ٱلصَّابِرِينَ هَمَاكَانَ لِنَبِيّ أَن يَكُونَ لَهُ وَأَسَرَىٰ حَتَّى يُثْخِنَ فِي ٱلْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَضَ ٱلدُّنْيَاوَٱللَّهُ يُرِيدُٱلْآخِرَةً ۗ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ١٠ لَوَ لَاكِتَبُ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَآ أَخَذْ ثُمُّ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿ فَكُلُواْ مِمَّاغَنِمْ تُرْحَلَلًا طَيِّبًا وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ عَنَفُورٌ رَّحِيمٌ ١

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيَ أَيْدِيكُمْ مِّنَ ٱلْأَسْرَى ٓ إِن يَعْلَمِ ٱللَّهُ في قُلُو بِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِيمَّا أَخِذَ مِنكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَٱللَّهُ عَنُورٌ رَّحِيمٌ ١٥ وَإِن يُرِيدُ وأَخِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمُ وَٱللَّهُ عَلِيهُ حَكِيهُ هُانَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيل ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓا أَوْلَيَهِكَ بِعَضْ هُمْ أَوْلِيٓآ وُبَعَضٍ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَرْيُهَاجِرُواْ مَالَكُمْ مِّن وَلَيْتِهِ مِمِّن شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوْاْ وَإِنِ ٱسۡتَنَصَرُوكُم فِي ٱلدِّينِ فَعَلَيْكُ مُ ٱلنَّصَرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمِ بَيْنَكُو وَبَيْنَهُ مِينَاقً وَاللَّهُ بِمَاتَعَ مَلُونَ بَصِيرٌ ١٠ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُ مْ أَوْلِيَآ ءُ بَعْضِ إِلَّا تَفَعَلُوهُ تَكُن فِتُنَةٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَفَسَادٌكِ بِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ ءَاوَواْ وَّنَصَرُوٓاْ أَوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُؤْمِنُونَ حَقَّا لَّهُ مِ مَّغَ فِرَةُ وَرِزْقُ كَرِيرٌ ١٠ وَالَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْ بِغَدُ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ مَعَكُمْ فَأُوْلَيَهِكَ مِنكُمْ وَأُولُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَعَضُهُ مُ أَوْلَى بِبَعْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ اللَّهِ

## ٤

بَرَآءَةُ مُنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿ إِلَى ٱلَّذِينَ عَهَدتُّمْ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ فَسِيحُواْ فِي ٱلْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَٱعْلَمُوَاْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱللَّهَ مُخْزِى ٱلْكَفِرِينَ ۞ وَأَذَنُ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ إِلَى ٱلنَّاسِ يَوْمَ ٱلْحَجِّ ٱلْأَكْبَرِأَنَّ ٱللَّهَ بَرِيَّ ءُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ وَ فَإِن تُبْتُمُ فَهُوَ خَيْرٌ لِكَحُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعَجِزِي ٱللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَذَابِ ٱلِيرِ اللَّا ٱللَّذِينَ عَلهَد تُمَّرِ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيَّا وَلَمْ يُظَلِهِ رُواْعَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِ مْعَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَأَقْتُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَخْصُرُوهُمْ وَٱقْعُدُواْ لَهُ مُ كُلَّ مَرْصَدِّ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكَوْةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُ مُّ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُّ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبُلِغُهُ مَأْمَنَهُ وَذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعَلَّمُونَ ٥

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُعِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ عَ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَاهَدتُّ مُعِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ فَمَا ٱسْتَقَامُواْ لَكُمْ فَأَسْتَقِيمُواْ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً يُرْضُونَكُم بِأَفْوَهِ فِي مَوَتَأْبِي قُلُوبُهُ مَوَأَكَثَرُهُمْ فَاسِ قُونَ ٥ أَشْ تَرَوُ أَبِا يَاتِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِيلًا فَصَدُّواْ عَن سَبِيلَةِ عَإِنَّهُ مُ سَاءً مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ اللَّا يَرْقُبُونَ فِي مُؤْمِن إِلَّا وَلَاذِمَّةً وَأُوْلَتَهِكَ هُـمُ ٱلْمُعْتَدُونَ ﴿ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَوُاْ ٱلزَّكُوةَ فَإِخُوَنُكُمْ فِي ٱلدِّينِ فَ وَنُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَإِن نَّكَثُواْ أَيْمَنَهُ مِينَ بَعْدِعَهْدِهِمْ وَطَعَنُواْ فِي دِينِكُمْ فَقَا يَالُوٓا أَيِمَّةَ ٱلۡكُفْرِ إِنَّهُ مُلَآ أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنتَهُونَ ١ أَلَاتُقَايِلُونَ قَوْمًانَّكَثُوٓ أَيْمَانَهُمْ وَهَ مُّواْ بِإِخْ رَاجِ ٱلرَّسُولِ وَهُ مِبَدَءُ وَكُمْ أُوَّلَ مَرَّةً أَتَخَشَوْنَهُمْ فَأَلَّاهُ أَحَقُّ أَن تَخَشَوْهُ إِن كُنتُممُّ وَمِنِينَ ١

قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ ٱللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَخْزِهِمْ وَيَنصُرُكُمْ عَلَيْهِ مْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمِ مُّؤْمِنِينَ ١ وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِ مُ وَيَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَآ أُو اللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ أَمْرِحَسِبْتُمْ أَن تُتْزَكُواْ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّذِينَ جَهَدُواْ مِنكُمْ وَلَرْيَتَّخِذُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَارَسُولِهِ - وَلَا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ٥ مَاكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُواْ مَسَجِدَ ٱللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَىٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرَ أُوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُمْ وَفِي ٱلنَّارِهُمْ خَلِادُونَ ١ إِنَّمَايِعُ مُرُمَسَاجِ دَ ٱللَّهِ مَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِوَأَقَامَ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوْةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا ٱللَّهَ فَعَسَىٓ أَوْلَتِيكَ أَن يَكُونُواْ مِنَ ٱلْمُهْتَدِينَ ٨ ﴿ أَجَعَلْتُ مُ سِقَايَةَ ٱلْحَاجِ وَعِمَارَةَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِركَمَنْءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِندَ ٱللَّهِ قُواللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ اللَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهَاجَرُواْ وَجَهَدُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمۡ أَعۡظَمُ دَرَجَةً عِندَ ٱللَّهِ وَأَوْلَيۡ كَهُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ٥

يُبَشِّرُهُ مُرَبُّهُ مِبرَحْ مَةٍ مِّنْهُ وَرِضُونِ وَجَنَّاتٍ لَّهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُّقِيمٌ اللهِ عَلِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وَأَجْرُ عَظِيرٌ ١٠ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُوٓاْءَابَآءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ ٱسْتَحَبُّوا ٱلْكُفْرَعَلَى ٱلْإِيمَنَ وَمَن يَتُوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأَوْلَيَهِكَ هُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١ كَانَءَ ابِنَا وَكُمْ وَأَبْنَ أَوْكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَ تُكُمْ وَأَمْوَالُ آقَتَرَفَتُهُ وَكُوهَا وَيَجَارَةٌ تَخَشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَآ أَحَبِّ إِلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٥ وَجِهَادِ فِي سَبِيلِهِ ٥ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِي ٱللَّهُ بِأَمْرِةً عُوَاللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ١ لَقَدْنَصَرَكُو ٱللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةِ وَيَوْمَ حُنَيْنِ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغَنَّن عَنكُمْ شَيْءًا وَضَاقَتَ عَلَيْكُمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتَ ثُمَّ وَلَيْتُمُ مُّدِينِ ٥ ثُمَّ أَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لُّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْكَفِرِينَ ٥

ثُمَّ يَتُوبُ ٱللَّهُ مِنْ بِعَدِ ذَالِكَ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ ۗ وَٱللَّهُ عَ فُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤ إِنَّمَا ٱلْمُشْرِكُونَ نَجَسُ فَكَا يَقُ رَبُواْ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ بِعُدَ عَامِهِ مُرهَا ذَا وَإِنْ خِفْتُ مُعَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِهِ عَ إِن شَاءَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ﴿ قَاتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَايَدِينُونَ دِينَ ٱلْحَقِّمِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَابَحَتَّ يُعۡطُواْ ٱلۡجِزْيَةَ عَنيدِ وَهُمْ صَاغِرُونَ ٥ وَقَالَتِ ٱلْيَهُودُ عُنَيْرُ أَبْنُ ٱللَّهِ وَقَالَتِ ٱلنَّصَدَى ٱلْمَسِيحُ ٱبْنُ ٱللَّهِ ذَالِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِ هِمْ مُرْيُضَاهِ وُونَ قَوْلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَبْلُ قَلَتَلَهُ مُ اللَّهُ أَنَّكُ يُؤْفَكُونَ ﴿ النَّكَ ذُوٓا أَخْبَ ارَهُمْ وَرُهْبَ نَهُ مَ أَرْبَ ابَامِن دُونِ ٱللَّهِ وَٱلْمَسِيحَ ٱبْنَ مَرْيَهُ وَمَا أَمُ رُوٓا إِلَّالِيعَبُ دُوٓا إِلْاَهَا وَحِدَاً لَّآ إِلَىٰهَ إِلَّاهُو اللَّهُ مُواسَبْحَانَهُ وعَمَّا يُشْرِكُونَ ٥

يُرِيدُونَ أَن يُطْفِءُواْ نُورَ ٱللَّهِ بِأَفْوَاهِ هِمْ وَيَأْبَى ٱللَّهُ إِلَّا أَن يُتِيَّرَنُورَهُ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ١٠ هُوَ ٱلَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَلُوْكَرِهَ ٱلْمُشْرِكُونَ ﴿ يَمَا يُنُهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّ كَيْرًا مِّرِ ٱلْأَحْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱلَّذِينَ يَكِيْزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُسْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ٥ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا في نَارِجَهَ نَرَ فَتُ كَوَى بِهَاجِبَ اهُهُ مُوَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ مَا هَا الْمَاكِنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَاكُن تُمْ تَكْنِرُونَ ﴿ إِنَّ عِدَّةَ ٱلشُّهُورِعِندَ ٱللَّهِ ٱثْنَاعَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَبِ ٱللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ حُرُمُ أَذَالِكَ ٱلدِّيثِ ٱلْقَيِّهُ فَلَا تَظْلِمُواْ فِيهِتَ أَنفُسَكُمْ وَقَاتِلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَأَفَّةً وَأَعْلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ٥

194

إِنَّمَا ٱلنَّسِيَّ ءُ زِيَادَةٌ فِي ٱلْكُفْرِ يُضَلُّ بِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُحِلُّونَ أُو عَامَا وَيُحَرِّمُونَ أُو عَامَا لِيُوَاطِعُواْ عِدَّةَ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ فَيُحِلُّواْ مَاحَرَّمَ ٱللَّهُ نُيِّنَ لَهُمْ سُوَّهُ أَعْمَالِهِ فَمُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهُ اللَّذِينَ عَامَنُواْ مَالَكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ الْكُمْ إِذَاقِيلَ لَكُمُ ٱنفِرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱتَّاقَلْتُ مَر إِلَى ٱلْأَرْضِ أَرَضِيتُم بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَامِنَ ٱلْآخِرَةِ فَمَامَتَكُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَافِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّاقَلِيلُ ﴿ إِلَّا تَنْفِرُواْ يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِهِ مَا وَيَسْتَبُدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئَأُواللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ﴿ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ ٱللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ثَانِيَ ٱثْنَيْنِ إِذْهُ مَافِي ٱلْغَارِ إِذْ يَتَوُلُ لِصَحِبِهِ عَلَا تَحْزَنَ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَنَّأَ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ وعَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ وِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلسُّفَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ ع وَكَلِمَةُ ٱللَّهِ هِيَ ٱلْعُلْيَأُ وَٱللَّهُ عَزِيزُ حَكِيمٌ ۞

ٱنفِرُواْخِفَافَاوَثِقَالَاوَجَهِدُواْ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ في سَبِيل ٱللَّهِ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَّمُونَ ٥ لَوْكَانَ عَرَضَاقَرِيبَاوَسَفَرَاقَاصِدَا لَآتَ بَعُوكَ وَلَاكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ ٱلشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَو ٱسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنفُسَهُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ﴿ عَفَا ٱللَّهُ عَنكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُواْ وَتَعَلَمَ ٱلۡكَادِبِينَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِأَن يُجَهِدُواْ بِأُمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمُّ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلْمُتَّقِينَ إِنَّمَايَسَتَغَذِنُكَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱرْتَابِتَ قُلُوبُهُمْ مَفَهُمْ فِهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ٥٠ وَلَوْ أَرَادُواْ ٱلْخُرُوجَ لَأَعَدُّواْ لَهُ وعُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ ٱللَّهُ ٱنْبِعَاثَهُ مَ فَتَبَّطَهُمْ وَقِيلَ ٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْقَاعِدِينَ ١ الْوَخَرَجُواْ فِيكُمُ مَّازَادُوكُمْ إِلَّاخَبَالَا وَلَأَوْضَعُواْخِلَاكُمْ يَبَغُونَكُمُ ٱلْفِتْنَةَ وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُ مُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّالِمِينَ ٥

198

لَقَدِ ٱبْتَعَوُا ٱلْفِتْنَةَ مِن قَبَلُ وَقَلَّبُواْ لَكَ ٱلْأُمُورَحَتَّى جَآءَ ٱلْحَقُّ وَظَهَرَأُمْرُ ٱللَّهِ وَهُمْ كَالِهُونَ ٥ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱعْذَن لِّي وَلَا تَفْتِنَّ أَلَافِي ٱلْفِتْنَةِ سَقَطُوًّا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ إِلَّاكَفِينَ فَإِن تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُ مَر وَإِن تُصِبَكَ مُصِبَةٌ يَقُولُواْ قَدَ أَخَذَنَا أَمْرَنَامِن قَبَلُ وَيَـتَوَلُّواْ وَّهُـمْ فَرِحُونَ ٥ قُل لَّن يُصِيبَنَآ إِلَّا مَا كَتَبَ ٱللَّهُ لَنَا هُوَمَوْلَكَ نَأُوعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتُوكَ عَلَى الْمُؤْمِنُونَ ﴿ قُلْهَ لَ تَرَبَّصُونَ بِنَآ إِلَّا إِحْدَى ٱلْحُسْنَيَيْنَ وَنَحَنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابِ مِّنْ عِندِهِ عَ أَوْ بِأَيْدِينَ أَفَتَرَبَّصُوۤ أَ إِنَّا مَعَكُم مُّ تَرَيِّصُونِ ﴿ قُلْ أَنفِ قُواْ طَوْعًا أَوْكَ رَهَا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ إِنَّكُمْ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿ وَمَا مَنَعَهُ مِ أَن تُقْبَلَ مِنْهُ مِنْهُ مِنْفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُ مُركَفَ وُواْ بِٱللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ ٱلصَّلَوْةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ٥

فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَلُهُ مُ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ مَكَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ إِنَّهُ مُ لَمِنكُمْ وَمَاهُم مِّنكُمْ وَلَكِكَّ هُمْ قَوْمٌ يُفْرَقُونَ ﴿ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَعًا أَوْمَغَرَبِ أَوْمُدَّخَلًا لُوَلُّواْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ فَإِنْ أَعْطُواْ مِنْهَا رَضُواْ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْاْ مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ٥ وَلَوْ أَنَّهُ مُرْرَضُواْ مَآءَ النَّهُ مُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُواْحَسَبُنَا ٱللَّهُ سَيُؤْتِينَا ٱللَّهُ مِن فَضَيلِهِ وَرَسُولُهُ وَ إِنَّآ إِلَى ٱللَّهِ رَاغِبُونَ ٥٠ \* إِنَّمَا ٱلصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَكِين وَٱلْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلِّفَةِ قُلُوبُهُ مُوقِفِ ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱللَّهَ بِيلِّ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ وَمِنْهُمُ ٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلنَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَأُذُنُّ قُلْ أَذُنُ خَيْرِ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١

197

يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ أَلَمْ يَعَلَمُوٓاْ أَنَّهُ وَمَن يُحَادِدِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَفَأَتَّ لَهُ وَنَارَجَهَ نَمَّ خَلِدًا فِيهَا ذَالِكَ ٱلْحِزْيُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ يَحَدُرُ ٱلْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِ مُرسُورَةُ تُنَبِّئُهُم بِمَافِي قُلُوبِهِمُّ قُلِ ٱسْتَهْزِءُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ مُخْرِجٌ مَّا تَحْذَرُونَ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَاكُنَّا نَخُوضٌ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِٱللَّهِ وَءَايَتِهِ عَ وَرَسُولِهِ عَكُنتُمُ تَسْتَهْزِءُ وِنَ ١٠ الْاتَعْتَذِرُواْ قَدْكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَٰنِكُوۚ إِن نَعْفُ عَن طَآيِفَةٍ مِّنكُورُنُعَذِّبُ طَآيِفَةً بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ﴿ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ بَعْضُهُ مِينَ بَعْضَ يَأْمُرُونَ بِٱلْمُنكِرِوَيَ نَهُونَ عَنِ ٱلْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ فَسُوا ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ﴿ وَعَدَاللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْكُفَّارَنَارَجَهَنَّرَخَالِدِينَ فِيهَأْهِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعَنَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ١

كَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَانُواْ أَشَدَّ مِنكُمْ قُوَّةً وَأَكْتَرَأُمُوالًا وَأُولَادًا فَأَسْتَمْتَعُواْ بِخَلَقِهِمْ فَأَسْتَمْتَعُتُم بِخَلَقِكُمْ كَمَا ٱسْتَمْتَعَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُم بِخَلَقِهِمْ وَخُضُّتُمْ كَٱلَّذِي خَاصُٰوًّا أَوْلَتِهِكَ حَبِطَتَ أَعْمَالُهُ مْ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَسِرُونَ ١ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَثَكُمُودَ وَقَوْمِ إبْرَهِ بِهَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَٱلْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتَهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُ مْ وَلَاكِن كَانُوَاْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أُولِيآاءُ بَغُضَ يَأْمُرُونِ بِٱلْمَعْرُونِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ ٱلصَّلَوْةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱلدَّكَوْةَ وَيُطِيعُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَتِهِكَ سَيَرْحَمُهُ مُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيمٌ ٥ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍّ وَرِضْوَنٌ مِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ جَهِدِ ٱلْكُفَّارَوَ ٱلْمُنَفِقِينَ وَٱغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَلِهُ مُرجَهَ نَمُ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ فَي يَحْلِفُونَ بِٱللَّهِ مَاقَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ ٱلْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بِغَدَ إِسْلَيْهِمْ وَهَمُّواْ بِمَالَمْ يَنَالُواْ وَمَانَقَ مُوَاْ إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضَيلَةِ عَ فَإِن يَتُوبُواْ يَكُ خَيْرًا لَّهُ مَرَّ وَإِن يَتَوَلَّوْاْ يُعَذِّبْهُمُ ٱللَّهُ عَذَابًا أَلِيمَا فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَمَالَهُمْ فِٱلْأَرْضِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ١٠٠ \* وَمِنْهُ مِمَّنْ عَلَهَدَ ٱللَّهَ لَبِنْ ءَاتَكُ مِن فَضْ لِهِ عَلَنَصَ دَقَنَ وَلَنَكُونَنَ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ اللهُ عَلَمَّا ءَاتَنهُ مِين فَضَيله عَبَخِلُواْ بِهِ عَوَتُوَلُّواْ وَهُم مُّعْرِضُونَ ١ فَأَعْقَبَهُ مَرِيْفَ اقَافِي قُلُوبِهِ مَ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ و بِمَآ أَخۡلَفُواْ ٱللَّهَ مَاوَعَدُوهُ وَبِمَاكَانُواْ يَكۡذِبُونَ ١ أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ عَلَّامُ ٱلْغُيُوبِ ١ اللَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ وَٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّاجُهُ دَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَاجُ أَلِيمُ ١

ٱسْتَغْفِرْلَهُمْ أَوْلَاتَسْتَغْفِرْلَهُمْ إِن تَسْتَغْفِرْلَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمَّ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ صَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً ع وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ﴿ فَرَحَ ٱلْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَفَ رَسُولِ ٱللَّهِ وَكَرِهُوٓا أَن يُجَهِدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَقَالُواْ لَا تَنفِرُواْ فِي ٱلْحَرِّ قُلْ نَارُجَهَ لَمْ أَشَدُّكَ لَا كَارُجَهَ لَمْ أَشَدُّكَ لَا لَّوْ كَانُواْ يَفْقَهُونَ ٥ فَلْيَضْحَكُواْ قَلْيلًا وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ فَإِن رَّجَعَكَ ٱللَّهُ إِلَىٰ طَآبِفَةِ مِّنْهُمْ فَأَلْسَتَغُذَنُولِكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُواْمَعِيَ أَبَدَاوَلَن تُقَايِتُ لُواْ مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّا كُمْ رَضِيتُم بِٱلْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةِ فَٱقْعُدُواْ مَعَ ٱلْخَالِفِينَ ١ وَلَا تُصَلِّعَلَىٰٓ أَحَدِمِّنْهُ مِمَّاتَ أَبَدَا وَلَا تَقُمُ عَلَىٰ قَبْرِهِ عَلَىٰ اللَّهُ مُ كَفَرُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَا تُواْ وَهُمْ فَاسِعُونَ @ وَلَا تُعۡجِبۡكَ أَمۡوَالُهُمۡ وَأَوۡلَادُهُمۡۚ إِنَّمَايُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُعَذِّبَهُم بِهَا فِي ٱلدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُ مُ وَهُمْ كَافِرُونَ هُوَإِذَا أُنزلَتْ سُورَةٌ أَنْءَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَجَهِدُواْ مَعَرَسُولِهِ ٱسْتَغْذَنَكَ أُوْلُواْ ٱلطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَكُن مَّعَ ٱلْقَاعِدِينَ ٥

رَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ۞ لَا كِن ٱلرَّسُولُ وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ مَعَهُ جَهَدُواْ بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُوْلَيَهِكَ لَهُمُ ٱلْحَيْرَاثُ وَأُوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفَلِحُونَ ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ جَنَّتِ تَجُرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٨ وَجَآءَ ٱلْمُعَذِّرُونَ مِنَ ٱلْأَغْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وْسَيُصِيبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُ مْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۞ لَّيْسَ عَلَى ٱلصُّعَفَآءِ وَلَاعَلَى ٱلْمَرْضَىٰ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُواْ لِلَّهِ وَرَسُولِهُ عَ مَاعَلَى ٱلْمُحْسِنِينَ مِن سَبِيلِ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَلَاعَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوَكَ لِتَحْمِلَهُ مْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلُّواْ وَّأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمْعِ حَزَيًّا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّامَا ٱلسَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَسْتَغَذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَآ فُرَضُواْ بِأَن يَكُونُواْ مَعَ ٱلْخُوَالِفِ وَطَبَعَ ٱللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِ مَ فَهُمْ لَا يَعُلَمُونَ ١

1.1

يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُل لَا تَعْتَذِرُواْ لَن نُّوْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّأَنَا ٱللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمُّ وَسَيَرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَثُرَّتُورَةُ وَنَ إِلَى عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَتِئُكُمُ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَّلُونَ السَّيَحَلِفُونَ بِٱللَّهِ لَكُمْ إِذَا ٱنقَلَتُ مُ إِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُواْ عَنْهُمٌّ فَأَعْرِضُواْ عَنْهُمْ إِنَّهُ مُ رِجْسٌ وَمَأْوَلِهُ مُ جَهَنَّرُ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوَاْ عَنْهُمَّ فَإِن تَرْضَوْ اعَنْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْفَاسِقِينَ الْأَغْرَابُ أَشَدُّكُفْ رًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعَلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ فَي وَٱللَّهُ عَليهُ حَكِيمٌ ١٠٥ وَمِنَ ٱلْأَغَى رَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ ٱلدَّوَآبِرَعَكَيْهِ مِرَابِرَةُ ٱلسَّوْءُ وَٱللَّهُ سَمِيعُ عَلِيمُ الْهُومِنَ ٱلْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِ بُ إِللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَتٍ عِندَ ٱللَّهِ وَصَلَوَتِ ٱلرَّسُولِ أَلاّ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ ١

وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَجِينَ وَٱلْأَنْصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ رَضِي ٱللَّهُ عَنَّهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُ مُرجَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَبَدَأْ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ٥ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ ٱلْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ أَوَمِنَ أَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى ٱلنِّفَاقِ لَاتَعَلَمُهُمَّ نَحَنُ نَعَلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُ مِمَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابِ عَظِيرِ ١ وَءَ اخَرُونَ أَعَتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِ مَ خَلَطُواْ عَمَلَا صَلِحَا وَءَ اخَرَسَيِّعًا عَسَى ٱللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِ مَ إِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللهُ عُذَمِنَ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّهِم بِهَا وَصَلَّعَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكُنُّ لَّهُ مُّ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١ أَلَمْ يَعَلَمُوٓا أَنَّ ٱللَّهَ هُوَيَقَبَلُ ٱلتَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ ٱلصَّدَقَاتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ وَقُلِ ٱعْمَلُواْ فَسَيرَى ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ فَي وَسَا وَكَالُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ فَيُنَبِّ ثُكُمْ بِمَاكُن تُوتَعَمَلُونَ ٥ وَءَاخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأُمْرِ ٱللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَٱللَّهُ عَلِيكُم حَكِيثُونَ

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ مِن قَبُلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنَّ أَرَدُنَا إِلَّا ٱلْحُسْنَى وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَذِبُونَ ١ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَعُومَ فِي فَي فِي فِي مِالُ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّ رُوَّا وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُطَّهِّرِينَ ۞ أَفَمَنْ أَسَّسَ بُنْيَنَهُ و عَلَىٰ تَقُوكِ مِنَ ٱللَّهِ وَرِضُونِ خَيْرٌأُم مِّنَ أَسَّسَ بُنْيَكَهُ و عَلَىٰ شَفَاجُرُفٍ هَارِ فَٱنْهَارَ بِهِ فِي نَارِجَهَنَّرُ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُ مُ ٱلَّذِي بَنَوْاْرِيبَةً فِي قُلُوبِهِ مِ إِلَّا أَن تَقَطَّعَ قُلُوبُهُ مِّ وَٱللَّهُ عَلِيكُر حَكِيمُ بِأَنَّ لَهُمُ ٱلْجَنَّةَ يُقَايِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقَتُ لُونَ وَيُقْ تَكُونَ ﴿ وَعُدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي ٱلتَّوْرَائِةِ وَٱلْإِنجِيلِ وَٱلْقُدْءَ انَّ وَمَنْ أَوْفِكَ بِعَهْدِهِ مِنَ ٱللَّهِ فَٱسْتَبْشِرُواْ بِبَيْعِكُمُ ٱلَّذِي بَايَعْتُمُ بِإِنَّهِ وَذَالِكَ هُوَٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞

ٱلتَّتَهِبُونَ ٱلْعَلِبدُونَ ٱلْحَلِمِدُونَ ٱللَّسَيِحُونَ ٱلرَّكِعُونَ ٱلسَّلِجِدُونَ ٱلْآمِرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱلنَّاهُونَ عَنِ ٱلْمُنكَرِوَٱلْحَيْفِظُونَ لِحُدُودِ ٱللَّهَ ۗ وَبَشِيرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ مَاكَانَ لِلنَّبِيِّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَن يَسۡتَغۡفِرُواْ لِلۡمُشۡرِكِينَ وَلَوۡكَانُوٓاْ أَوْلِي قُرۡبَك مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مَ أَنَّهُ مَ أَضَحَابُ ٱلْجَحِيمِ ﴿ وَمَا كَانَ ٱسۡتِغۡفَارُ إِبۡرَهِ بِهَرِلِأَبِيهِ إِلَّاعَن مَّوۡعِدَةِ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ وَأَنَّهُ وَعَدُقُّ لِللَّهِ تَبَرَّأُ مِنْهُ ۚ إِنَّ إِبْرَهِ بِمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمُ ١ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمَا بِعَدَ إِذْ هَدَنهُ مَحَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُ مِمَّا يَتَّقُونَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُمْ اللَّهَ اللَّهَ لَهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ يُحْيِهِ وَيُمِيتُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانصِيرِ ٥ لَّقَدَتَّابَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلنَّبِي وَٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنْصَارِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْعُسْرَةِ مِنْ بِعَدِ مَاكَادَيَزِيغُ قُلُوبُ فَرِيقٍ مِّنْهُ مَرْثُمَّ تَابَعَلَيْهِمْ إِنَّهُ وبِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ١

وَعَلَى ٱلثَّلَاثَةِ ٱلَّذِينَ خُلِّفُواْ حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ ٱلْأَرْضُ بِمَارَحُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّواْ أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ ٱللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُواْ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلتَّوَّابُ ٱلرَّحِيمُ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَكُونُواْ مَعَ ٱلصَّادِقِينَ هُمَاكَانَ لِأَهْلِ ٱلْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُم مِّنَ ٱلْأَغْرَابِ أَن يَتَخَلَّفُواْعَن رَّسُولِ ٱللَّهِ وَلَا يَرْغَبُواْ بِأَنْفُسِهِمْ عَن نَّفْسِ فِي ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ لَا يُصِيبُهُ مُظَمَّأُ وَلَانَصَبُ وَلَامَخْمَصَةُ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَا يَطَوُنَ مَوْطِعًا يَغِيظُ ٱلْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّ نَيْدًا إِلَّاكُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلُ صَالِحٌ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ا وَلَا يُنفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقَطَعُونَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَلَا يَقَطَعُونَ وَادِيًا إِلَّاكُتِبَ لَهُ مِ لِيَجْزِيَهُمُ ٱللَّهُ أَحْسَنَ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠ ﴿ وَمَا كَانَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَافَّاةً فَلَوْلَا نَفَرَمِن كُلِّ فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَآبِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُواْ فِي ٱلدِّين وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُ مَ إِذَا رَجَعُوٓاْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ٥

Y . -

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَلْتِلُواْ ٱلَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِّنَ ٱلْكُفَّارِ وَلْيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ وَإِذَا مَا أُنزِلَتَ سُورَةٌ فَمِنْهُ مِمَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ وَزَادَتُهُ هَاذِهِ عَ إِيمَانًا فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فَزَادَتُهُمْ إِيمَانَا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُواْ وَهُمْ مَكَفِرُونَ فَأُولَا يَرَوْنَ أَنَّهُ مُ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامِرٌ مَّرَّةً أَوْمَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَايَتُوبُونَ وَلَاهُمْ يَذَّكَّرُونَ هُ وَإِذَامَا أَنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعَضُهُ مَ إِلَىٰ بَعَضِ هَ لَيَرَاكُم مِّنْ أَحَدِثُمَّ ٱنصَرَفُواْ صَرَفَ ٱللَّهُ قُلُوبَهُ مِبِأَنَهُ مُ قَوْمُ لَّا يَفْقَهُونَ ﴿ لَقَدْ جَاءَ كُثِرَسُولُ مِّنَ أَنفُسِكُمْ عَنِينُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُحَرِيصٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفُ \_ رَّحِيمُ ﴿ فَإِن تَوَلُّواْ فَقُلْ حَسَٰبِيَ ٱللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّاهُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَرَبُ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ٥

٩

## بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِي مِ

الرَّ تِلْكَ ءَايَكُ ٱلْكِتَابِ ٱلْحَكِيمِ ۞ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَاۤ إِلَىٰ رَجُلِمِّنْهُمْ أَنْ أَنذِرِٱلنَّاسَ وَبَشِّرٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا أَنَّ لَهُ مُوقَدَمُ صِدْقِ عِندَرَبِهِ مُ قَالَ ٱلۡكَافِرُونَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ مُّبِينٌ ۞ إِنَّ رَبَّكُمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ مَامِن شَفِيعٍ إِلَّامِنْ بَغَدِ إِذْ نِهِ عَذَ الصَّحْمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ فَأَعْبُ دُوهُ أَفَلَاتَذَكَّرُونَ ١ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعْدَ ٱللَّهِ حَقًّا إِنَّهُ و يَبْدَؤُا ٱلْخَالَقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ولِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسَطُّ وَٱلَّذِّينَ كَفَرُواْ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمِ وَعَذَابٌ أَلِيمُ إِمَاكَانُواْ يَكُفُرُونَ ۞ هُوَٱلَّذِي جَعَلَ ٱلشَّمْسَ ضِيآةً وَٱلْقَكُرُ نُورًا وَقَدَّرَهُ وَمَنَازِلَ لِتَعْلَمُواْ عَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقُّ يُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعُلَمُونَ ١٤ إِنَّ فِي ٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَاخَلَقَ ٱللَّهُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَتَّقُونَ ٥

مُورَةً يُونُسَ

إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا وَرَضُواْ بِٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَٱطْمَأْنُواْ بِهَا وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنْ ءَايَتِنَا غَلِفِلُونَ ﴿ أُوْلَيْ إِنَّ مَأُولَهُمُ ٱلنَّارُ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلاِحَاتِ يَهُدِيهِمْ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجَرِي مِن تَحْتِهِمُ ٱلْأَنْهَارُ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ ٥ دَعُولِهُ مْ فِيهَا سُبْحَانَكَ ٱللَّهُمَّ وَتَجِيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَمُ وَءَاخِرُ دَعُوَلِهُمْ أَنِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥٠ ﴿ وَلَوْ يُعَجِّلُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ ٱلشَّرَّ ٱسْتِعْجَالَهُم بِٱلْخَيْرِلَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ ٱلَّذِينَ لَايَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿ وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ٱلضُّرُّدَعَانَا لِجَنْبِهِ مَ أَوْقَاعِدًا أَوْقَابِمَا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ وَمَرَّكَأَن لَّمْ يَدْعُنَآ إِلَىٰ ضُرِّمَّسَّهُ وَكَذَالِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ﴿ وَلَقَدُ أَهْلَكُنَاٱلْقُرُونَ مِن قَبَلِكُمْ لَمَّاظَلَمُواْ وَجَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ وَمَاكَانُواْ لِيُؤْمِنُواْ كَذَالِكَ بَحَنِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ الْمُتَّرِجَعَلْنَكُمْ خَلَيْهِ فَ إِلاَّرْضِ مِنْ بَعْدِهِمُ لِنَنظُرَكَيْفَ تَعْمَلُونَ ٥

4.9

وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِمْ ءَايَا تُنَابِيّنَتِ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ٱنْتِ بِقُنْءَ انِ غَيْرِهَا ذَآ أَوْ بَدِّلَهُ قُلْمَا يَكُونُ لِيَّ أَنْ أَبَدِّلَهُ ومِن تِلْقَآ إِي نَفْسِيَ ۖ إِنْ أَتَبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَّىَ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ۞ قُل لَّوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاتَكُوْتُهُ وعَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَبْكُم بِلَّهِ ع فَقَدُ لَبِثُتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِةً عَأَفَلَا تَعْقِلُونَ ١ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَكَى ٱللَّهِ كَذِبًا أَوْكَذَّ بَعِايَلَتِهُ عَ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ مُ وَلَا يَنفَعُهُ مُ وَيَقُولُونَ هَآؤُلَاءَ شُفَعَاؤُنَا عِندَ ٱللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّونَ ٱللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ٥ كَانَ ٱلنَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَحِدَةً فَٱخۡتَكَفُواْ وَلَوۡلَاكَامِهُ سَبَقَتْ مِن رِّبُكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَافِيهِ يَخْتَالِفُونَ ٥ وَيَقُولُونَ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ مَا فَعُلْ إِنَّمَا ٱلْغَكَيْبُ لِلَّهِ فَٱنْتَظِرُوٓاْ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُسْتَظِرِينَ ۞

وَإِذَا أَذَقْنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعَدِ ضَرَّآءَ مَسَّتَهُمْ إِذَا لَهُ مِمَّكُرُ فِي ءَايَاتِنَأَ قُلِ ٱللَّهُ أَسْرَعُ مَكُرَّأَ إِنَّ رُسُلَنَا يَكُتُبُونَ مَاتَمُكُرُونَ ٥ هُوَٱلَّذِي يُسَيِّرُكُرُ فِي ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِّحَتَّىۤ إِذَاكُنْتُمْ فِي ٱلْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّ بَةٍ وَفَرِحُواْ بِهَاجَآءَ تُهَارِيحٌ عَاصِفٌ وَجَآءَهُمُ ٱلْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانِ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ أَحِيطَ بِهِمْ دَعَوُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ لَمِنْ أَنْجَيْتَنَامِنْ هَاذِهِ عَلَنَكُونَنَّ مِنَ ٱلشَّاكِرِينَ ۞ فَالَمَّا أَنْجَلَهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقُّ يَكَأَيُّهُا ٱلنَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ مَّتَاعَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأَ ثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُكُمْ فَنُنَبِّئُكُم بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ١ إِنَّمَامَثُلُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَاتُ ٱلْأَرْضِ مِمَّا يَأْكُلُ ٱلنَّاسُ وَٱلْأَنْعَامُ حَتَّى إِذَا أَخَذَتِ ٱلْأَرْضُ زُخْرُفِهَا وَٱزَّبَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَاۤ أَنَّهُمْ قَلدِرُونَ عَلَيْهَآ أَتَنَهَآ أَمُرُنَا لَيُلَّا أَوْنَهَارًا فَجَعَلْنَهَا حَصِيدًا كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِٱلْأَمْسِ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيكتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَٱللَّهُ يَدْعُوٓاْ إِلَىٰ دَارِٱلسَّلَمِ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ٥

لجزب

\* لِلَّذِينَ أَحْسَنُواْ ٱلْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةً وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُ مْ قَتَرُ اللَّهِ لِلَّهِ فَ وُجُوهَهُ مْ قَتَرُ اللَّهِ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ وَكُوهُ هُمْ مْ قَتَرُ اللَّهِ لَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُ مْ قَتَرُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا لَاللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّهُ ا وَلَاذِلَّةٌ أُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ كَسَبُواْ ٱلسَّيِّ عَاتِ جَزَاءُ سَيِّعَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِمْ كَأَنَّمَآ أُغْشِيتَ وُجُوهُهُ مُ قِطَعًا مِّنَ ٱلْيَالِ مُظَلِمًا أَوْلَيْهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ وَيَوْمَ نَحُشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُرَّنَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُواْ مَكَانَكُمْ أَنتُمْ وَشُرَكَا وَكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُ مِ وَقَالَ شُرَكَآ وُهُم مَّاكُنْتُمْ إِيَّانَا تَعَبُدُونَ ٥ فَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنكُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَيْفِلِينَ ٥ هُنَالِكَ تَبَلُواْكُلُّ نَفْسِ مَّاَ أَسْلَفَتْ وَرُدُّواْ إِلَى ٱللَّهِ مَوْلَلْهُمُ ٱلْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ اللهُ فَلْ مَن يَرْزُقُكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ أُمَّن يَمْلِكُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَمَن يُخْرِجُ ٱلْحَيَّمِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرُ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ ٱلْحَقُّ فَمَاذَابِعَدَ ٱلْحَقِّ إِلَّا ٱلضَّلَالِّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ﴿ كَذَالِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ فَسَـ قُوٓاْ أَنَّهُ مُ لَا يُؤْمِنُونَ ٥

قُلْهَلْ مِن شُرَكَآ إِكُمْ مَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥ قُلِ ٱللَّهُ يَبَدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۗ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ۞ قُلْهَلْ مِن شُرِّكَآ إِكُرِمَّن يَهْدِيٓ إِلَى ٱلْحَقُّ قُلِ ٱللَّهُ يَهَدِى لِلْحَقُّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى ٱلْحَقُّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهِدِّي إِلَّا أَن يُهْدَى فَمَا لَكُوْكَ فَمَا لَكُوْكَ فَكُمُونَ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمُ إِلَّا ظَنَّا إِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيًّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿ وَمَا كَانَ هَلْذَا ٱلْقُرْءَانُ أَن يُفْتَرَىٰ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ ٱلْكِتَاب لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْكُ قُلْ فَأَتُواْ بِسُورَةِ مِّثْلِهِ وَالْدَعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُهُ مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنتُرُ صَلاِقِينَ كَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِمُّ فَأَنظُرْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلظَّلِمِينَ وَمِنْهُ مِمِّن يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَوَمِنْهُ مِ مَّن لَّا يُؤْمِنُ بِهِ وَوَرَبُّك أَعْلَمُ بِٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل لِي عَمَلي وَلَكُوْعَمَلُكُو ۖ أَنتُم بَرِيْعُونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَأَنَا بُرِي ءُ مُمَّاتَعَ مَلُونَ ﴿ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ وَلَوْكَانُواْ لَا يَعَقِلُونَ ٥

وَمِنْهُم مَّن يَنظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تَهْدِي ٱلْعُمْنَ وَلَوْكَا نُواْ لَا يُبْصِرُونَ اَنَّ ٱللَّهَ لَا يَظَلِمُ ٱلنَّاسَ شَيَّا وَلَكِنَّ ٱلنَّاسَ أَنفُسَ هُمِّر يَظْلِمُونَ ١ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوٓ إِلَّاسَاعَةَ مِّنَ ٱلنَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ مُ قَدِّخَسِرَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱللَّهِ وَمَاكَانُواْ مُهْتَدِينَ ٥ وَإِمَّانُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ ٱللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَايَفْعَلُونَ ﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةِ رَّسُولُ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُ مْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَلَاا ٱلْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَلِيقِينَ هُ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَانَفْعًا إِلَّا مَاشَاءَ ٱللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُ إِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَءْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ٥ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِنْ أَتَكُمُ عَذَابُهُ وبَيَتًا أَوْنَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ ءَا مَنتُم بِلَاتِهِ وَآكَنَ وَقَدْ كُنتُم بِلهِ ع تَسْتَعَجُونَ ١٥ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ هَلْ يُحْزَوْنَ إِلَّا بِمَا كُنتُوْتَكْسِبُونَ ﴿ وَيَسْتَنْبِعُونَكَ أَحَقُّ هُوَّ قُلْ إِي وَرَبِّيٓ إِنَّهُ ولَحَقُّ وَمَآ أَنتُم بِمُعۡجِزِينَ ۞

وَلَوْأَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَافِي ٱلْأَرْضِ لَا فَتَدَتْ بِهِ ٥ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُوا ٱلْعَذَابُّ وَقُضِى بَيْنَهُم بِٱلْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥ أَلَا إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ إِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ أَلَا إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِكَنَّ أَكَ تُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ هُوَيْحُي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ قَدْجَآءَ تَكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِكُمْ وَشِفَآءُ لِمَافِي ٱلصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِلْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِينَا لِلَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ عَفِينَا لِكَ فَلْيَفْرَحُواْهُ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ هُ قُلْ أَرَءَ يَتُهُمِ مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُ مِينَهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْءَ اللَّهُ أَذِنَ لَكُمُّ أَمْعَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ٥ وَمَاظَنُّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَهِ لِعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِئَّ أَكُ ثَرَهُمْ لَا يَشَكُرُونَ ﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ وَمَا تَتَلُواْ مِنْ هُ مِن قُرُءَانِ وَلَاتَعُمَالُونَ مِنْ عَمَلِ إِلَّاكُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيةً وَمَايَعُزُبُ عَن رَّبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَلَآ أَصۡغَرَمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكۡبَرَ إِلَّا فِيكِتَبِ مُّبِينِ ٥

أَلَآ إِنَّ أَوْلِيّآ ءَ ٱللَّهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِ مْرَوَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّ قُونَ اللَّهُ مُ ٱلْبُشْرَك فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِ ٱلْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَالِمَتِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَلَا يَحْزُنِكَ قَوْلُهُمَّ إِنَّ ٱلْعِنَّةَ لِللهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ أَلَا إِنَّ لِللهِ مَن فِ ٱلسَّمَوَاتِ وَمَن فِ ٱلْأَرْضُ وَمَايَتَ بِعُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿ هُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْيَّلَ لِلسَّكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ قَالُواْ أَتَّخَذَا لَكُهُ وَلَكًّا سُبْحَانَةً وهُوَ ٱلْغَنِيُّ لَهُ ومَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنْ عِندَكُم مِّن سُلَطَن بِهَا ذَأْأَتَ قُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ مَالَاتَعُ لَمُونَ ١٥ قُلْ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ٥ مَتَاعٌ فِي ٱلدُّنْيَاثُمَّ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ نُذِيقُهُمُ ٱلْعَذَابَ ٱلشَّدِيدَ بِمَاكَانُواْيَكُفُرُونَ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ٱغْتُونِي بِكُلِّ سَاحِرِعَلِيمِ فَهُ فَلَمَّاجَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُّوسَى أَلْقُواْ مَا أَنتُم مُّلْقُونَ ٥ فَلَمَّا أَلْقَوَاْ قَالَ مُوسَىٰ مَاجِئْتُم بِهِ ٱلسِّحْرُ إِنَّ ٱللَّهَ سَيْطِلُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ وَيُحِقُّ ٱللَّهُ ٱلْخَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْكِرَةَ ٱلْمُجْرِمُونَ ٥ فَمَاءَ امَنَ لِمُوسَى إِلَّاذُرِّيَّةُ مِّن قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّن فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ مْ أَن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَى يَاقَوْمِ إِن كُنتُمْ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوٓ الْإِن كُنتُم مُّسْلِمِينَ ٥ فَقَالُواْعَلَى ٱللَّهِ قَوَّكُلْنَارَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَأُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّءَ الِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتَا وَأَجْعَلُواْ بُيُوتَكُمْ قِبْلَةَ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوةَ وَبَيِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَآ إِنَّكَ ءَاتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ وزِينَةً وَأَمْوَلًا فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَارَبِّنَا لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَ رَبِّنَا ٱطْمِسْ عَلَىٓ أُمُوَلِهِمْ وَٱشۡدُدۡعَكَى قُلُوبِهِمۡ فَلَايُوۡمِنُواْحَتَّى يَرَوُا ٱلۡعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ۞

قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوَتُكُمَا فَٱسۡتَقِيمَا وَلَاتَتَّبِعَآنِّ سَبِيلَ ٱلَّذِينَ لَا يَعً لَمُونَ ١٠٠ وَجَوَزْنَا بِبَنِيٓ إِسْرَيْهِ بِلَ ٱلْبَحْرَفَأَتْبَعَهُمُ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ وَبَغْيَا وَعَدَوًّا حَتَّىۤ إِذَآ أَدْرَكَهُ ٱلْغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُ ولَآ إِلَهَ إِلَّا ٱلَّذِيَّءَامَنَتْ بِهِء بَنُوٓ أَ إِسْرَاءِيلَ وَأَنَا مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَآكُنَ وَقَدْعَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلْمُفْسِدِينَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ نُنَجِيكَ بِبَدَيْكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ ءَايَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِعَنْ ءَايَتِنَا لَغَيفِلُونَ و وَلَقَدُ بَوَّأَنَا بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَمُبَوَّأَصِدُ قِ وَرَزَقُنَاهُ مِينَ ٱلطَّيِّبَاتِ فَمَا ٱخْتَلَفُواْ حَتَّىٰ جَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ فَإِن كُنْتَ فِي شَكِّ مِّمَّا أَنْزَلِنَا إِلَيْكَ فَسُعَلِ ٱلَّذِينِ يَقْرَءُونَ ٱلْكِتَبِمِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ ٱلْحُقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُمْتَرِينَ ٥ وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ اِنَّ ٱلَّذِينَ حَقَّتَ عَلَيْهِ مُركَلِمَتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَوْجَاءَ تَهُمْ كُلُّءَ ايَةٍ حَتَّى يَرَوُا ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ

فَلَوْلَاكَ انَتْ قَرْيَةٌ ءَامَنَتْ فَنَفَعَهَ إِيمَنُهَ آ إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَمَّآءَامَنُواْكَشَفْنَاعَنْهُمْ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إِلَى حِينِ ﴿ وَلَوْشَاءَ رَبُّكَ لَامَنَ مَن فِي ٱلْأَرْضِ كُلُّهُ مُرجَمِيعًا أَفَأَنتَ تُكُرهُ ٱلنَّاسَحَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ وَمَاكَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَيَجْعَلُ ٱلرِّجْسَ عَلَى ٱلَّذِينَ لَايِعَقِلُونَ ٥ قُلِ ٱنظُرُواْ مَاذَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَاتُغُنِي ٱلْآيَكُ وَٱلنَّذُرُعَن قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ٥ فَهَلْ يَنتَظِرُونَ إِلَّامِثْلَ أَيَّامِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلِهِمْ قُلْ فَٱنتَظِرُوٓ إِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُنتَظِرِينَ ١٠٠ ثُمَّ نُنَجِّ رُسُلَنَاوَٱلَّذِينَءَامَنُوّا كَذَلِكَ حَقّاعَلَيْنَانُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ قُلْ يَكَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكِّ مِن دِينِي فَلَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِينَ تَغَبُّدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَ أَعۡبُدُ ٱللَّهَ ٱلَّذِي يَتَوَفَّكُمُ ۖ وَأَمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَاتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ فَ وَلَاتَدْعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكُّ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ 

## سُوْلَةُ هُوْذِا

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

\* وَمَامِن دَآبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلُّ فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَكَانَ عَرْشُهُ وعَلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَيِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ ٱلْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّاسِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿ وَلَبِنْ أَخَّرْنَاعَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةِ مَّعَدُودَةِ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَوْ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِ مَ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزُ وَنَ ٥ وَلَيِنَ أَذَقَنَا ٱلْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَهَامِنْهُ إِنَّهُ لَيْعُوسٌ كَفُورٌ ﴿ وَلَمِنَ أَذَقَنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرّاءَ مَسَّتْهُ لَيَ قُولَنَّ ذَهَبَ ٱلسَّيَّاتُ عَنِّي ۚ إِنَّهُ ولَفَرِحُ فَخُورٌ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ أَوْلَتَمِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرُكِ بِيرٌ ١ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَايُوحَيَ إِلَيْكَ وَضَا إِقُ بِهِ عَصَدُرُكَ أَن يَقُولُواْ لَوَلآ أَنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُأُو جَاءَ مَعَهُ ومَلَكُ إِنَّمَآ أَنتَ نَذِيرٌ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ١

أُمْ يَقُولُونَ آفَتَرَكَهُ قُلُ فَأَتُواْ بِعَشْرِسُورِ مِّثْلِهِ عَمْفَتَرَيَاتٍ وَٱدْعُواْ مَنِ ٱسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ إِن كُنُّتُ مُصَدِقِينَ ٥ فَإِلَّهُ يَسْتَجِيبُواْ لَكُمْ فَأَعْلَمُواْ أَنَّمَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ ٱللَّهِ وَأَن لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوِّ فَهَلَ أَنتُم مُّسَلِمُونَ ١٠ مَن كَانَ يُرِيدُ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَانُوَقِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ ٥ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ لَيْسَلَهُمْ فِ ٱلْآخِرَةِ إِلَّا ٱلنَّارُّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُواْفِيهَا وَبَطِلٌ مَّاكَانُواْيَعْ مَلُونَ ٥ أَفْمَن كَانَ عَلَىٰ بَيّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِ دُمِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ ع كِتَابُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً أَوْلَيْهِكَ يُؤْمِنُونَ بِجْ عُوَمَن يَكْفُرُ بِهِ عِنَ ٱلْأَخْزَابِ فَٱلنَّارُمَوْعِدُهُ ۚ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكِ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًّا أَوْلَتَهِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِ مْ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ هَلَوُلَآءِ ٱلَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَىٰ رَبِّهِمَّ أَلَا لَعْنَةُ ٱللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ١ اللَّهِ عَلَى ٱلظَّلِمِينَ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَاعِوَجَاوَهُم بِٱلْآخِرَةِهُمْ كَغِرُونَ ٥

أُوْلَيْهِكَ لَرْيَكُونُواْمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكَانَ لَهُ مِمِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءُ يُضَعَفُ لَهُ مُ ٱلْعَذَابُ مَاكَانُواْ يَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ وَمَاكَانُواْ يُبْصِرُونَ ۞ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُولْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْيَفْ تَرُونَ ١ الْجَرَمَأَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْآخَسَرُونَ ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَأَخْبَتُوٓا إِلَى رَبِّهِمۡ أُوْلَيَهِكَ أَصۡحَبُ ٱلۡجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿ مَثَلُ ٱلْفَرِيقَيْنِ كَٱلْأَغْمَى وَٱلْأَصَةِ وَٱلْبَصِيرِ وَٱلسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَاتَذَكَّرُونَ و وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ عَ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِيرٌ فَي أَن لَاتَعَبُدُوٓ إِلَّا ٱللَّهَ ۚ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ أَلِيمِ فَقَالَ ٱلْمَلَأُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَوْمِهِ عَمَانَزَيْكَ إِلَّا بِشَرَامِّ ثَلَنَا وَمَانَرَيْكَ ٱتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُمْأَرَاذِ لُنَابَادِي ٱلرَّأِي وَمَانَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَامِن فَضَل بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ٥ قَالَ يَكَوَّهِمْ أَرَءَ يَتُهُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِن رَّيِّى وَءَاتَكِني رَحْمَةُمِّنْ عِندِهِ وَفَعُيِّيَتُ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنتُمْ لَهَا كَرِهُونَ ٥

وَيَنَقَوْمِ لَآ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا ۖ إِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا ْ بِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّهُ مِمُّلَقُواْرَبِّهِ مَوَلَاكِيِّ أَرَبَكُمْ قَوْمَا تَجْهَلُونَ ﴿ وَيَكَقَوْمِ مَن يَنصُرُ فِي مِنَ ٱللَّهِ إِن طَرَدتُّهُ مُّ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَابِنُ ٱللَّهِ وَلَا أَعَلَمُ ٱلْغَيْبَ وَلَآ أَقُولُ إِنِّي مَلَكُ وَلَآ أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِيٓ أَعْيُنُكُمْ لَن يُؤْمِيَهُمُ ٱللَّهُ خَيْرًا ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا لَّمِنَ ٱلظَّالِمِينَ ۞قَالُواْيَنُوحُ قَدۡجَدَلۡتَنَافَأَ كُثَرۡتَ جِدَالَنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ أَقَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ ٱللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ ﴿ وَلَا يَنفَعُكُمْ نُصْحِيٓ إِنْ أَرَدتُ أَنْ أَنصَحَ لَكُمْ إِن كَانَ ٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغْوِيَكُمْ هُوَرَبُّكُمْ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١ أُمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَكَّهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَفَعَلَى ٓ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِيٓ ءُ مِّمَّا يَجُورُمُونَ ٥ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوجٍ أَنَّهُ ولَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّامَن قَدْءَامَنَ فَلَا تَبْتَيِسَ بِمَاكَانُواْ يَفْعَلُونَ ١٠٥ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُم مُّغۡرَقُونَ ٥

وَيَصْنَعُ ٱلْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأُمِّن قَوْمِهِ عَسَخِرُواْمِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُواْ مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُرْكُمْ كَمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ٨ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيكُم ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَمَرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ قُلْنَا ٱحْمِلُ فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثَنْيَنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ وَمَنْ ءَامَنَ وَمَآءَامَنَ مَعَهُ وَإِلَّا قَلِيلٌ ١٠ ﴿ وَقَالَ ٱرْكَبُواْ فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِنِهَا وَمُرْسَنِهَا إِنَّ رَبِّ لَغَفُورٌ تَحِيمٌ ﴿ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجِ كَٱلْجِبَالِ وَنَادَىٰ نُوحُ ٱبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ يَبْنَيَّ أَرْكِ مَّعَنَا وَلَاتَكُن مَّعَ ٱلْكَفِرِينَ ١ قَالَ سَعَاوِيَ إِلَىٰ جَبَلِ يَعْصِمُنِي مِنَ ٱلْمَآءِ قَالَ لَاعَاصِمَ ٱلْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِلَّا مَن رَّحِمَّ وَحَالَ بَيْنَهُ مَا ٱلْمَوْجُ فَكَانَمِنَ ٱلْمُغْرَقِينَ ﴿ وَقِيلَ يَكَأْرُضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ وَيَسَمَآءُ أَقَلِعِي وَغِيضَ ٱلْمَاءُ وَقُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَٱسْتَوَتَ عَلَى ٱلْجُودِي وَقُ وَقِيلَ بُعَدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَى فُوحٌ رَّبَّهُ وفَقَالَ رَبِّ إِنَّ ٱبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعُدَكَ ٱلْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكُمُ ٱلْحَكِمِينَ ٥

قَالَ يَنُوحُ إِنَّهُ ولَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ وعَمَلٌ غَيْرُ صَلِيِّ فَكَ تَتَعَلَنِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُر إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْجَهِلِينَ و قَالَ رَبِّ إِنِّ أَعُودُ بِكَ أَنْ أَسْعَلَكَ مَالَيْسَ لِي بِهِ عِلْمُ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ ٱلْخَلِيرِينَ ﴿ قِيلَ يَانُوحُ آهْ بِطْ بِسَلَامِ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَىٓ أُمَمِ مِّمَّن مَّعَكَ وَأُمَةُ سَنُمَتَعُهُمْ ثُرَّيَمَسُّهُمْ مِنْ اعَذَاكِ أَلْمُ فَي تِلْكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوجِيهَآ إِلَيْكَ مَاكُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَاذًا فَأَصْبِرَ إِنَّ ٱلْعَلِقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ ٥ وَإِلَىٰ عَادِ أَخَاهُمُ هُودًا قَالَ يَنقَوْمِ آعَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ ٥ يَقَوْمِ لَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَى ٱلَّذِي فَطَرَنِيَّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ وَيَاقَوْمِ ٱسْتَغْفِرُواْ رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوٓاْ إِلَيْهِ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْ كُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَاتَتَوَلُّوْاْ مُجْرِمِينَ ٥ قَالُواْيَكُهُودُ مَاجِئَتَنَابِبَيِّنَةِ وَمَانَحُنُ بِتَارِكِيٓءَ الْهَتِنَاعَن قَوْلِكَ وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ٥ إِن نَّقُولُ إِلَّا ٱعْتَرَىٰكَ بِعَضُ ءَ الِهَتِنَا بِسُوٓءً قَالَ إِنِّي أَشْهِدُ ٱللَّهَ وَٱشْهَدُوٓاْ أَنِّي بَرِيٓ ءُرُمِّ مَّا تُشْرِكُونَ ﴿ مِن دُونِهِ ۗ عَكِيدُونِ جَمِيعَاثُمَّ لَا تُنظِرُونِ ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى ٱللَّهِ رَبِّى وَرَبِّكُمْ مَّامِن دَاتَّةٍ إِلَّاهُوءَ اخِذْ بِنَاصِيتِهَأَ إِنَّ رَبِّ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمٍ رَبِّي قَوْمًا عَيْرَكُرُ وَلَا تَضُرُّونِهُ و شَيْعًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظً ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيَّنَا هُودًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ٥ وَتِلْكَ عَادُّ جَحَدُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْاْ رُسُلَهُ وَالتَّبَعُواْ أَمْرَكُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ٥ وَأَتَبِعُواْ فِي هَذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَةَ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ أَلَا إِنَّ عَادَاكُفَرُواْ رَبَّهُ مُّ أَلَا بُعۡدَالِّعَادِ قَوۡمِهُودِ۞\* وَإِلَىٰ ثَمُودَأَخَاهُمْ صَلِحَاْ قَالَ يَكَوُمِ ٱغَبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُ مِنَّ إِلَهِ غَيْرُهُ ۗ وهُوَأَنشَأَ كُرُمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَٱسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَٱسْتَغْفِرُوهُ ثُرَّتُوبُوٓ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ اللهُ اللهُ اللهُ عَدَّكُنتَ فِينَا مَرْجُوَّا قَبَلَ هَاذَا أَأَنَهُ لَا أَنْ لَعَبُدَ مَايَعُبُدُءَابَآؤُنَاوَإِنَّنَالَفِي شَكِّ مِمَّاتَدْعُونَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ١

قَالَ يَكَقَوْمِ أَرَءَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَءَاتَكِني مِنْهُ رَحْمَةً فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ ٱللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ ۗ فَمَا تَزيدُونَنِي غَيْرَتَخُسِيرِ ﴿ وَيَنَقُومِ هَاذِهِ عَنَاقَةُ ٱللَّهِ لَكُمْ ءَايَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ ٱللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوٓءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُواْ فِي دَارِكُمْ ثَلَثَةَ أَيَّامِّ ذَالِكَ وَعُدُّ غَيْرُمَكَذُوبٍ ﴿ فَالْمَاجَآءَ أَمْرُنَا جَيَّنَا صَالِحًا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وبِرَحْمَةِ مِّتَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِهِ إِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَٱلْقَوِيُّ ٱلْعَزِيزُ ۞ وَأَخَذَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِ دِيكِهِمْ جَكْثِمِينَ ١ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْ إِفِيهَا ۚ أَلَا إِنَّ ثَمُودَاْ كَفَرُواْ رَبَّهُ مُّ أَلَا بُعْدَالِتَهُودَ ١ وَهُ وَلَقَدْ جَآءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَيٰ قَالُولْ سَلَمَّا قَالَ سَلَمُّ فَمَالَبِثَ أَن جَآءَ بِعِجْلِحَنِيذِ ۞ فَلَمَّارَءَ آ أَيْدِيَهُ مُ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُ مُ وَأَوْجَسَ مِنْهُمُ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُ إِنَّا أَرْسِلْنَآ إِلَى قَوْمِ لُوطِ ﴿ وَٱمْرَأَتُهُ وَقَابِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَهَا بِإِسْحَلقَ وَمِن وَرَآءِ إِسْحَلقَ يَعْقُوبَ ٥

قَالَتَ يَنَوَيْلَتَيْءَ أَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَلذَابِعَلِي شَيْخًا إِنَّ هَلذَا لَشَيْءُ عَجِيبٌ ﴿ قَالُوٓا أَتَعَجَبِينَ مِنْ أَمُر ٱللَّهِ رَحْمَتُ ٱللَّهِ وَبَرَكَتُهُ وَعَلَيْكُمْ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ إِنَّهُ وَحَمِيدٌ مَّجِيدٌ شَا فَكُمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَهِيمَ ٱلرَّوْعُ وَجَاءَتُهُ ٱلْبُشْرَىٰ يُجَادِلُنَافِي قَوْمِ لُوطٍ ١ إِنَّ إِبْرَهِيمَ لَحَلِيمُ أُوَّاهُ مُنْيِبٌ ﴿ يَكَا إِبْرَهِيمُ أَعْرِضَ عَنْ هَاذَ آ إِنَّهُ وَ قَدْجَاءَ أَمْرُ رَبِكَ وَإِنَّهُمْءَ التِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودِ ٥ وَلَمَّا جَآءَتُ رُسُلُنَا لُوطًاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَلْذَا يَوْمُ عَصِيبٌ ٥ وَجَآءَهُ وقَوْمُهُ ويُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِن قَبْلُ كَانُولْ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيَّاتِ قَالَ يَقَوْمِ هَنَوُلَاءَ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلَكُمُّ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْزُونِ فِي ضَيْفِيٌّ أَلَيْسَ مِنكُرُ رَجُلُ رَّشِيدٌ ٥ قَالُواْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَالَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَانُرِيدُ ٥ قَالَ لَوْأَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْءَ اوِيَ إِلَىٰ رُكِينِ شَدِيدِ ٥ قَالُواْ يَكُوطُ إِنَّارُسُلُ رَبِّكَ لَن يَصِلُوٓا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلْيَل وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدُ إِلَّا ٱمْرَأَتَكَ إِنَّهُ وُمُصِيبُهَا مَآ أَصَابَهُمْ إِنَّ مَوْعِدَهُ مُوالصُّبَحُ أَلَيْسَ ٱلصُّبَحُ بِقَرِيبٍ

فَلَمَّاجَآءَ أَمْرُنَاجَعَلْنَاعَالِيَهَاسَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِيلِمَّنضُودٍ ﴿ مُّسَوَّمَةً عِندَرَبِّكَ اللَّهِ عَندَرَبِّكَ وَمَاهِيَ مِنَ ٱلظَّلِلِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَكَوَّمِ ٱعْبُدُوا ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَاللَّهُ مَالَكُم مِّنْ إِلَهِ عَيْرُهُ وَ وَلَا تَنقُصُواْ ٱلْمِكْيَالَ وَٱلْمِيزَانَ ۗ إِنِّ أَرَبْكُم بِخَيْرِ وَإِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُ مُعَذَابَ يَوْمِرِ مُّحِيطٍ ﴿ وَيَلْقَوْمِ أَوْفُواْ ٱلْمِكَيَالَ وَٱلْمِيزَانَ بِٱلْقِسَطِّ وَلَا تَبْخَسُواْ ٱلتَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْتَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ هِ بَقِيَّتُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَاۤ أَنَاْعَلَيْكُم بِحَفِيظٍ ٥ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ أَصَلَوْتُكَ تَأْمُرُكَ أَن نَّتُرُكَ مَا يَعَبُدُءَ ابَ آؤُنَا أَوْأَن نَّفَعَ لَ فِي أَمُوَ لِنَا مَا نَشَرَؤُا إِنَّكَ لَأَنتَ ٱلْحَلِيمُ ٱلرَّشِيدُ ۞قَالَ يَنقَوْمِ أَرَءَ يَتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّ وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنَا وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَآ أَنْهَىٰكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا ٱلْإِصْلَحَ مَا ٱسۡتَطَعۡتُ وَمَاتَوۡفِيقِيۤ إِلَّا بِٱللَّهِ عَلَيۡهِ وَوَكَّلۡتُ وَإِلَيۡهِ أُنِيبُ ۗ

وَيَنَقَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِيَّ أَن يُصِيبَكُمْ مِّثْلُ مَآأَصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أَوْقَوْمَ هُودٍ أَوْقَوْمَ صَلِحٍ وَمَاقَوْمُ لُوطٍ مِنكُم بِبَعِيدِ ٥ وَٱسۡتَغۡفِرُواْرَبَّكُمۡرُثُمَّ تُوبُواْ إِلَيۡهُ إِلَىٰٓ اللَّهِ إِنَّ رَبِّ رَجِيمٌ وَدُودٌ ﴿ قَالُواْ يَنشُعَيْبُ مَانَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَيْكَ فِينَاضَعِيفًّا وَلَوْلَارَهْ طُكَ لَرَجَمْنَكُّ وَمَآأَنتَ عَلَيْنَابِعَزِيزِ ۞ قَالَ يَلْقَوْمِ أَرَهْطِيّ أَعَزُّ عَلَيْكُم مِّنَ ٱللَّهِ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَ كُمْ ظِهْرِيًّا إِنَّ رَبِّ بِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ١ وَيَعَوْمِ ٱعْمَلُواْعَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَلَمِلُّ سَوْفَ تَعَلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابُ يُخْزيهِ وَمَنْ هُوَكَذِبُّ وَٱرْتَقِبُواْ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ ﴿ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمَعَهُ وِبرَحْمَةٍ مِّنَّا وَأَخَذَتِ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دِيَكِرِهِمْ جَاشِمِينَ ٥ كَأَن لَّمْ يَغۡـنَوۡ اْفِيهَا ۗ أَلَا بُعۡدَا لِّمَدۡيَنَ كَمَابَعَدَتُ ثَمُودُ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَامُوسَىٰ بِعَايَنِتَنَاوَسُلْطَنِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ عَفَاتَّ بَعُوٓا أُمَّرَ فِرْعَوْنَ وَمَآ أُمُّرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿

يَقَدُمُ قَوْمَهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ ٱلنَّارَّ وَبِئْسَ ٱلْوِرْدُ ٱلْمَوْرُودُ ١ وَأُبِّبِعُواْ فِي هَاذِهِ عَلَيْكَ أَوَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ بِشُرَ ٱلرِّفَدُ ٱلْمَرْفُودُ ١٤ فَالِكَ مِنْ أَنْبَاآءِ ٱلْقُرَىٰ نَقُصُّهُ وَعَلَيْكً مِنْهَاقَآبِمُ وَحَصِيدٌ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَا كِن ظَلَمُواْ أَنفُسَهُمَّ فَمَا أَغَنتَ عَنْهُمْ ءَالِهَتُهُمُ ٱلَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُرَبِّكَ وَمَازَادُوهُمْ غَيْرَتَتْبِيبِ ١ وَكَذَالِكَ أَخْذُرَبِّكَ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَيٰ وَهِيَ ظَلِمَةُ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمُّ شَدِيدُ ١ ذَالِكَ يَوْمُرُمَّ جَمُوعُ لَّهُ ٱلنَّاسُ وَذَالِكَ يَوْمُرُمَّ شَهُودٌ ١ وَمَانُؤَخِّرُهُ وَإِلَّا لِأَجَلِ مَّعَدُودٍ ٥ يَوْمَ يَأْتِ لَاتَكَلَّمُ نَفْشُ إِلَّا بِإِذْ نِهِ عَفِمْنُهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ٥ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ شَقُواْ فَفِي ٱلتَّارِلَهُمْ فِيهَازَفِيرُ وَشَهِيقُ ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَامَتِ ٱلسَّمَوَّتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَايُرِيدُ ٥ \* وَأَمَّا ٱلَّذِينَ سُعِدُواْ فَفِي ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ ٱلسَّكَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ إِلَّا مَاشَاةَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ كَجُذُوذِ ۞

فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةِ مِمَّايَعُبُدُ هَا وُلَاء مَايَعَبُدُ ونَ إِلَّا كَمَايَعُبُدُ ءَابَآؤُهُ مِ مِّن قَبَلُ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُ مُ نَصِيبَهُ مُ غَيْرَ مَنقُوصٍ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ فَٱخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُريب وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَيُوَفِّينَكُهُمْ رَبُّكَ أَعْمَلُهُمْ ۚ إِنَّهُ وبِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ١ فَأَسْتَقِمْ كُمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوُّا إِنَّهُ وبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ وَلَاتَرْكَنُوٓ أَإِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِبَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿ وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ طَرَفِي ٱلنَّهَارِ وَزُلَفَامِّنَ ٱلَّيْلَ إِنَّ ٱلْحَسَنَتِ يُذْهِبْنَ ٱلسَّيِّءَاتِّ ذَلِكَ ذِكْرَيٰ لِلذَّاكِرِينَ ٥ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ٥ فَلُوْلَاكَانَ مِنَ ٱلْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمُ أُوْلُواْبَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ ٱلْفَسَادِ فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنَ أَنجَيْنَا مِنْهُمُّ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَآ أُتُرِفُواْ فِيهِ وَكَانُواْ مُجْرِمِينَ ۞وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمِ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ ١

## سُورَةً يُولِينُونَ وَالْمِينَ الْمُؤْرِقُ يُولِمُنِينَا اللّهِ اللّهُ اللّه

بِسْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي \_\_\_ِ

الرَّ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَا الْمُبِينِ ﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَهُ قُرْءَا عَرَبِيًّا لَعَلَّاكُ مُرتَعَقِلُونَ ﴿ خَنْ نَقُصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ عَلَيْهِ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا ٱلْقُرْءَانَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ اللَّهِ صَلِيمَ الْفَاعِينَ ﴿ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال

قَالَ يَنْبُنَى ٓ لَا تَقَصُصُ رُءْ يَاكَ عَلَىۤ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُواْلَكَ كَيْدُّا إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۞ وَكَذَالِكَ يَجَتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَعَلَيْءَ ال يَعْقُوبَ كُمَا أَتَمَّهَا عَلَىٓ أَبُويْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَهِيمَ وَإِسۡحَقَ إِنَّ رَبُّكَ عَلِيمُ حَكِيمٌ ۞ \* لَّقَدْ كَانَ فِ يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ٤٤ عَالَتُ لِلسَّآبِلِينَ ﴿ إِذْ قَالُواْ لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰٓ أَبِينَامِنَا وَنَحَنُ عُصْبَةُ إِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٱقْتُ لُواْيُوسُفَ أَوِ ٱطْرَحُوهُ أَرْضَا يَخُلُ لَكُمْ وَجَهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُواْ مِنْ بَعَدِهِ وَقَوْمَا صَلِحِينَ فَقَالَ قَآبِلٌ مِّنْهُمْ لَاتَقَتْلُواْيُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَكِبَتِ ٱلْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ ٱلسَّيَّارَةِ إِنكُنتُمْ فَعِلِينَ ۞ قَالُواْيَنَأَبَانَامَالَكَ لَاتَأْمَعْنَاعَلَى يُوسُفَ وَإِنَّالَهُ ولَنَصِحُونَ ١ أَرْسِلُهُ مَعَنَا غَدَايَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّالَهُ ولَحَافِظُونَ ٥ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِيٓ أَن تَذْهَبُواْ بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ ٱلذِّنْبُ وَأَنتُمْ عَنْهُ غَلْفِلُونَ ﴿ قَالُواْلَكِنَ أَكَلَهُ ٱلذِّئْبُ وَنَحَنُ عُصْبَةٌ إِنَّآ إِذَا لَّخَسِرُونَ ٥

فَلَمَّا ذَهَبُواْ بِهِ ٥ وَأَجْمَعُواْ أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَبَتِ ٱلْجُبُّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأُمْرِهِمْ هَاذَا وَهُ مَلَا يَشْعُرُونَ ﴿ وَجَآءُوۤ أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ۞قَالُواْيَنَأَبَانَآإِنَّا ذَهَبْنَانَسَتَبِقُ وَتَرَكَٰنَا يُوسُفَعِنَدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ ٱلذِّنْبُ وَمَا أَنتَ بِمُؤْمِنِ لَّنَاوَلُوْكُنَّاصَدِقِينَ۞وَجَآءُوعَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمِ كَذِبِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْراً فَصَبْرُ جَمِيلً وَٱللَّهُ ٱلْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١ وَوَجَآءَتَ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُواْ وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلُوكُ وَلَوْكُم قَالَ يَكُثُمُ رَىٰ هَذَاغُلُم وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً وَٱللَّهُ عَلِيكُمْ بِمَايَعْ مَلُونَ ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعَدُودَةِ وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّهِدِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِي ٱشۡتَرَيٰهُ مِن مِّصۡرَ لِا مۡرَأَتِهِ عَأَكۡرِمِي مَثُولَهُ عَسَىٓ أَن يَنفَعَنَآ أَوۡنَتَّخِذَهُۥوَلَدَا ۗوَكَذَا وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ وَٱللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَ ءَاتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَالِكَ نَجَزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ٥

وَرَوَدَتُهُ ٱلَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَاعَن نَّفْسِهِ ووَغَلَّقَتِ ٱلْأَبُوابَ وَقَالَتْ هَنْتَ لَكُ قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ ۚ إِنَّهُ ورَبِّيٓ أَحْسَنَ مَثُواكًّ إِنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَلَقَدْهَمَّتْ بِهِ ٥ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّءَ ابُرْهَانَ رَبِّهِ الْمُحَالَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ ٱلسُّوٓءَ وَٱلْفَحْشَاءَ إِنَّهُ ومِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَٱسْتَبَقَا ٱلْبَابَ وَقَدَّتَ قَمِيصَهُ ومِن دُبُرِ وَأَلْفَيَاسَيِّدَهَ الْدَا ٱلْبَابِ قَالَتْ مَاجَزَآءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوِّءًا إِلَّا أَن يُسْجَنَ أُوْعَذَابُ أَلِيمٌ ٥ قَالَ هِيَ رَوَدَتْنِي عَن نَقْسِيَّ وَشَهدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا إِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن قُبُلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَمِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ٥ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ وقُدَّ مِن دُبُرِ فَكَذَبِينَ وَهُوَ مِنَ ٱلصَّادِ قِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا قَمِيصَهُ وَقُدَّ مِن دُبُرِ قَالَ إِنَّهُ و مِن كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيرٌ ٥ يُوسُفُ أَعْرِضْ عَنْ هَنَا أَوَاسْتَغُفِرِي لِذَنْبِكِ إِنَّكِ كُنتِ مِنَ ٱلْخَاطِءِينَ ١٠٥ ﴿ وَقَالَ نِسْوَةٌ فِي ٱلْمَدِينَةِ ٱمْرَأْتُ ٱلْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَهَا عَن نَّفْسِهِ ٥ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا إِنَّا لَنَرَتِهَا فِي ضَلَالِ مُّبِينِ

فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَّا وَءَاتَتُكُلُّ وَلِحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِيّنَا وَقَالَتِ ٱخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَ كُبَرَٰنِهُۥوَقَطَّعۡنَ أَيۡدِيَهُنَّ وَقُلۡنَحَشَ لِلَّهِ مَاهَٰذَابَشَرًا إِنْ هَاذَا إِلَّا مَلَكُ كَرِيمٌ ﴿ قَالَتَ فَلَالِكُنَّ ٱلَّذِى لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَلَقَدْ رَاوَدِتُّهُ عَن نَفْسِهِ عَفَاسْتَعْصَمَ وَلَئِن لَّرْ يَفْعَلْ مَاءَامُرُهُ ولَيُسْجَنَنَ وَلَيَكُونَا مِّنَ ٱلصَّاغِرِينَ هَ قَالَ رَبِّ ٱلسِّجْنُ أَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِيٓ إِلَيْةً وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنَّ كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَاهِلِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَرَبُّهُ وَفَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ السَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١٥٠ ثُمَّ بَدَالَهُم مِّنْ بَعْدِ مَارَأُواْ ٱلْآيَتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينِ ٥ وَدَخَلَ مَعَهُ ٱلسِّجْنَ فَتَيَانِّ قَالَ أَحَدُهُ مَآ إِنِّ أَرَىٰنِيٓ أَعْصِرُ خَمَراً وَقَالَ ٱلْآخَرُ إِنِّيٓ أَرَىٰنِيٓ أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزَا تَأْكُلُ ٱلطَّيْرُمِنَةُ نَبِتَ نَابِتَأْوِيلِيِّةً إِنَّا نَرَىلكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامُ تُرْزَقَانِهِ } إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ وَقَبْلَ أَن يَأْتِيكُمَأْ ذَالِكُمَا مِمَّاعَلَّمَنِيرَيِّ ۚ إِنِّي تَرَكُّتُ مِلَّةَ قَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ مَكَ فِرُونَ ۞

وَٱتَّبَعْتُ مِلَّةَءَابَآءِيٓ إِبْرَهِيمَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ مَاكَانَ لَنَآ أَن نُشُركَ بِٱللَّهِ مِن شَيْءَ إِذَالِكَ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ١٠ يَصَاحِبَي ٱلسِّجِن ءَأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَارُ هُ مَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِهِ عَ إِلَّا أَسْمَاءَ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُم وَءَابَ اَوْكُم مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلْطَنْ إِنِ ٱلْحُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَأَلَّا تَعَبُدُوٓا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَكِنَّ أَكْتَرَ ٱلنَّاسِ لَايَعْ لَمُونَ ﴿ يَصَاحِبَي ٱلسِّجْنِ أَمَّا ٓ أَحَدُكُمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ وَخَمْرًا وَأَمَّا ٱلْآخَرُ فَيُصْلَبُ فَتَأْكُلُ ٱلطَّلْيُرُ مِن رَّأْسِهِ عُ عُضِيَ ٱلْأَمْرُ ٱلَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ ﴿ وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ وَنَاجِ مِّنْهُمَا أَذْكُرْنِي عِندَرَبِّكَ فَأَنسَىلُهُ ٱلشَّيْطَنُ ذِكْرَيِّهِ عَلَيْثَ فِي ٱلسِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ اللَّهُ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَتِ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعَ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ وَأُخَرَ يَابِسَتِّ يَاأَيُّهَا ٱلْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُءُ يَنِيَ إِن كُنتُمْ لِلرُّءْ يَاتَعُ بُرُونَ ٥

قَالُوٓاْ أَضْغَاثُ أَحْلَمِ وَمَا نَحَنُ بِتَأْوِيلِ ٱلْأَحْلَمِ بِعَلِمِينَ ١ وَقَالَ ٱلَّذِي نَجَامِنْهُ مَا وَٱدَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ ع فَأَرْسِلُونِ ٥ يُوسُفُ أَيُّهَا ٱلصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَتٍ سِمَانِ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنُبُلَتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَيَابِسَتِ لَّعَلِّيَّ أَرْجِعُ إِلَّى ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مُويَعًا لَمُونَ ١ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأْبَا فَمَا حَصَد تُّرَ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ عَ إِلَّا قَلِيلَامِّمَّاتَأَ كُلُونَ ١٠ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ سَبْعُ شِدَادُيًأْ كُلْنَ مَاقَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّاقَلِيلَامِمَّا تُحْصِنُونَ ۞ ثُرَّ يَأْتِي مِنْ بَعَدِ ذَالِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ ٱلنَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ٥ وَقَالَ ٱلْمَاكُ ٱتَّوُنِي بِهِ وَاللَّهَ اجَاءَهُ ٱلرَّسُولُ قَالَ ٱرْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ فَسَعَلَهُ مَا بَالُ ٱلنِّسْوَةِ ٱلَّتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ٥ قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَوَدتُّنَّ يُوسُفَعَن نَّفْسِدِّهِ عَلْنَحَاشَ لِلَّهِ مَاعَلِمْنَاعَلَيْهِ مِن سُوَءٍ قَالَتِ ٱمْرَأَتُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْأَنَ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ أَنَاْرَوَدتُّهُوعَن نَّفَسِهِ وَإِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ ذَٰلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَرَأَخُنْهُ بِٱلْغَيْبِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ ٱلْخَابِينَ ١

الجُزَء ١٣ الجِزَبُ٢٥

\* وَمَآ أُبِرِي نَفْسِي إِنَّ ٱلنَّفْسَ لَأَمَّارَةُ إِٱلسُّوءِ إِلَّا مَارَحِ رَبِّنَ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿ وَقَالَ ٱلْمَلِكُ ٱئْتُونِي بِهِ مَا أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِيٌّ فَلَمَّاكَلُّمَهُ وَقَالَ إِنَّكَ ٱلْيَوْمَرِلَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَآ بِنِ ٱلْأَرْضِ ۚ إِنِّي حَفِيظُ عَلِيمٌ ٥ وَكَذَالِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي ٱلْأَرْضِ يَتَبَوَّأُمِنْهَا حَيْثُ يَشَآءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَّشَاَّةً وَلَا نُضِيعُ أَجْرَا لَمُحْسِنِينَ ٥ وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ﴿ وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُواْ عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ وَمُنكِرُونَ ٥ وَلَمَّا جَهَزَهُم بِجَهَا زِهِمْ قَالَ ٱئْتُونِي بِأَخِ لَّكُومِ نِ أَبِيكُمْ أَلَا تَرَوِّنَ أَنِيَّ أُوفِي ٱلْكَيْلَ وَأَنَا ْخَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ﴿ فَإِن لَّمْ تَا أَقُونِ بِهِ ٥ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ ٥ قَالُواْ سَنُرَا وِدُعَنْهُ أَبَاهُ وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ١ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ ٱجْعَلُواْ بِضَاعَتَهُمْ فِي رِجَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا ٱنقَلَبُوٓاْ إِلَىٓ أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ الله المَارَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُواْيَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا ٱلْكَيْلُ فَأَرْسِلُ مَعَنَآ أَخَانَا نَكَتَلُ وَإِنَّا لَهُ ولَحَافِظُونَ ١

قَالَ هَلْءَامَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّاكَمَآ أَمِنتُكُمْ عَلَيٓ أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَٱللَّهُ خَيْرُ حَلِفِظًا وَهُو أَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ وَوَلَمَّافَتَحُواْ مَتَاعَهُمْ وَجَدُواْ بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتَ إِلَيْهِمِّ قَالُواْ يَتَأْبَانَا مَانَبْغِي هَاذِهِ وِيضَاعَتُنَارُدَّتْ إِلَيْ يَأْ وَنَمِيرُأُهُلَنَا وَنَحْفَظ أَخَانَا وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرُ ذَالِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ١٠٥ قَالَ لَنْ أَرْسِلَهُ ومَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًامِّنَ ٱللَّهِ لَتَأَتُنَّنِي بهِ عَ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُو فَلَمَّاءَ اتَوْهُ مَوْثِقَهُ مُوَثِقَهُمْ قَالَ ٱللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿ وَقَالَ يَلْبَنَّ لَاتَدْخُلُواْ مِنْ بَابِ وَحِدِ وَٱدۡخُلُواْمِنَ أَبُوَابِ مُّتَفَرِّقَةً وَمَاۤ أُغَنِي عَنكُم مِّنَ ٱللَّهِمِن شَيْءً إِن ٱلْحُكُمُ إِلَّالِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَ تَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ﴿ وَلَمَّادَخَلُواْ مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُم مَّاكَانَ يُغْنِي عَنْهُ مِمِنَ ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَهُ عَأَ وَإِنَّهُ ولَذُوعِلْمِ لِّمَاعَلَّمْنَهُ وَلَاكِنَّ أَكْتُرَالْتَاسِ لَايَعَلَمُونَ ٥ وَلَمَّادَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَاوَيْ إِلَيْهِ أَخَاةً قَالَ إِنِّيَ أَنَاْ أَخُوكَ فَلَا تَبْتَ إِسْ بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

فَلَمَّاجَهَّزَهُم بِجَهَازِهِ مْ جَعَلَ ٱلسِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنُّ أَيَّتُهَا ٱلْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَرِقُونَ هُفَا الْوِا وَأَقْبَلُواْ عَلَيْهِم مَّاذَا تَفْقِدُونَ ۞ قَالُواْ نَفْقِدُصُوَاعَ ٱلْمَلِكِ وَلِمَن جَاءَ بِهِ عِمْلُ بَعِيرِ وَأَنَا بِهِ عِزَعِيثُ ١٠ قَالُواْ تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُ مِمَّاجِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاكُنَّا سَرِقِينَ مَن وُجِدَ فِي رَحْلِهِ وَفَهُ وَجَزَّ قُوْهُ وَكَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَهَا اللَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مُرْقَبُلَ وِعَاآءِ أَخِيهِ ثُمَّ ٱسْتَخْرَجَهَامِن وِعَآءِ أَخِيةً كَذَالِكَ كِذَالِيُوسُفَ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ ٱلْمَلِكِ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ نَرُفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَشَاءً وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمِ عَلِيهُ ٥٠ قَالُوٓا إِن يَسْرِقُ فَقَدَ سَرَقَ أَخُ لَّهُ ومِن قَبَلُ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ع وَلَرْيُبْدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنتُمْ شَرُّهُمَّكَانَّا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ ۞قَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ وَأَبَا شَيْخَاكَبِيرًا فَخُذَ أَحَدَنَا مَكَانَهُ وَإِنَّا نَرَىٰكَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ

قَالَ مَعَاذَ ٱللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلَّا مَن وَجَدْنَا مَتَعَنَاعِن دَهُ وَإِنَّآ إِذَا لَّظَلِمُونَ ۞ فَلَمَّا ٱسۡ تَئۡ سُواْمِنۡهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَرْتَعْلَمُوٓا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقَامِّنَ ٱللَّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُ مَر فِي يُوسُفُّ فَكَنْ أَبْرَحَ ٱلْأَرْضَحَتَىٰ يَأْذَنَ لِيَ أَبِيٓ أَوْ يَحْكُمُ ٱللَّهُ لِيٍّ وَهُوَخَيْرُ ٱلْحَكِمِينَ ٥ ٱرْجِعُوٓ أَ إِلَىٓ أَبِيكُمْ فَقُولُواْ يَآ أَبَانَاۤ إِنَّ ٱبْنَكَ سَرَقَ وَمَاشَهِدْنَآ إِلَّا بِمَاعَلِمْنَا وَمَاكُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ ٥ وَسْكَلُ ٱلْقَرْيَةَ ٱلَّتِي كُنَّا فِيهَا وَٱلْعِيرَ ٱلَّتِيٓ أَقَبَلْنَا فِيهَا ۖ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ١ هُوَالَ بَلُ سَوَّلَتَ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرُ يُجَمِيلُ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَأْتِينِ بِهِمْ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتَوَلَّىٰ عَنْهُمْ وَقَالَ يَنَأْسَفَى عَلَىٰ يُوسُفَ وَٱبْيَضَّتَ عَيْنَاهُ مِنَ ٱلْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ ٥ قَالُواْتَ ٱللَّهِ تَفَتَوُاْ تَذَكُرُ يُوسُفَحَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أُوْتَكُونَ مِنَ ٱلْهَلِكِينَ هَاقَالَ إِنَّمَآ أَشَكُواْ بَثِّي وَحُزْنِيٓ إِلَى ٱللَّهِ وَأَعْلَمُمِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ٥

سُورَةُ يُوسُفَ

يَكَبَنِيَّ أَذْهَبُواْفَتَحَسَّسُواْمِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَاتَا يُعَسُواْ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ لَا يَا يُنَكُ مِن رَّوْجِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَيْهِ قَالُواْ يَتَأَيُّهَا ٱلْعَزِيرُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا ٱلضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعَةِ مُّزْجَلةٍ فَأُوفِ لَنَا ٱلْكَيْلَ وَتَصَدَّقُ عَلَيْنَا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَجْزِي ٱلْمُتَصَدِّقِينَ @قَالَ هَلْ عَلِمْتُ مِمَّافَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَهِلُونَ هُوَالُوٓا أَءِ نَكَ لَأَنتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَاذَآ أَخِيً قَدْمَتَ ٱللَّهُ عَلَيْ نَآٓ إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرُ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُحْسِنِينَ ۞ قَالُواْ تَٱللَّهِ لَقَدُ ءَاثَرَكَ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَإِن كُنَّا لَخَطِينَ ٥ قَالَ لَاتَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمِ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمُّ وَهُوَأَرْحَمُ ٱلرَّحِمِينَ بَصِيرًا وَأَتُونِ بِأَهْ لِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَلَمَّا فَصَلَتِ ٱلْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّ لَأَجِدُرِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَيِّدُونِ ۞قَالُواْتَالَيَهِ إِنَّكَ لَغِي ضَلَاكَ ٱلْقَدِيمِ۞

فَلَمَّا أَن جَاءَ ٱلْبَشِيرُ أَلْقَنهُ عَلَىٰ وَجْهِهِ عَفَارْتَدَّ بَصِيرً فَالْ أَلَمِّ أَقُللَّكُمْ إِنِّيٓ أَعْلَمُ مِنَ ٱللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَأَبَانَا ٱسۡتَغۡفِرُ لَنَا ذُنُو بَنَاۤ إِنَّا كُنَّا خَطِعِينَ ۞ قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُلَكُمْ رَبِّيَّ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَىٰ يُوسُفَءَ اوَى ٓ إِلَيْهِ أَبُويَهِ وَقَالَ ٱدْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ ﴿ وَرَفَعَ أَبُويَهِ عَلَى ٱلْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ وسُجَّدَّاً وَقَالَ يَكَأَبَتِ هَاذَاتَأُ وِيلُ رُءَيكَ مِن قَبَلُ قَدْجَعَلَهَا رَبِّي حَقّاً وَقَدْ أَحْسَنَ بِيَ إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ ٱلسِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِّنَ ٱلْبَدُومِنْ بَعْدِ أَن نَّزَعَ ٱلشَّيْطَنُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِثَ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ إِنَّاهُ وهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥٠ وَتِ قَدْ ءَاتَيْتَنِي مِنَ ٱلْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِن تَأْوِيلِ ٱلْأَحَادِيثِ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَنتَ وَلِيِّهِ فِ ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمَا وَأَلْحِقْنِي بِٱلصَّالِحِينَ ﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكُ وَمَاكُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُواْ أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمَكُرُونَ ١٠ وَمَآ أَكْتُرُ ٱلنَّاسِ وَلَوْحَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ١

وَمَاتَسْعَلُهُ مُعَلَيْهِ مِنْ أَجْرُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرٌ لِّلْعَالَمِينَ ٥ وَكَأَيِّن مِّنْ ءَايَةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ٥ وَمَا يُؤْمِنُ أَكَ تَرُهُم بِٱللَّه إِلَّا وَهُ مِمُّشَرِكُونَ ١٠ أَفَأُمِنُوٓا أَن تَأْتِيَهُ مَ غَلِيسَيَةٌ مِّنْ عَذَاب ٱللَّهِ أَوْتَأْتِيَهُ مُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ قُلْ هَاذِهِ وسَبِيلِي أَدْعُوٓ اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِيُّ وَسُبْحَنَ ٱللَّهِ وَمَآ أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٥ وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَانُّوجِيٓ إِلَيْهِمِمِّنَ أَهْلِ ٱلْقُرَيُّ أَفَلَمْ يَسِيرُولْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُ وأَكَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمُّ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوُّا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ٥ حَتَّى إِذَا ٱسۡتَئَى َسَٱلرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُ مُوقَدُ كُذِبُواْ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُجِيَّ مَن نَشَاآَّةً وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَاعَنِ ٱلْقَوْمِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهِرْعِبْرَةٌ لِأَوْلِي ٱلْأَلْبَابُ مَاكَانَ حَدِيثَا يُفْتَرَيٰ وَلَاكِن تَصْدِيقَ ٱلَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥

## ٤

الْمَرَ تِلْكَءَ ايَتُ ٱلْكِتَابُ وَٱلَّذِى أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَ أَكْ تَرَا لِنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١ اللَّهُ ٱللَّذِي رَفَعَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَا ثُمَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمِّى يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَيُفَصِّلُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِقُونَ ۞ وَهُوَ ٱلَّذِي مَدَّا لَأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَارَوَسِيَ وَأَنْهَارَآ وَمِن كُلِّ ٱلتَّمَرَتِ جَعَلَ فِيهَازَوْجَيْنِ ٱثَنَيْنِ يُغْشِي ٱلْيُلَ ٱلنَّهَارَّ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَتِ لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَفِي ٱلْأَرْضِ قِطَعُ مُّتَجَوِرَاتٌ وَجَنَّاتُ مِّنَ أَعْنَبِ وَزَرْعٌ وَنَجْدِ لُ صِنْوَانٌ وَغَيْرُصِنُوانِ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَلِحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَاعَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَإِن تَعْجَبُ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ أَءِ ذَاكُنَّا تُرَبًّا أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدًا أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْبِرَبِّهِمِّ وَأُوْلَتِهِكَ ٱلْأَغْلَالُفِيّ أَعْنَاقِهِمُّ وَأُوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّارِّهُمْ فِيهَا خَلِادُونَ ٥

وَيَسْتَعُجِلُونَكَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ ٱلْمَثُلَثُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُومَغُفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمِّ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ أَعَ إِنَّمَا أَنتَ مُن ذِرُ وَلِكُل قَوْمٍ هَادٍ ١ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنتَىٰ وَمَاتَغِيضُ ٱلْأَرْحَامُ وَمَاتَزُدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ وبِمِقْدَارِ ٥ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْكَبِيرُ ٱلْمُتَعَالِ ﴿ سَوَآءُ مِّنكُم مَّنَ أَسَرَّ ٱلْقَوْلَ وَمَنجَهَر بِهِ ع وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْل وَسَارِبُ بِٱلنَّهَارِ ١ لَهُ ومُعَقِّبَتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ ومِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْ مِحَتَّى يُغَيِّرُولْ مَا بِأَنفُسِهِ مُ وَإِذَا أَرَادَ ٱللَّهُ بِقَوْمِ سُوَّءَ افَلَامَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُو نِهِ مِن وَالٍ ١ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمُ ٱلْبَرَقَ خَوْفًا وَطَمَعَا وَيُنشِئُ ٱلسَّحَابَ ٱلثِّقَالَ ﴿ وَيُسَبِّحُ ٱلرَّعَدُ بِحَمْدِهِ وَٱلْمَلَيْمِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ ٱلصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَآهُ وَهُمۡ يُجَدِلُونَ فِ ٱللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ ٱلۡمِحَالِ ١

لَهُ ودَعُورَةُ ٱلْحَقِّ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَلَايَسَتَجِيبُونَ لَهُم شَيِّعَ إِلَّا كَبَسِطِكَفَّيِّهِ إِلَى ٱلْمَآءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَاهُوَ بِبَلِغِةً عَوَمَادُعَآءُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالِ ٥ وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكُرْهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِ وَٱلْاَصَالِ ﴿ فَاقُلْمَن رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ قُلِ ٱلْكَانَةُ قُلْ أَفَاتَخَذَتُمُ مِن دُونِهِ عَأَوْلِيَآ عَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَاضَرَّا قُلْهَلْ يَسْتَوِي ٱلْأَعْمَى وَٱلْبَصِيرُأُمْ هَلَ تَسْتَوِى ٱلظُّلُمَاتُ وَٱلنُّورُّ أَمْ جَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَآءَ خَلَقُواْ كَنَلْقِهِ عَفَسَلَبَهَ ٱلْخَالَقُ عَلَيْهِ مُ قُلِ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ ٱلْوَحِدُ ٱلْقَهَّرُ ۞ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةُ إِفَدَرِهَا فَٱحْتَمَلَ ٱلسَّيْلُ زَبَدَا رَّإِبًّا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَآءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَاعِ زَبَدُ مِّثُلُهُ وَ كَذَالِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحَقَّ وَٱلْبَطِلَ فَأَمَّا ٱلزَّبَدُ فَيَذْهَبُجُفَآءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ فَيَمَكُثُ فِي ٱلْأَرْضِ كَذَا لِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْتَالَ ۞ لِلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱلَّذِينَ لَرْيَسْتَجِيبُواْ لَهُ ولَوْأَنَّ لَهُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوَّا بِفِّي أُوْلَيَإِكَ لَهُ مِّسُوَّهُ ٱلْحِسَابِ وَمَأُونِهُ مِّجَهَنَّرُ وَبِثْسَ ٱلْمِهَادُ ١

لِخِزْبُ

\* أَفَمَن يَعَكُوا أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ٱلْحَقُّ كُمَنْ هُوَأَعْمَى ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَابِ ١ اللَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنقُضُونَ ٱلْمِيتَاقَ وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ مَا أَن يُوصَلَ وَيَخْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ ٱلْحِسَابِ ٥ وَٱلَّذِينَ صَبَرُواْ ٱبْتِعَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّكَوةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُ مُ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَدُرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيَّعَةَ أَوْلَتَهِكَ لَهُمْعُقْبَى ٱلدَّارِ هَ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِ مْ وَأَزْ وَجِهِمْ وَذُرِّ يَّلَّتِهِمُّ وَٱلْمَلَيْ كَةُ يَدُّخُلُونَ عَلَيْهِ مِينَكُلِّ بَابٍ ۞ سَلَامُ عَلَيْكُمْ بِمَاصَبَرْتُهُ ۚ فَنِعْمَعُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَآ أَمَرَٱللَّهُ بِهِ عَأَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ أُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ اللَّهُ اللَّهُ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَا فِي ٱلْآخِرَةِ إِلَّا مَتَعُ ١ وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْلَآ أُنزِلَ عَلَيْهِ ءَايَةُ مِّن رَّبِهِ عُ قُلْ إِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِئ إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ ١ اللَّهِ عَالَا اللَّهِ عَالَمُواْ وَتَطْمَبِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَبِنُّ ٱلْقُلُوبُ

ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسَنُ مَعَابِ ٥ كَذَالِكَ أَرْسَلْنَكَ فِي أُمَّةِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهَا أُمَّ مُ لِّتَ تُلُواْ عَلَيْهِ مُ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ وَهُمْ يَكُفُرُونَ بِٱلرَّحْمَٰنَ قُلُهُورَيِّ لَآ إِلَّهُ إِلَّاهُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٍ ﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَانَا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ أَوْقُطِّعَتْ بِهِ ٱلْأَرْضُ أَوْكُلِّمَ بِهِ ٱلْمَوْتَيُّ بَلِ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَاكَمْ يَا يُعَسِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَنْ لَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَهَدَى ٱلنَّاسَجَمِيعَأُ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ تُصِيبُهُم بِمَاصَنَعُواْ قَارِعَةُ أَوْتَحُلُ قَرِيبَامِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِي وَعُدُ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِمِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ثُمَّ أَخَذْتُهُمٍّ فَكَيْفَكَانَ عِقَابِ ١ أُفَمَنُ هُوَقَآبٍ مُعَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتُ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمُّ أَمْرَتُنَبِّءُونَهُ وبِمَا لَا يَعَلَمُ فِي ٱلْأَرْضِ أَم بِظَيْهِرِمِّنَ ٱلْقَوْلِ لَّبَلُ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مَكُرُهُمْ وَصُدُّواْ عَنِ ٱلسَّبِيلِّ وَمَن يُصْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَذَابٌ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوْلَعَذَابُٱلْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَالَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ

\* مَّثَلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ أُكُلُهَادَآبِمُ وَظِلُّهَأْتِلْكَ عُقْبَى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّا وَّعُقْبَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٱلنَّارُ۞وَٱلَّذِينَ ءَاتَيۡنَاهُمُ ٱلۡكِتَابَ يَفۡرَحُونَ بِمَآأُنِزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ ٱلْأَحْزَابِ مَن يُنكِرُ بِعَضَهُ وَقُلَ إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ وَلَآ أُشْرِكَ بِفِّ ﴿ إِلَيْهِ أَدْعُواْ وَإِلَيْهِ مَعَابِ و وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ حُكُمًا عَرَبِيًّا وَلَبِنِ ٱتَّبَعْتَ أَهُوَآءَ هُربَعْدَ مَاجَآءَكَ مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَا عَالَ اللَّهِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَا وَاقِ ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَالَهُمْ أَزْوَلِجَاوَذُرِّيَّةً وَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ لِكُلِّ أَجَلِ كِتَابٌ ١ يَمْحُواْ اللَّهُ مَايَشَاءُ وَيُثَبِثُّ وَعِندَهُ وَأُمُّ ٱلْكِتَبِ ﴿ وَإِن مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّمَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَغُ وَعَلَيْنَا ٱلْحِسَابُ ۞ أُوَلَرْيَرَوْاْ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ۚ وَٱللَّهُ يَحَكُمُ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ ۚ وَهُوَسَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَقَدْمَكَرَٱلَّذِينَمِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ ٱلْمَكْرُجَمِيعًا يَعْلَمُ مَاتَكْمِيبُ كُلُّ نَفْسِ وَسَيَعْلَمُ ٱلْكُفَّ رَلِمَنْ عُقْبَيَ ٱلدَّارِ ١



وَيَقُولُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَتَ مُرْسَلَا قُلْكَ فَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا يَتِي وَبَيْنَ كُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ ٢٠٠٠ بَيْنِي وَبَيْنَ كُمْ وَمَنْ عِندَهُ وَعِلْمُ ٱلْكِتَبِ ٢٠٠٠

# المُنْ الْعَالِمُ اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِٱلرَّحْمَٰزِٱلرَّحِي حِ

الرَّكِتَبُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ ٱلنَّاسَمِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَطِ ٱلْعَنِيزِ ٱلْحَمِيدِ ٥ ٱللَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مِمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلُ لِّلْكَ فِينَ مِنْ عَذَابِ شَدِيدٍ ﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاعَلَى ٱلْآخِرَةِ وَيَصُدُّونِ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أَوْلَامِكَ فِ ضَلَالِ بَعِيدٍ ﴿ وَمَا آ أَرْسَلْنَامِن رَّسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ عِلَيْ بَيِّنَ لَهُ مَرَّ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهَدِى مَن يَشَاءُ وَهُوَ ٱلْعَزِيرُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِعَايَدِينَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَذَكِّرَهُم بِأَيَّكِم ٱللَّهَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِّكُلِّ صَبَّارِ شَكُورٍ ٥

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ ٱذْكُرُواْنِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَلَكُم مِّنْ ءَالِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَّءَ ٱلْعَذَاب وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَالِكُم بَلاَّءٌ مِّن رَّبِتُ مُعَظِيمٌ ۞ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَبِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمِّ وَلَبِن كَفَرْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ٥ وَقَالَ مُوسَى إِن تَكَفُرُوۤ الْأَنتُ مُوَمَن فِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَافَإِتَ ٱللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۞ ٱلْرَيَأْتِكُمُ نَبَوُّا ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكُمْ قَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَتُكُمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بِعَدِهِمْ لَا يَعَلَمُهُمْ إِلَّا ٱللَّهُ جَاءَتُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَرَدُّوٓا أَيْدِيَهُمْ فِيٓ أَفْوَهِهِمْ وَقَالُوٓا إِنَّاكَفَرْنَا بِمَآأُرْسِلْتُم بِهِ وَإِنَّالَفِي شَكِّي مِّمَّاتَدْعُونَنَآ إِلَيْهِ مُرِيبٍ ٥ \* قَالَتْ رُسُلُهُ مُ أَفِي ٱللَّهِ شَكُّ فَاطِرِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَدْعُوكُمُ لِيَغْفِرَلَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى قَالُوٓاْ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرُ مِّتُلْنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا عَمَّاكَانَ يَعُبُدُءَابَآؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانِ مُّبِينِ ٥

40-

قَالَتَ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّشَلُكُمْ وَلَكِنَ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِةً وَمَاكَانَ لَنَا أَن تَأْتِيكُمُ بِسُلْطَن إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّل ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا لَنَآ أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَقَدْهَدَ نِنَاسُبُلَنَاْ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَآءَاذَيْتُمُونَا وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَـتَوَكَّل ٱلْمُتَوَكِّلُونَ ۞وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مَرَلَنُخُرِجَتَّكُمْ مِّنَ أَرْضِنَآ أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَّا فَأُوْحَى إِلَيْهِ مْرَبُّهُمْ لَنُهُ لِكَيِّ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ وَلَنُسُكِ مَنَّكُمُ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعَدِهِمْ ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ أَوْ وَأَسْتَفْتَحُواْ وَخَابَكُلُ جَبَّارِعَنِيدِ ٥ مِن وَرَآبِهِ ٤ جَهَنَّمُ وَيُسْقَى مِن مَّآءِ صَدِيدٍ ١٤٠٤ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِنكُلِّ مَكَانِ وَمَاهُوَ بِمَيِّتٍ وَمِن وَرَآبِهِ عَ عَذَابُ غَلِيظٌ ٥ مَّتَلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِرَبِّهِمَّ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ ٱشْتَدَّتَ بِهِ ٱلرِّيحُ فِي يَوْمِرِعَاصِفِ ۖ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّاكَسَبُواْ عَلَىٰ شَيْءَ ءَ ذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ خَلَقَ ٱللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِن يَشَأُ يُذْهِبْكُرُ وَيَأْتِ بِحَلْقِ جَدِيدٍ ۞ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِيزٍ ٥ وَبَرَزُواْ لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ ٱلضُّعَفَآوُاْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُ مِمُّغُنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ ٱللَّهِ مِن شَوِيءَ قَالُواْ لَوْهَدَىٰنَا ٱللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمُ مِسَوَآءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَالَنَامِن مَّحِيصٍ ٥ وَقَالَ ٱلشَّيْطَنُ لَمَّا قُضِيَ ٱلْأَمْرُ إِنَّ ٱللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ ٱلْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُ كُمِّ وَمَاكَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَنِ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَأَسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُواْ أَنفُسَكُمُ مَّآ أَنَاْبِمُصِّرِخِكُمْ وَمَآ أَنتُم بِمُصْرِخَىٓ إِنِّ كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكَ تُمُونِ مِن قَبَل إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَهُ مُعَذَابٌ أَلِيمٌ ١ وَأُدْخِلَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ جَرى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمِ مَجَيَّتُهُمْ فِيهَاسَلَامٌ ﴿ أَلَوْتَرَكَيْفَ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرْعُهَا فِي ٱلسَّمَآءِ ٥

تُؤْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّحِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَأُ وَيَضَّرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ للنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَمَثَلُكَ لِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ ٱجْتُثَّتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَالَهَامِن قَرَادِ ٥ يُثَبِّتُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْقَوْلِ ٱلثَّابِي فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاوَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينِ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞ \* أَلَمُ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ بَدَّ لُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُواْ قَوْمَهُمْ دَارَٱلْبَوَارِ ٥ جَهَنَّرَيَصْكَوْنَهَ أَوَبِئُسَ ٱلْقَرَارُ ٥ وَجَعَلُواْ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيضِلُّواْ عَن سَبِيلَةً عَلْ تَمَتَّعُواْ فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى ٱلنَّارِ قُقُل لِّعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقِيمُواْ ٱلصَّكَوةَ وَيُنفِقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرَّا وَعَلانِيَةً مِّن قَبِل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَاخِلَالُ اللَّهُ ٱللَّهِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخْرَجَ بِهِ عِنَ ٱلثَّمَرَتِ رِزْقَالَّكُمِّ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْفُلْكَ لِتَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِةً وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ الْأَنْهَارَ ﴿ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَدَآبِبَيْنَ وَسَخَّرَلَكُمُ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ ١

وَءَاتَىٰكُمْ مِّن كُلِّ مَاسَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّواْنِعَمَتَ ٱللَّهِ لَا يُحْصُوهَأَ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ ۞ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِيمُ رَبِّ ٱجْعَلْ هَاذَاٱلْبَلَدَءَامِنَا وَٱجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعَّبُدَ ٱلْأَصْنَامَ ٥٠ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًامِّنَ ٱلتَّاسِّ فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ ومِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيهُ ﴿ رَّبِّنَا آ إِنِّيَ أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ ٱلْمُحَرَّمِ رَبِّنَالِيُقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ فَأَجْعَلَ أَفْعِدَةً مِّنَ ٱلنَّاسِ تَهْوِيَ إِلَيْهِمْ وَٱرْزُقُهُم مِّنَ ٱلتَّمَرَتِ لَعَلَّهُمْ يَشَكُرُونَ ٥ رَبَّنَآ إِنَّكَ تَعُلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْ لِرِجُّ وَمَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِن شَيْءٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّـمَآءِ ۞ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى ٱلْكِبَرِ إِسْمَعِيلَ وَإِسْحَقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ ٱلدُّعَآءِ۞رَبِّٱجْعَلَنِي مُقِيمَرُٱلصَّلَوْةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلُ دُعَاءِ ٥ رَبَّنَا ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ ٱلْحِسَابُ ۞ وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ غَلْفِلًا عَمَّا يَعْمَلُ ٱلظَّالِمُونَ إِنَّمَايُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَرُ ١

مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُ وسِهِمْ لَايَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمَّ وَأَفْءِدَتُهُمْ هَوَآءُ ﴿ وَأَنذِرِ ٱلنَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ ٱلْعَذَابُ فَيَقُولُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْرَبَّنَآ أَخِرْنَآ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ نِجُب دَعُوتَكَ وَنَتَبِعِ ٱلرُّسُلِّ أَوَلَمْ تَكُونُوٓ أَقَسَمْتُ مِمِّن قَبَلُ مَالَكُم مِّن زَوَالِ ٥ وَسَكَنتُمْ فِي مَسَكِن ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ أَنفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمُ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ ٱلْأَمْتَ اللَّهِ وَقَدْ مَكُرُواْ مَكَرُواْ مَكَرُهُمْ وَعِندَ ٱللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ @فَكَر تَحْسَبَنَ ٱللَّهَ مُخْلِفَ وَعْدِهِ وَرُسُلَهُ مِ إِلَّ ٱللَّهَ عَنِيزُ ذُو ٱنتِقَامِ ۞ يَوْمَ تُبَدَّلُ ٱلْأَرْضُ غَيْرًا ٱلْأَرْضِ وَٱلسَّمَوَاتُ وَبَرَزُواْ بِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ﴿ وَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ يَوْمَ إِذِ مُّقَرِّنِينَ فِ ٱلْأَصْفَادِ ﴿ سَرَابِيلُهُ مِمِّن قَطِرَانٍ وَتَغْشَىٰ وُجُوهَ هُمُ ٱلنَّارُ ۞ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ كُلَّ نَفْسِمَّا كَسَبَتْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ هَنذَا بَلَغُ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذَرُواْ بِهِ وَلِيَعْلَمُوٓ النَّهُ وَاللَّهُ وَحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَأُوْلُواْ ٱلْأَلْبَبِ ٥

# الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ لَا الْحَرْءُ اللِّعِ عَشَرَ لَا الْحَدِيِّ

#### ١

## بِنَ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

الَّرْ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَابِ وَقُرْءَانِ مُّبِينِ ١ رُّبَمَا يَوَدُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْكَانُواْ مُسْلِمِينَ ۞ ذَرْهُمْ يَأْكُلُواْ وَيَتَمَتَّعُواْ وَيُلْهِ هِمُ ٱلْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿ وَمَآ أَهْلَكُنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعَلُومٌ ١ مَّا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسۡتَءۡخِرُونَ ۞ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿ لَوْمَاتَأْتِينَا بِٱلْمَلَيْكِةِ إِنكُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ مَانُنَزِّلُ ٱلْمَلَيْكَةَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَاكَانُوّا الْمَلْيَاكُةَ إِلَّا بِٱلْحَقّ وَمَاكَانُوّا إِذَا مُّنظرِينَ ۞إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكَرَوَ إِنَّالَهُ وَلَحَفِظُونَ ۞ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيعِ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولِ إِلَّاكَ انُواْ بِهِ عِيَسْتَهْ زِءُ وِنَ ۞ كَذَالِكَ نَسُلُكُهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ١ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ ﴿ وَلَوْفَتَحْنَاعَلَيْهِمِ بَابًامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَظَلُّواْ فِيهِ يَعْرُجُونَ ١ لَقَالُوٓاْ إِنَّمَاسُكِّرَتَ أَبْصَرُنَا بَلۡخَنُ قَوْمٌ مَّسۡحُورُونَ ۞

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُورِ الْجَدِي

وَلَقَدْجَعَلْنَافِ ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَاوَزَيَّنَّهَا لِلنَّاظِرِينَ ٥ وَحَفِظْنَهَامِن كُلِّ شَيْطَنِ رَّجِيمٍ ١ إِلَّامَنِ ٱسْتَرَقَ ٱلسَّمْعَ فَأَتَبَعَهُ وشِهَابٌ مُّبِينٌ ﴿ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتَنَافِيهَا مِن كُلِّ شَيْءِ مَّوْزُونِ ٥ وَجَعَ لَنَا لَكُرُ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَن لَّسَ تُمْ لَهُ وبِرَزِقِينَ ﴿ وَإِن مِّن شَي عِ إِلَّا عِندَنَاخَزَآبِنُهُ وَمَانُنَزِّلُهُ وَإِلَّا بِقَدَرِمَّعَ لُومِ ١ وَأَرْسَلْنَا ٱلرِّيَحَ لَوَقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ وَمَآأَنتُمْ لَهُ وِيَخَازِنِينَ ﴿ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ وَنُمِيتُ وَنَحْنُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ مِنكُرُ وَلَقَدُ عَلِمْنَا ٱلْمُسْتَحْخِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَيَحُشُرُهُمْ إِنَّهُ وَحَكِيمُ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ ٥ اَلْجَانَ خَلَقَتُهُ مِن قَبْلُ مِن نَّارِ ٱلسَّمُومِ ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَامَ كَيْهِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاٍ مَّسَنُونِ فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَ نَفَخَتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وسَجِدِينَ فَ فَسَجَدَ ٱلْمَلَيْكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَنَ أَن يَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞

قَالَ يَنَإِبْلِيسُ مَالَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ ٱلسَّاجِدِينَ ۞ قَالَ لَوْأَكُن لِّأَسَّجُدَ لِبَشَرِخَلَقْتَهُ ومِن صَلْصَالِمِّنْ حَمَاإِمَّسْنُونِ اللَّ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَافَإِنَّكَ رَجِيمٌ ١٠٥ وَإِنَّ عَلَيْكَ ٱللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِر ٱلدِّينِ ٥ قَالَ رَبِّ فَأَنظِرُ نِيَ إِلَىٰ يَوْمِر يُبْعَثُونَ ۞ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ ٱلْمُنظرينَ ﴿ إِلَى يَوْمِ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغُوَيُ تَنِي لَأَزُيِّ نَنَّ لَهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَأَغُويَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ اللَّعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ فَقَالَ هَلْذَاصِرَطُعَلَيَّ مُسْتَقِيمُ ١٠ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُسْلَطَكُ إِلَّا مَن ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْغَاوِينَ ﴿ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمُ أَجْمَعِينَ ﴾ لَهَاسَبْعَةُ أَبُوَبِ لِّكُلِّ بَابِ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مُّقَسُومٌ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ٥ ٱدْخُلُوهَ اِسَلَيْمَ المِينَ ٥ وَنَزَعْنَامَافِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلِّ إِخْوَنَاعَلَى سُرُرٍ مُّتَقَبِلِينَ اللهُ يَمَشُّهُمْ فِيهَانَصَبُّ وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ \* نَبِّئَ عِبَادِيَ أَنِيَ أَنَا ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنَّ عَذَابِ هُوَٱلْعَذَابُٱلْأَلِيمُ ٥ وَنَبِّئُهُمْ عَنضَيْفِ إِبْرَهِيمَ ٥

778

إِذْ دَخَلُواْ عَلَيْهِ فَقَالُواْ سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنكُمْ وَجِلُونَ ﴿ قَالُواْ لَا تَوْجَلَ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامِ عَلِيمِ فَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَىٓ أَن مَّسَنِيَ ٱلْكِبَرُ فَيِمَ تُبَشِّرُونَ ۞ قَالُواْ بَشَّرْنَاكَ بِٱلْحَقِّ فَلَا تَكُن مِّنَ ٱلْقَائِطِينَ ٥ قَالَ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ وَإِلَّا ٱلضَّا لُّونَ ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ وَقَالُوٓا إِنَّا أَرْسِلْنَا ٓ إِلَىٰ قَوْمِرِ مُجْرِمِينَ ﴿ إِلَّاءَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وَقَدَّرْنَآ إِنَّهَالَمِنَ ٱلْغَابِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَ ءَالَ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ جِئْنَكَ بِمَاكَانُواْ فِيهِ يَمْتَرُونَ ﴿ وَأَتَيْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَإِنَّالَصَلاقُونَ ﴿ فَأَلْسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ مِّنَ ٱلَّيْلِ وَٱتَّبِعُ أَدْبَكَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمُ أَحَدُّ وَٱمْضُواْحَيْثُ تُؤْمَرُونَ ٥ وَقَضَيْنَآ إِلَيْهِ ذَالِكَ ٱلْأَمْرَأُنَّ دَابِرَهَا وُلآءِ مَقْطُوعٌ مُّصَبِحِينَ ﴿ وَجَآءَ أَهْلُ ٱلْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ قَالَ إِنَّ هَلَوُ لَآءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلَا تُحْذِّرُونِ ۞قَالُوٓاْ أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ ٱلْعَلَمِينَ۞

الجُزْءُ الرَّابِعَ عَشَرَ كُونِ وَ الْحِجْدِ

قَالَ هَنَّوُٰلَآءَ بَنَاتِيٓ إِن كُنْتُمْفَعِلِينَ۞لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكُرِيِّهِمْ يَعْمَهُونَ ١٠٤ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ١ فَجَعَلْنَاعَلِيَهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِيلِ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْمُتَوسِمِينَ ﴿ وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلِمُّقِيمٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِن كَانَ أَصْحَابُ ٱلْأَيُّكَةِ لَظَامِينَ ﴿ فَأَنتَقَمْنَامِنْهُمْ وَإِنَّهُمَالَبِإِمَامِرِمُّبِينِ۞ وَلَقَدْكُذَّبَأَصْحَكِ ٱلْحِجْرِ ٱلْمُرْسَلِينَ۞وَءَاتَيْنَكُمْ ءَايَتِنَافَكَانُواْعَنْهَامُعْرِضِينَ ٥ وَكَانُواْ يَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتًا ءَامِنِينَ ﴿ فَأَخَذَتْهُمُ ٱلصَّيْحَةُ مُصِّيحِينَ ﴿ فَمَا أَغْنَى عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ وَمَاخَلَقْنَاٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقُّ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا يَتُ أَفَاصَفَحِ ٱلصَّفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلجَمِيلَ فَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ ٱلْحَلَّقُ ٱلْعَلِيمُ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَاكَ سَبْعَامِّنَ ٱلْمَثَانِي وَٱلْقُرْءَانَٱلْعَظِيمَ ﴿ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِ عَأُزُوكِجًا مِّنْهُمْ وَلَاتَحُزَنْ عَلَيْهِمْ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ هُوَقُلْ إِنِّيَ أَنَا ٱلنَّذِيرُ ٱلْمُبِينُ ۞كَمَا أَنَزَلْنَا عَلَى ٱلْمُقْتَسِمِينَ ۞

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدِ لَّمْ تَكُونُواْ بَلِغِيهِ إِلَّا بِشِقّ ٱلْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُ وفُ رَّحِيمٌ ﴿ وَٱلْخَيْلَ وَٱلْبِعَالَ وَٱلْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَاوَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَالَاتَعْلَمُونَ ٨ وَعَلَى ٱللَّهِ قَصْدُ ٱلسَّبِيلِ وَمِنْهَا جَآبِرٌ وَلَوْشَآءَ لَهَدَ لَكُو أَجْمَعِينَ ۞هُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَلَّكُم مِّنْهُ شَرَابُ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ أَنْ يُنْبِثُ لَكُم بِهِ ٱلزَّرْعَ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلنَّخِيلَ وَٱلْأَعْنَابَ وَمِنكُلّ ٱلثَّمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ٥ وَسَخَّرَ لَكُمُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ وَٱلنُّجُومُ مُسَخَّرَتُ مِأْمُرِوْءَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ٥ وَمَاذَرَأَ لَكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ مُخْتَلِقًا أَلْوَانُهُ وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَذَّكُّرُونَ ١ وَهُوَ ٱلَّذِي سَخَّرَ ٱلْبَحْرَ لِتَأْكُلُواْمِنْهُ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُواْمِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُّرُونَ

وَأَلْقَىٰ فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَبِكُمْ وَأَنْهَا رَاوَسُبُلَا لَّعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ ٥ وَعَلَامَاتٍ وَبِٱلنَّجْمِرُهُمْ يَهْ تَدُونَ تَعُدُّواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ لَا تُحُصُوهِ مَأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمُ ٥ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَاتُعُلِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَخَلُقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ شَيْعًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ أَمُواتُ غَيْرُ أَحْيَا أَوْ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿ إِلَهُ كُمْ إِلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحِدُّ فَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ قُلُوبُهُ مِمُّنَكِرَةٌ وَهُم مُّسْتَكْبِرُونَ ﴿ لَاجَرَمَ أَتَ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعُلِنُونَ إِنَّهُ ولَا يُحِبُّ ٱلْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوٓا أُسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ شَلِيحُمِلُواْ أَوْزَارَهُمْ حَامِلَةً يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ ٱلَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِعِلْمِ أَلَاسَاءَ مَايَزِرُونَ ۞ قَدْ مَكَرَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَى ٱللَّهُ بُنْيَانَهُ مِينَ ٱلْقَوَاعِدِ فَخَرَّعَلَيْهِمُ ٱلسَّقَفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَىٰهُمُ ٱلْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَايَشْعُرُونَ ٥

ثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يُخْزِيهِ مْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَآءِ يَ ٱلَّذِينَ كُنتُرُ تُشَلَّقُونَ فِيهِمَّ قَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ إِنَّ ٱلْخِزْيَ ٱلْيَوْمَ وَٱلسُّوٓءَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ۞ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّنَهُمُ ٱلْمَلَيَكَةُ ظَالِمِيٓ أَنفُسِهِ مِ فَأَلْقَوُا ٱلسَّلَمَ مَاكُنَّانعُ مَلُمِن سُوَعِ بَكَنَّ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَاكُنتُ مْ تَعْمَلُونَ ﴿ فَأَدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهِ أَفَلَ شَنَ مَثُوى ٱلْمُتَكِبِّينَ ٥٠ وَقِيلَ لِلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْ مَاذَآ أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُواْ خَيۡرَآ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ جَنَّكُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا رُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُ وبِ كَذَا لِكَ يَجُزى ٱللَّهُ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ ٱلَّذِينَ تَتَوَفَّلَهُ مُ ٱلْمَلَتَ عَكُهُ طَيّبينَ يَقُولُونَ سَلَامُ عَلَيْكُمُ ٱدۡخُلُواْ ٱلۡجَنَّةَ بِمَاكُنْتُمۡ تَعۡمَلُونَ۞هَلۡ يَنظُرُونَ إِلَّاأَن تَأْتِيَهُ مُ ٱلْمَلَامِكَةُ أَوْيَأْتِيَ أَمْرُرَبِّكَ كَذَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ وَمَاظَلَمَهُمُ ٱللَّهُ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥ فَأَصَابَهُ مُ سَيِّكَاتُ مَا عَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِمِمَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ٥

وَقَالَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ لَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَاعَبَدْنَامِن دُونِهِ مِن شَى ءِنَّحَنُ وَلَا ءَابَ أَوْنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِن دُونِهِ مِن شَي ءِكَالِكَ فَعَلَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مَّ فَهَلَ عَلَى ٱلرُّسُلِ إِلَّا ٱلْبَلَاءُ ٱلْمُبِينُ وَ وَلَقَدَ بَعَثَنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ أَعَبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱجۡتَنبُوا ٱلطَّاغُوتَ فَمِنْهُم مِّنْ هَدَى ٱللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتَ عَلَيْهِ ٱلضَّلَالَةُ فَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ١٠ إِن تَخْرِضَ عَلَى هُدَلْهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهَدِى مَن يُضِلُّ وَمَا لَهُ مِمِّن نَّلْصِرِينَ ٥ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِمْ لَا يَبْعَثُ ٱللَّهُ مَن يَمُوثُ بَلَى وَعُدَّاعَلَيْهِ حَقَّاوَلِكِنَّ أَكْثَرَالنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ المُبَيّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓلُ أَنَّهُمْ كَانُواْكَلِينَ ﴿ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَآ أَرَدُنَهُ أَن نَّقُولَ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَلَأَجْرُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوَكَانُواْ يَعْ لَمُونَ ١ اللَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِ مْ يَتَوَكَّ لُونَ ١

وَمَآ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ إِلَّارِجَالَا نُّوحِيٓ إِلَيْهِمِّ فَسَعُلُوٓا أَهْلَ ٱلدِّكْرِإِنكُنتُمْلَاتَعَالَمُونَ۞ِ بِٱلْبَيّنَتِ وَٱلزُّبُرِ ۗ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَانُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ أَفَأَمِنَ ٱلَّذَينَ مَكَرُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن يَخْسِفَ ٱللَّهُ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوۡ يَأۡتِيَهُمُ ٱلۡعَذَابُ مِنۡ حَيۡثُ لَا يَشۡعُرُونِ ۖ أَوۡ يَأۡخُذَهُمۡ فِي تَقَلِّبِهِمْ فَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ١٥ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفِ فَإِنَّ رَتَكُوْ لَرَءُ وِفُ رِّحِيمٌ ﴿ أُولَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَاخَلَقَ ٱللَّهُ مِن شَيْءٍ يَتَفَيَّوُ إِظِلَالُهُ عِن ٱلْيَمِينِ وَٱلشَّمَآبِلِ سُجَّدَ الِلَّهِ وَهُمْ وَاخِرُونَ ﴿ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن دَابَّةِ وَٱلْمَلَتِكَةُ وَهُمْلَايَسَتَكْبُرُونَ فَيَخَافُونَ رَبُّهُمِمِّن فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ١٠٥٠ ﴿ وَقَالَ ٱللَّهُ لَا تَتَّخِذُوٓ إِلَهَ بَن ٱتْنَايَنَ إِنَّمَاهُوَ إِلَهُ وَحِدٌ فَإِيَّكَ فَأَرْهَبُونِ ٥ وَلَهُ وَمَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلدِّينُ وَاصِبًا أَفَعَيْرَ ٱللَّهِ تَتَّقُونَ ٥ وَمَابِكُم مِّن يَعْمَةِ فِمَنَ ٱللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ١٠٥ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ ٱلظُّرَّعَنكُمُ إِذَافَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِ مَيُشْرِكُونَ ٥

ليَكُفُرُواْ بِمَآءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمُّ تَأْلِلَهِ لَشُعَلُنَّ عَمَّا كُنتُرُ تَفْتَرُونَ ٥ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ ٱلْبَنَاتِ سُبْحَنَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَأَ حَدُهُم بِٱلْأُنتَى ظَلَّ وَجَهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيرٌ ٥ يَتَوَرَىٰ مِنَ ٱلْقَوْمِ مِن سُوٓءِ مَا بُشِّرَ بِفِيٓ أَيُمْسِكُهُ وَعَلَىٰ هُونِ أُمَّ يَدُسُّهُ وفِي ٱلتُّرَابُ أَلَاسَاءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴿ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ مَثَلُ ٱلسَّوْءَ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ وَهُوَٱلْعَذِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّاتَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَاتِّةِ وَلَكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمِّى فَإِذَاجَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَغْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَايَكُرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ ٱلْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلْحُسْنَىٰ لَاجَرَمَ أَنَّ لَهُمُ ٱلنَّارَ وَأَنَّهُ مِ مُّفَرَطُونَ إِنَّ اللَّهِ لَقَدُ أَرْسَلْنَا ٓ إِلَىٓ أُمَمِرِ مِّن قَبَلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ ٱلْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَاكُ أَلِي مُ أَن وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِي ٱخْتَلَفُواْ فِيهِ وَهُدَى وَرَحْمَةَ لِّقَوْمِ يُؤْمِنُونَ

وَٱللَّهُ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَ أَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَةً لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَإِنَّ لَكُمْ فِي ٱلْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِمَّا فِي بُطُونِهِ عِنْ بَيْنِ فَرْثِ وَدَمِ لَبَّنَا خَالِصَاسَ إِغَالِلشَّدبينَ الله ومِن تُمَرَتِ ٱلنَّخِيلِ وَٱلْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَّرًا وَرِزْقًا حَسَنَّأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَغْقِلُونَ ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى ٱلنَّحْلِ أَنِ ٱتَّخِذِي مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَا وَمِنَ ٱلشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ١٠٥ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ فَٱسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلَا يَخَرُّجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهُ وفِيهِ شِفَآءُ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً لِقَوَمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَعِلْمِ شَيَّا إِنَّ ٱللَّهَ عَلِي مُوقِدِينٌ ٥ وَٱللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضِ فِي ٱلرِّزْقِ فَمَاٱلَّذِينَ فُضِّلُولْ برَآدِي رِزْقِهِ مُرَعَلَىٰ مَامَلَكَتُ أَيْمَنُ هُمُ فَهُمُ فِيهِ سَوَآءُ أَفِينِعْمَةِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ۞ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُ مِنَّ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ أَزُواجِكُم بَنينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُم مِّن ٱلطّيبَاتِ أَفَيَ ٱلْبَطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ هُمْ يَكُفُرُونَ ۞

ربع لِحزب

وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقَامِّنَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ شَيْعَا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ١٠ فَلَا تَضْرِبُواْ بِلَّهِ ٱلْأَمْثَالَ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنتُ مَلَا تَعْلَمُونَ ﴿ ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا عَبْدُا مَّمْلُوكَا لَّايَقُدِرُعَلَىٰ شَيْءِ وَمَن رَّزَقَنَهُ مِنَّارِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهَرًا هَلَ يَسْتَوُونَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَكِلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُ مَا أَبْكُمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَكُلُّ عَلَىٰ مَوْلَىٰهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهِ لَهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍهَ لَ يَسْتَوِى هُوَوَمَن يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَهُوَعَلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ٥ وَلِلَّهِ عَيْبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَآأَمُرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّاكَلَمْج ٱلْبَصَراَّوْهُوَاْقَرَبُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَٱللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَاتَعَلَمُونَ شَيْعًا وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصِرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿ أَلَهُ يَرَوُلُ إِلَى ٱلطَّيْرِ مُسَخَّرَتِ فِي جَوِّ ٱلسَّمَاءِ مَايُمۡسِكُهُنَّ إِلَّا ٱللَّهُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَتِ لِقَوۡمِ يُوۡمِنُونَ ٥

وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَ بُيُوتِكُمْ سَكَنَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِّن جُلُودٍ ٱلْأَنْغَكِمِ بُيُوتَا لَسَتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصُوَافِهَا وَأُوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَنَّا وَمَتَاعًا إِلَى حِينِ ٥ وَٱللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّاخَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْجِبَالِ أَكْنَا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَبِيلَ تَقِيكُمُ ٱلْحَرَّ وَسَرَبِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ صَكَالِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ و عَلَيْكُرُ لَعَلَّكُمْ لَعُلِمُونَ هُفَإِن تَوَلِّواْ فَإِنَّ مَاعَلَيْكَ ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ١ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ ٱللَّهِ ثُمَّ يُنكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ مُ الْكَلِفِرُونَ ﴿ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلّ أُمَّةٍ شَهِيدَاثُمَّ لَا يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ٱلْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ٥ وَإِذَا رَءَا ٱلَّذِينَ أَشْرَكُواْ شُرَكَا آعَمُمْ قَالُواْ رَبَّنَاهَا وَلَآءٍ شُرَكَا وَاُنَا ٱلَّذِينَ كُنَّا نَدْعُواْمِن دُونِكَّ فَأَلْقَوَاْ إِلَيْهِمُ ٱلْقَوَلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ هُوَأَلْقَوَاْ إِلَى ٱللَّهِ يَوْمَبِ إِ ٱلسَّلَمَ وَضَكَّ عَنَّهُ مِمَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ زِدْنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ ٱلْعَذَابِ بِمَاكَانُواْ يُفْسِدُونَ ٥ وَيَوْمَ نَبْعَتُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِ مِينَ أَنفُسِهِ مُ وَجِعْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَلَوُٰلِآءً وَنَزَّلْنَاعَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ تِبْيَنَالِّكُلِّ شَيْءِ وَهُدَى وَرَحْمَةً وَيُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَن وَإِيتَآيِ ذِي ٱلْقُرْبَىٰ وَيَنْهَاعَنِ ٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِوَٱلْبَغَيْ يَعِظُكُمُ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ وَلَكَكُرُونَ ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَلَهَ دَتُّ مُ وَلَا تَنَقُضُواْ ٱلْأَيْمَنَ بَعْدَ تَوْكِيدِ هَا وَقَدْ جَعَلْتُ مُ اللَّهَ عَلَيْكُ مُ كَفِيلًا إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتُ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِقُوَّةٍ أَنكَ ثَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَنَكُمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةُ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبُلُوكُمُ ٱللَّهُ بِهِ ۚ وَلَكِبَيِّ نَنَّ لَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ مَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ و وَلَوْ شَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَلِحِدَةً وَلَكِن يُضِلُّمَن يَشَآهُ وَيَهْدِي مَن يَشَآهُ وَلَتُسْتَكُنَّ عَمَّاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

وَلَا تَتَّخِذُوٓ اللَّهُ مَا نَكُرُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَرَلَّ قَدَمٌ ابَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُواْ ٱلسُّوَءَ بِمَاصَدَدتُّ مَعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ ثَمَنَا قَلِي لَّا إِنَّمَا عِندَ ٱللَّهِ هُوَخَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ٥ مَاعِندَكُرُ يَنفَدُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ بَاقِ ﴿ وَلَنَجْزِينَ ٱلَّذِينَ صَبَرُوٓ الْأَجْرَهُم بِأَحْسَن مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٠٥٥ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ وَحَيَوْةَ طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُ مُ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ١ فَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ فَأَلْسَتَعِذْ بِٱللَّهِ مِنَ ٱلشَّيْطَنِ ٱلرَّجِيمِ الله الله الله والله والمنطق على الله الله الله على ربيه م يَتَوَكَّلُونَ ۞ إِنَّمَاسُلْطَنُهُ وَعَلَى ٱلَّذِينَ يَتَوَلُّوْنَهُ وَٱلَّذِينَ هُم بِهِ عُمُشْرِكُونَ ﴿ وَإِذَا بَدَّلْنَاءَ ايَةً مَّكَانَ ءَايَةٍ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَايُنَزِّلُ قَالُوٓا إِنَّمَآ أَنتَ مُفْتَرِّبَلَ أَكْتُرُهُمُ لَايَعًلَمُونَ ٥ قُلُنَزَّلَهُ ورُوحُ ٱلْقُدُسِ مِن رَّبِكَ بِٱلْحَقِّ لِيُثَبِّتَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَهُدًى وَيُشۡرَىٰ لِلْمُسۡلِمِينَ ۞

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُ مُ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ وبَشَرُّ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُ ونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَلْذَا لِسَانٌ عَرَبٌّ مُّبِينً اِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ لَا يَهْدِيهِمُ ٱللَّهُ وَلَهُ مُعَذَابُ أَلِيكُمْ ﴿ إِنَّمَا يَفْتَرِي ٱلۡكَذِبَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَأَوْلَتِ إِلَّهُ مُ ٱلْكَاذِبُونَ ٥ مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ عَ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَعٍ يُ إِلْإِيمَنِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِٱلْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِ مَغَضَبٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيرٌ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱسْتَحَبُّواْ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَ عَلَى ٱلْآخِرَةِ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْكَافِرِينَ وَأَبْصَرهِ مُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْغَلِفِلُونَ ۞لَاجَرَمَ أَنَّهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُـ مُرَالْخَسِرُونَ ١٠ أَنَّهُمْ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُواْمِنُ بَعَدِ مَافُتِ نُواْ ثُمَّ جَهَدُواْ وَصَبَرُوٓا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيثُرُ ٥ عَوَنَهُ أَنْتُعُ الْحِزْبُ الْمِحْدُرِبُ الْمِحْدُرِبُ

\* يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسِ تُجَادِلُ عَن نَّفْسِهَا وَثُولَيَّ كُلُّ نَفْسِ مَّاعَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةَ كَانَتْءَامِنَةَ مُّطْمَعِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَارَغَدَامِّن كُلِّ مَكَانِ فَكَ فَرَثَ بِأَنْعُ مِ ٱللَّهِ فَأَذَا قَهَا ٱللَّهُ لِبَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخَوْفِ بِمَاكَانُواْ يَصَّنَعُونَ ﴿ وَلَقَدْجَآءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَهُمْ ظَلِمُونَ الله فَكُلُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ حَلَالَاطَيِّ بَا وَٱشْكُرُواْ نِعْمَتَ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُّدُونَ ﴿ إِنَّا مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْتَةَ وَٱلدَّمَ وَلَحْمَ ٱلْخِنزِيرِ وَمَآأُهِلَّ لِغَيْرِ ٱللَّهِ بِهِ فَهُ فَمَن ٱضْطُرَّغَيْرَبَاغِ وَلَاعَادِ فَإِتَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ تَحِيثُ ٥ وَلَا تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِ نَتُكُمُ ٱلْكَذِبَ هَاذَاحَلَالٌ وَهَاذَاحَرَامٌ لِتَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْحَادِبَ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ هُ مَتَعُ قَلِيلٌ وَلَهُ مَعَذَابُ أَلِيهُ ﴿ وَعَلَى ٱلَّذِينَ هَادُولُ حَرَّمْنَامَا قَصَصْنَاعَلَيْكَ مِن قَبَلٌّ وَمَاظَلَمْنَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسُّوءَ بِجَهَالَةِ ثُمَّ تَابُواْ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُوٓ إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَ فُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ إِنَّ إِبْرَهِيمَكَانَ أُمَّةً قَانِتَالِتَهُ حَنِيفَا وَلَمْ يَكُ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ الله المُعْدِيدِ الله الله عَدْ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله الله عَمْدُ عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْدُ الله عَمْد ٥ وَءَاتَيْنَاهُ فِي ٱلدُّنْيَاحَسَنَةً وَإِنَّهُ وِفِي ٱلْأَخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّلِحِينَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴿ إِنَّمَاجُعِلَ ٱلسَّبْتُ عَلَى ٱلَّذِينَ ٱخْتَلَفُواْ فِيةً وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَا كَانُواْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ١٠٥ أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِٱلْحِكْمَةِ وَٱلْمَوْعِظَةِ ٱلْحُسَنَةِ وَجَدِلْهُم بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَبُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلُهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْتَدِينَ @وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُواْ بِمِثْلِمَاعُوقِبْتُم بِمِّيْءُ وَلَيِن صَبَرْتُ مْلَهُوَخَيْرٌ لِلصَّابِينَ ۞ وَأَصْبِرُ وَمَاصَبُوكَ إِلَّابِٱللَّهِ وَلَا تَحْزَنَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقِ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ مَعَ ٱلَّذِينِ ٱتَّقَواْ قَٱلَّذِينِ هُمْ مُّحْسِنُونَ ﴿

#### ٤

#### بِنْ مِاللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي مِ

سُبْحَنَ ٱلَّذِيَ أَسْرَى بِعَبْدِهِ عَلَيْلَامِّنَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ إِلَى ٱلْمَسْجِدِٱلْأَقْصَاٱلَّذِي بَكَرُكَاحَوْلَهُ ولِنُرِيَهُ ومِنْ ءَايَنِنَأَ إِنَّهُ و هُوَٱلسَّمِيعُٱلْبَصِيرُ ۞ وَءَاتَيْنَامُوسَىٱلْكِتَبَوَجَعَلْنَهُ هُدَى لِبَنِي إِسْرَتِهِ يِلَ أَلَّا تَتَّخِذُواْ مِن دُونِي وَكِيلًا ١ ذُرِيَّةَ مَنْ حَمَلْنَامَعَ نُوجٍ إِنَّهُ وَكَانَ عَبْدَاشَكُورًا ١ وَقَضَيْنَآ إِلَىٰ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ فِي ٱلْكِتَبِ لَتُفْسِدُنَّ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَّتِينِ وَلَتَعَلْنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۞ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُأُولَاهُ مَا بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَآ أُوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ فَجَاسُواْخِلَلَ ٱلدِّيَارِ وَكَانَ وَعُدَامَّفْعُولَا ۞ ثُمُّرَدَدَنَالَكُوْ ٱلْكُوَة عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدُنَاكُمْ بِأَمْوَلِ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَكُمْ أَكُثَرَ نَفِيرًا انَ أَحْسَنتُم أَحْسَنتُم لِأَنفُسِكُم وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَأْ فَإِذَا جَآءَ وَعُدُٱلْاَخِرَةِ لِيَسُنَّوُا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُواْٱلْمَسْجِدَ كَمَادَخَلُوهُ أُوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُ تَبِّرُواْ مَاعَكُواْ تَبْيِرًا ٥

عَسَىٰ رَبُّكُوۡ أَن يَرۡحَمَكُوۡ وَإِنۡ عُدتُّهُ عُدۡنَا وَجَعَلۡنَاجَهَنَّمَ لِلۡكَفِرِينَ حَصِيرًا ۞إنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ وَيُبَيِّرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلصَّلِحَتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرَاكِيرًا ٥ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ أَعْتَدُنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمَا ١ وَيَدْعُ ٱلْإِنسَانُ بِٱلشَّرِّدُعَآءَهُ وبِٱلْخَيَرِّ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ١ وَجَعَلْنَا ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَءَ ايَتَأَيِّ فَمَحَوْنَآءَ ايَةَ ٱلَّيْلِ وَجَعَلْنَآءَ ايَةَ ٱلنَّهَارِمُبْصِرَةَ لِّتَبْتَغُواْ فَضَلَامِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُواْعَدَدَ ٱلسِّينِينَ وَٱلْحِسَابُ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَهُ تَفْصِيلًا ﴿ وَكُلَّ مَا يَكُلُّ إِنسَن أَلْزَمْنَاهُ طَلَيْرَهُ وفِي عُنُقِهِ وَفَخُرِجُ لَهُ ويَؤَمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ كِتَبَا يَلْقَىٰهُ مَنشُورًا ١ أَقْرَأُ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ ٱلْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا الله مَن المُتكك فَإِنَّمَا يَهُتَدِى لِنَفْسِمَ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَأُ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَأُخْرَيٌّ وَمَاكُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولَا۞وَإِذَآ أَرَدۡنَآ أَن نُّهۡ لِكَ قَرۡيَةً أَمَرۡنَا مُتۡرَفِيهَا فَفَسَعُواْفِيهَا غَقَّ عَلَيْهَا ٱلْقَوْلُ فَدَمَّرْنَهَا تَدْمِيرًا ﴿ وَكَرْأَهْلَكُنَا مِنَ ٱلْقُرُونِ مِنْ بَعَدِ نُوجٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَالُهُ وفِيهَا مَانَشَاءُ لِمَن يُريدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ وجَهَنَّمَ يَصُلَنهَا مَذْمُومَا مَّدْحُورًا ١ وَمَنْ أَرَادَ ٱلْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَاسَعْيَهَا وَهُوَمُؤْمِنٌ فَأُوْلَيَإِكَ كَاتَ سَعَيْهُم مَّشَكُورًا ١٥ كُلَّانُمِدُ هَلَوُلَاءَ وَهَلَوُلَآءِمِنَ عَطَآءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَآءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ١٠٥ أَنظُرْكَيْفَ فَضَّلْنَابَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ وَلَلْاَخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتِ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴿ لَا تَجْعَلُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَقَعُدَ مَذْمُومًا مَّخَذُولًا ١٠ وقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعَبُدُوٓ إِلَّا إِيَّاهُ وَ بِٱلْوَلِدَيْنِ إِحْسَنَّا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ ٱلْكِبَرَأَحَدُهُمَآ أَوْكِلَاهُمَا فَلَاتَقُل لَّهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرُهُ مَا وَقُل لَّهُ مَا قَوْلَا كَرِيمًا ١٠ وَأَخْفِضُ لَهُ مَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُ مَا كَمَارَبِّيانِي صَغِيرًا ٥ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَافِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَلِحِينَ فَإِنَّهُ وكَانَ لِلْأُوَّبِينِ غَفُورًا ٥ وَءَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ و وَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّرْ تَبْذِيرًا ١ كَانُوٓا إِخْوَانَ ٱلشَّيَطِينَ وَكَانَ ٱلشَّيْطِنُ لِرَبِّهِ عَكُفُولًا ١

وَإِمَّا تُغۡرِضَنَّ عَنْهُ مُ ٱبۡتِعَآءَ رَحۡمَةِ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ٥ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغَلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطَهَا كُلَّ ٱلْبَسْطِ فَتَقَعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا ١ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ بِعِبَادِهِ عَنِيرًا بَصِيرًا ١ وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَادَكُوْ خَشْيَةَ إِمْلَقِ ۚ خَنْ نَرْزُقُهُ مَ وَإِيَّاكُوْ إِنَّ قَتْلَهُ مَكَاتَ خِطْكَاكِيرًا ٥ وَلَا تَقْرَبُواْ ٱلزِّيَّةَ إِنَّهُ وَكَانَ فَاحِشَةَ وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيّهِ وسُلْطَنَا فَلَا يُسْرِف فِي ٱلْقَتْلِّ إِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا ﴿ وَلَا تَقْرَبُواْ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبَلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِّ إِنَّ ٱلْعَهْدَكَانَ مَسْءُولَا ﴿ وَأُوفُوا ٱلْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ ذَالِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿ وَلَا تَقَفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَوَٱلْفُؤَادَكُلُّ أَوْلَتِيكَ كَانَ عَنْهُ مَسْءُولًا ٥ وَلَا تَمْشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَعًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ ٱلْأَرْضَ وَلَن تَبُلُغَ ٱلْجِبَالَ طُولَا ﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ وعِندَرَبِّكَ مَكْرُوهَا ﴿

ذَلِكَ مِمَّا أَوْحَى إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ وَلِاتَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَتُ لَقَى فِي جَهَنَّمَ مَلُومَا مَّذَحُورًا ١ أَفَأَصْفَىكُمْ رَبُّكُم بِٱلْبَنِينَ وَٱتَّخَذَمِنَ ٱلْمَلَتَمِكَةِ إِنَتَّأَ إِنَّكُرُ لَتَقُولُونَ قَوَلًا عَظِيمًا ۞ وَلَقَدْصَرَّفْنَافِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ لِيَذَّكَّرُواْ وَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّانُفُورًا ٥ قُل لَّوْكَانَ مَعَهُ وَءَالِهَةٌ كَمَايَقُولُونَ إِذَا لَّابْتَغَوَّا إِلَىٰ ذِي ٱلْعَرْشِ سَبِيلًا ٱلسَّبْعُوَٱلْأَرْضُوَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّاتَفَقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ وَكَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَإِذَا قَرَأْتَ ٱلْقُرْءَانَ جَعَلْنَابَيْنَكَ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ حِجَابًا مَّسَتُورًا ۞ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِيٓءَ اذَانِهِمُ وَقُرَا وَإِذَا ذَكَرَتَ رَبَّكَ فِي ٱلْقُرْءَ انِ وَحَدَهُ وَلَّوْاْ عَلَىٓ أَدْبَرِهِمْ نُفُورًا ١ نَّحُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسَتَمِعُونَ بِهِ عَإِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ خَجُوكَ إِذْ يَقُولُ ٱلظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلَامَّسُحُورًا ١٠٠ ٱنظُرّ كَيْفَ ضَرَبُواْلِكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ١ وَقَالُوٓا أَءِذَا كُنَّاعِظُمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ١

\* قُلْكُونُواْحِجَارَةً أَوْحَدِيدًا ۞ أَوْخَلَقَامِمَّا يَكُبُرُ فِي صُدُورِكُرُ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَّا قُلِ ٱلَّذِى فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنْغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُو قُلْعَسَى أَن يَكُونَ قَرِيبًا ١٠ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا ﴿ وَقُل لِّعِبَادِي يَقُولُواْ ٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ ٱلشَّيَطُنَ يَنزَغُ بَيْنَهُمُّ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُّبِينَا ۚ رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمِّ إِن يَشَأَيْرُ حَمْكُمْ أَوْ إِن يَشَأَ يُعَذِّبْكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلَا ﴿ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَلَقَدُ فَضَّ لَنَا بَعْضَ ٱلنَّبِيِّ عَنَعَلَىٰ بَعْضِ وَءَاتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا ٥ قُلِ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِهِ - فَلَا يَمْلِكُونَ كَشَفَ ٱلضُّرِّعَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿ أَوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ ٱلْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقُورَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ وَإِنَّ عَذَابَ رَبِّكَكَانَ مَحۡذُورًا۞ۅَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا نَحۡنُ مُهۡلِكُوهَا قَبۡلَ يَوۡمِ ٱلۡقِيٓكَمَةِ أَوْمُعَذِّبُوهَاعَذَابَاشَدِيدَأَكَانَ ذَالِكَ فِي ٱلْكِتَبِ مَسْطُورًا ۞

وَمَامَنَعَنَآأَن تُرْسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّآأَن كَنْ بَهَاٱلْأَوَّلُونَّ وَءَاتَيْنَا ثَمُودَ ٱلنَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُواْبِهَأُومَانُرْسِلُ بِٱلْآيَاتِ إِلَّا تَخُويِفَا ٥ وَإِذْ قُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسِّ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّءَ يَا ٱلَّتِيَ أَرَيْنَكَ إِلَّا فِتْنَةً لِّلنَّاسِ وَٱلشَّجَرَةَ ٱلْمَلْعُونَةَ فِي ٱلْقُرْءَانِ وَنُحَوِّفُهُمْ فَمَايَزِيدُهُمْ إِلَّاطُغْيَكَا كَبِيرًا ۞ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتَ حِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلْادَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَءَ أَسَجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينَا ﴿ قَالَ أَرَءَ يْتَكَ هَاذَا ٱلَّذِي كَرَّمْتَ عَلَىٰٓ لَبِنْ أَخَّرْتَنِ إِلَىٰ يَوْمِر ٱلْقِيكَمَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ وَإِلَّا قَلِيلًا ﴿ قَالَ أَذْهَبَ فَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّا جَهَنَّرَجَزَآؤُكُرُ جَزَآءً مَّوْفُورًا ﴿ وَٱسْتَفْزِزُ مَنِ ٱسْتَطَعْتَ مِنْهُ مِ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمْوَلِ وَٱلْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ مُومَايَعِدُهُمُ ٱلشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ١ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ مُ سُلْطُنُّ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا ۞ رَّبُّكُمُ ٱلَّذِي يُزْجِي لَكُمُ ٱلْفُلُكَ فِي ٱلْبَحْرِلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وَكَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ١

وَإِذَا مَسَّكُوا لَضُّرُّ فِي ٱلْبَحْرِضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّآ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّىكُمْ إِلَى ٱلْبَرِّأَعْرَضْتُمْ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ كَفُورًا ١ أَفَأَمِنتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُرْجَانِبَ ٱلْبَرِّ أَوْيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبَاثُمَّ لَاتِجَدُواْلَكُمْ وَكِيلًا ﴿ أَمْ أَمِنتُ مْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَىٰ فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفَامِّنَ ٱلرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَاكَفَرُ تُمْرَ ثُمَّ لَا يَجَدُواْ لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ عَتَبِيعًا ۞ \* وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِيَ ءَادَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُ مِيْنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرِمِّمَّنَ خَلَقْنَاتَفْضِيلًا ﴿ يَوْمَ نَدْعُواْ كُلَّ أَنَاسِ بِإِمَامِ هِمُّ فَمَنْ أُوتِي كِتَابَهُ وبِيَمِينِهِ وَفَأُوْلَيْكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ مَا أَعْمَىٰ فَهُو فِي ٱلْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَإِن كَادُواْ لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ ٱلَّذِيَّ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَاغَيْرَةً وَإِذَا لَّا تَخَذُوكَ خَلِيلًا ﴿ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتَنَكَ لَقَدْكِدتَّ تَرُكُنُ إِلَيْهِمْ شَيْءَا قَلِيلًا ﴿ إِذَا لَّاذَ قَنَاكَ ضِعْفَ ٱلْحَيَوةِ وَضِعْفَ ٱلْمَمَاتِ ثُرَّ لَاتِجَدُلُكَ عَلَيْنَانَصِيرًا ٥

وَإِن كَادُواْ لَيَسْتَفِرُّ وِنَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَاً وَإِذَا لَّا يَلْبَثُونَ خِلَفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ١٠ سُنَّةَ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِن رُّسُلِنَا ۚ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحُويلًا ۞ أَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمْسِ إِلَىٰ عَسَقِ ٱلَّيْلِ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجُرَّ إِنَّ قُرْءَانَ ٱلْفَجْرِكَانَ مَشْهُودًا ﴿ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَتَهَجَّدُ بهِ عِنَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ١ وَقُلرَّبِّ أَدۡخِلۡنِي مُدۡخَلَ صِدۡقِ وَأَخۡرِجۡنِي مُخۡرَجَ صِدۡقِ وَٱجْعَل لِّي مِن لَّدُنكَ سُلْطَنَا نَّصِيرًا ٥ وَقُلْ جَاءَ ٱلْحَقُّ وَزَهَقَ ٱلْبَطِلُ إِنَّ ٱلْبَطِلَ كَانَ زَهُوقَا ﴿ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْءَانِ مَاهُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزيدُ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاحَسَارًا ٥ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِيهِ وَوَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّتُّكَانَ يَوُسَا اللهُ قُلُكُلُّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ عِفَرَبُّكُمُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَأَهُدَىٰ سَبِيلًا ۞ وَيَسْعَلُونَكَ عَنِ ٱلرُّوجَ فُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمُرِرَتِي وَمَآ أُوتِيتُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ٥ وَلَبِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجَدُلُكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا

إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضَلَهُ وَكَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ١٠٥٥ لَّبِنِ ٱجۡتَمَعَتِ ٱلۡإِنسُ وَٱلۡجِنُّ عَلَىۤ أَن يَأْتُواْ بِمِثۡلِهَاۮَ ٱلۡقُرۡءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَانَ بَعْضُهُ مُ لِبَعْضِ ظَهِ يَرًا ٨ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ فَأَبَىٓ أَكُثُرُ ٱلتَّاسِ إِلَّاكُ فُورًا ﴿ وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَفَجُرَ لَنَامِنَ ٱلْأَرْضِ يَنْبُوعًا ۞ أَوۡتَكُونَ لَكَ جَنَّةُ مِّن نَّخِيل وَعِنَبِ فَتُفَجِّرَٱلْأَنْهَارَخِلَالَهَاتَفْجِيرًا ١ أُوْتُسْقِطَ ٱلسَّمَآءَ كَمَازَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسَفًا أَوْتَأْتِيَ بِٱللَّهِ وَٱلْمَلَيْحَةِ قَبِيلًا ﴿ أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتُ مِّن زُخْرُفٍ أَوْتَرَقَّى فِي ٱلسَّمَاءِ وَلَن نُّؤُمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَنَانَّقُ رَؤُهُ وَقُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلَكُنتُ إِلَّا بَشَرَارَّسُولَا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ إِذْ جَاءَهُمُ ٱلْهُدَىۤ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْبَعَثَ ٱللَّهُ بَشَرَا رَّسُولَا ١٠ قُل لَّوْكَ أَنَ فِي ٱلْأَرْضِ مَلَيْهَكُةٌ يُمَّشُونَ مُطْمَيِنِّينَ لَنَزَّلْنَاعَلَيْهِ مِقِنَ ٱلسَّمَاءِ مَلَكًارَّسُولًا ۞ قُلْ كَغَى بِٱللَّهِ شَهِيدًابَيْنِي وَبَيْنَكُمُ إِنَّهُ وكَانَ بِعِبَادِهِ عَجَبِيرًا بَصِيرًا ١

وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهَتَّدِ وَمَن يُضِيلُ فَلَن يَجَدَلَهُ مَ أُولِكَ آءَ مِن دُونِهِ } وَنَحَتُثُرُهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِ هِمْ عُمْيَا وَبُكْمَا وَصُمَّا مَّا وَالْهُمْ جَهَنَّرُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَهُمُ سَعِيرًا ١ ذَلِكَ جَزَآؤُهُم بِأَنَّهُ مُكَفَرُواْ بِعَايَلِتِنَا وَقَالُوٓاْ أَءِذَاكُنَّا عِظْمَا وَرُفَاتًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا ﴿ أُوَلَمْ يَرَوُلْ أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٓ أَن يَخَلُقَ مِثْ لَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّارِيْبَ فِيهِ فَأَبَى ٱلظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا ١ قُل لَّوْ أَنتُ مْ لَكُوْنَ خَزَ إِن رَحْمَةِ رَبِّ إِذَا لَّا مُسَكُّتُ مْ خَشْيَة ٱلْإِنفَاقِ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ قَتُورًا ١٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَىٰ يَسْعَ ءَايَتِ بَيِّنَاتِ فَسَّكَلَ بَنِيٓ إِسْرَءِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ وفِرْعَوْثُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَكُمُوسَىٰ مَسْحُورًا ٥ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَ وَ لَا إِلَّا رَبُّ ٱلسَّمَا وَتِ وَٱلْأَرْضِ بَصَآ بِرَوَ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَنِفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۞ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ ٱلْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ وجَمِيعًا ﴿ وَقُلْنَامِنْ بَعْدِهِ عِلْبَنِيٓ إِسْرَاءِ يلَ ٱسْكُنُواْ ٱلْأَرْضَ فَإِذَاجَاءَ وَعُدُ ٱلْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُورَ لَفِيفَا ١



مَّالَهُم بِهِ عِنْ عِلْمِر وَلَا لِلْآبَآبِهِمَّ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخَنُّجُ مِنْ أَفُوَاهِ فِي مُ إِن يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۞ فَلَعَلَّكَ بَحِعُ نَّفْسَكَ عَلَىٓءَ اثَرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُواْ بِهَ ذَا ٱلْحَدِيثِ أَسَفًّا أَلْ جَعَلْنَامَاعَلَى ٱلْأَرْضِ زِينَةَ لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَيُّهُمْ أَنَّهُمْ وَأَخْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعِلُونَ مَاعَلَيْهَا صَعِيدًاجُرُزًّا ١ أُمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ ٱلْكُهْفِ وَٱلرَّقِيرِكَانُواْ مِنْ ءَايَلِتِنَا عَجَبًا ٥ إِذْ أُوَى ٱلْفِتْيَةُ إِلَى ٱلْكَهْفِ فَقَالُواْرَبَّنَاءَ اِتِنَامِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئَ لَنَامِنَ أَمْرِنَارَشَكَا ۞ فَضَرَبْنَاعَكَىٓءَاذَانِهِمْ فِي ٱلْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۞ ثُمَّ بَعَثَنَاهُ مُ لِنَعْلَمَ أَيُّ ٱلْحِزْبِيَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَالَبِثُوٓ الْمَدَاشُ نِّحَنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُمُ بِٱلْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ ءَامَنُواْ بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى ١ وَرَبَطْنَاعَكَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُواْ فَقَالُواْ رَبُّنَارَبُّ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ لَن نَّدْعُواْمِن دُونِهِ عَ إِلَهَ ۖ لَّهَ ذُقُلْنَاۤ إِذَا شَطَطًا ١ هَلَوُلآءِ قَوْمُنَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ ٤ ءَالِهَ ۖ لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلَطَانِ بَيِّنِّ فَمَنْ أَظْلَوُ مِمَّنِ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ۞

وَإِذِ ٱعۡتَزَلۡتُمُوهُمۡ وَمَايَعۡبُدُونَ إِلَّا ٱللَّهَ فَأُورُا إِلَى ٱلْكَهۡفِ يَنشُرْلَكُ مْ رَبُّكُم مِّن رَّخْمَتِهِ وَيُهَيِّي لَكُم مِّن أَمْرِكُم مِّرْفَقًا الله وتركى الله مس إذا طلعت تَنوورُ عَن كَهْ فِهِ مُرذَاتَ ٱلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَقَرِّضُهُ مُ ذَاتَ ٱلشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجُوَةٍ مِّنْهُ ذَالِكَ مِنْ ءَايَاتِ ٱللَّهِ مَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَهُوَ ٱلْمُهْ تَلْحُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن يَجِدَلَهُ وَلِيًّا مُّرْشِدًا ١٠ وَيَحْسَبُهُ مَ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ مَزَاتَ ٱلْيَمِينِ وَذَاتَ ٱلشِّمَالِّ وَكَلَّبُهُم بَسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِٱلْوَصِيدِ لَوِاتَظَلَعْتَ عَلَيْهِ مُرَاوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئَتَ مِنْهُمْ رُغْبَا ﴿ وَكَذَالِكَ بَعَثْنَهُمْ لِيَتَسَاءَ لُواْ بَيْنَهُمْ قَالَ قَايِلٌ مِّنْهُمْ صَحَمْلِ ثُنَّمُ قَالُواْ لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمٍ قَالُواْرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَالَبِثَتُمْ فَٱبْعَثُواْ أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَاذِهِ عَإِلَى ٱلْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرُ أَيُّهُآ أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْيِكُم بِرِزْقِ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُورَ أَحَدًا ١ إِنَّهُ مَ إِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُ مُ يَرْجُمُوكُور أَوْيُعِيدُوكُمْ فِ مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْ لِحُوٓاْ إِذًا أَبَدَا،

وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِ مَ لِيَعْلَمُوۤا أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ لَارَيْبَ فِيهَآ إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَ الُولْ ٱبْنُواْعَلَيْهِم بُنْيَكَنَّا رَّبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمّْ قَالَ ٱلَّذِينَ عَلَبُواْعَلَىٰٓ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ١٠ سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِعُهُمْ كَلِّبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةُ سَادِسُهُمْ كَلِّبُهُمْ رَجْمًا بِٱلْغَيْبُ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كُلُّبُهُمْ قُلْبُهُمْ قُلْرَقَّ أَعْلَمُ بِعِدَّ تِهِم مَّا يَعُ لَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلُ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَآءَ ظَهِرًا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِ مِينَهُ مُ أَحَدًا ١٠ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَائَءٍ إِنِّي فَاعِلُ ذَٰ لِكَ غَدًا ﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ وَٱذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِينِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَلَا ارَشَدَا و وَلِبِثُواْ فِي كَهْفِهِ مُرْتَلَاتَ مِانَةِ سِنِينَ وَٱزْدَادُواْ تِسْعَا وَ قُل ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِ ثُوَّا لَهُ وغَيْبُ ٱلسَّكَوَتِ وَٱلْأَرْضَ اللَّهَ مَوَتِ وَٱلْأَرْضَ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعُ مَا لَهُ مِين دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُصِّمِهِ عَأَحَدًا ١٥ وَٱتْلُ مَآ أُوحِى إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَامُبَدِّلَ لِكَلِمَتِهِ وَلَن تَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا

وَٱصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِٱلْغَدَوْةِ وَٱلْعَشِيّ يُريدُونَ وَجْهَةً وَلَاتَعَدُ عَيْنَاكَ عَنْهُ مُرِّيدُ زِينَةَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ وعَن ذِكْرِنَا وَٱتَّبَعَ هَوَلهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وفُرُطًا ﴿ وَقُلِ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلَيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكُفُرُ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِقُهَأَ وَإِن يَسْتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءِ كَٱلْمُهْلِ يَشْوِي ٱلْوُجُوةَ بِنْسَ ٱلشَّرَابُ وَسَاءَتَ مُرْتَفَقًا ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ إِنَّا لَانُضِيعُ أَجْرَمَنَ أَحْسَنَ عَمَلَا أَوْلَتِهِكَ لَهُ مْ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهِ مُ ٱلْأَنْهَارُ يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِن ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِّن سُندُسِ وَإِسْتَبْرَقِ مُّتَّكِينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِاكِ فِعْمَ ٱلثَّوَابُ وَحَسُنَتُ مُرْتَفَقَا ١٠٠ ﴿ وَٱصْرِبَ لَهُ مِمَّ ثَلَارَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَبِ وَحَفَفْنَهُمَا بِنَخْلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا ﴿ كُلْتَا ٱلْجُنَّتَيْنِ ءَاتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمِ مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَاخِلَاكُهُمَانَهَرًا ١٠ وَكَانَ لَهُ وتُمَرُّ فَقَالَ لِصَحِيهِ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَنَا أَكَثَرُمِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ۞

وَدَخَلَجَنَّتَهُ وَهُوَظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ عَالَمَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَاذِهِ عَ أَبَدَا ﴿ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَايِمَةً وَلَيِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا إِنَّ قَالَ لَهُ وصَاحِبُهُ وَهُوَيُحَاوِرُهُ وَأَكَفَرْتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابِ ثُرَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّنكَ رَجُلًا ١ لَّكِ تَّاْهُوَٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِرَيِّيٓ أَحَدَا۞ وَلَوْلَاۤ إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَاشَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّابِٱللَّهِ إِن تَرَنِ أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالَا وَوَلَدًا ١ فَعَسَى رَبِّيٓ أَن يُؤْتِينِ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانَامِّنَ ٱلسَّمَآءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدَازَلَقًا ۞ أَوْيُصْبِحَ مَآؤُهَاغَوْرًا فَكَن تَسْتَطِيعَ لَهُ وطَلَبًا ١ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَى مَآ أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلِيَتَنِي لَمُ أُشْرِكَ بِرَيِّ أَحَدَا ١٠ وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونِهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مُنتَصِرًا ١ هُنَالِكَ ٱلْوَلَيَةُ لِلَّهِ ٱلْحَقُّ هُوَخَيْرٌ ثُوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ﴿ وَأَضْرِبَ لَهُ مِمَّثَلَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاكَمَآءِ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَٱخْتَلَطَ بِهِ عَنَبَاتُ ٱلْأَرْضِ فَأَصۡبَحَ هَشِيمَاتَذَرُوهُ ٱلرِّيَخُّ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ٥

ٱلْمَالُ وَٱلْبَنُونَ زِينَةُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَأُ وَٱلْبَقِيَتُ ٱلصَّلِحَتُ خَيْرُعِندَرَبِكَ ثَوَابَا وَخَيْرُأَمَلَا فَ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ ٱلْجِبَالَ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَهُ مُ فَلَمْ نُغَادِرْمِنْهُ مْ أَحَدَاهُ وَعُرِضُواْ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفَّا لَّقَدْجِئْتُمُونَاكُمَا خَلَقْنَكُمُ أُوَّلَ مَرَّقَمْ بَلْ زَعَمْتُمْ أَلَّن نَجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدَا ١٥٥ وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ فَتَرَى ٱلْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّافِيهِ وَيَقُولُونَ يَنَوَيْلَتَنَامَالِ هَاذَاٱلْكِتَابِ لَايُغَادِرُصَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَى الْمَأْ وَوَجَدُواْ مَاعَمِلُواْ حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِ عِكَةِ ٱسْجُدُولْ لِلْادَمَ فَسَجَدُوٓ الْإِلَّا إِبْلِيسَكَانَ مِنَ ٱلْجِنِّ فَفَسَقَعَنَ أَمْرِرَبِّكُمْ أَفَتَتَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ وَأُولِيَّاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُونًا بِشْ لِلظَّلِمِينَ بَدَلًا ﴿ مَّا أَشْهَدتُّهُ مْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَاخَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَاكُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا ٥ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُواْ شُرَكَآءِى ٱلَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَجَعَلْنَابَيْنَهُ مِمَّوْبِقَا ﴿ وَرَءَا ٱلْمُجْرِمُونَ ٱلتَّارَفَظَنُّوٓاْ أَنَّهُم مُّوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُواْ عَنْهَا مَصْرِفَا ١

وَلَقَدْ صَرَّفِنَا فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ لِلنَّاسِمِن كُلِّ مَثَلُ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ أَكْتُرَشَىءِ جَدَلًا ﴿ وَمَامَنَعَ ٱلنَّاسَ أَن يُؤْمِنُوٓ لَ إِذْ جَآءَهُمُ ٱلْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُواْ رَبَّهُمْ إِلَّا أَن تَأْتِيهُمْ سُنَّةُ ٱلْأُوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ ٱلْعَذَابُ قُبُلًا ۞ وَمَانُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِٱلْبَطِل لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقِّ وَٱتَّخَذُوٓاْءَايَتِي وَمَآ أُنذِرُواْهُ زُوّا ٥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِحَايَاتِ رَبِّهِ عَفَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَاقَدَّمَتَ يَدَاهُ إِنَّاجَعَلْنَاعَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْ قَهُوهُ وَفِيٓءَاذَانِهِمْ وَقُرَا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى ٱلْهُدَىٰ فَكَن يَهْ تَدُوٓا إِذًا أَبَدَا ﴿ وَرَبُّكَ ٱلْغَفُورُ ذُو ٱلرَّحْمَةَ لَوْ يُوَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُواْ لَعَجَّلَ لَهُ مُ ٱلْعَذَابَّ بَلِ لَهُم مَّوْعِ دُ لَّن يَجِدُواْ مِن دُونِهِ ع مَوْبِلَا ﴿ وَيِلْكَ ٱلْقُرِينَ أَهْلَكَ نَاهُمْ لَمَّا ظَامُواْ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِ مِمَّوْعِدًا ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَىٰهُ لَآ أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبُلُغَ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ أَوْأَمْضِيَ حُقُبًا ۞ فَلَمَّابِلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا نَسِيَاحُوتَهُ مَا فَأَتَّخَذَ سَبِيلَهُ وفِي ٱلْبَحْرِسَرَبَا ١

فَلَمَّا جَاوَزًا قَالَ لِفَتَنهُ ءَاتِنَا غَدَآءَ نَا لَقَدُ لَقِينَا مِن سَفَرِيَا هَلْذَا نَصَبَا ١ قَالَ أَرَءَ يْتَ إِذْ أُوَيْنَا ٓ إِلَى ٱلصَّحْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ ٱلْحُوتَ وَمَآ أَنْسَينِيهُ إِلَّا ٱلشَّيْطَنُ أَنْ أَذْكُرُهُ ۚ وَٱتَّخَذَ سَبِيلَهُ و فِي ٱلْبَحْرِعَجَبَا ﴿ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ فَٱرْتَدَّا عَلَىٰٓ ءَاثَارِهِمَا قَصَصَا ١ فَوَجَدَاعَبُدَامِّنَ عِبَادِنَاءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْعِندِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّاعِلْمَا ﴿ قَالَ لَهُ ومُوسَىٰ هَلَ أَتَّبِعُكَ عَلَىٓ أَن تُعَلِّمَنِ مِمَّاعُلِّمْتَ رُشْدَا ﴿ قَالَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَالَمْ يُحِطْ بِهِ مِخْبُرًا ﴿ قَالَ سَتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ صَابِرًا وَلَآ أَعْصِيلُكَ أَمُرًا ﴿ قَالَ فَإِنِ ٱتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْعَلِنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى ٓ أُحْدِثَ لَكَ مِنْ هُ ذِكْرًا ٥ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا رَكِبَا فِي ٱلسَّفِينَةِ خَرَقَهَ أَقَالَ أَخَرَقُتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْجِئْتَ شَيْعًا إِمْرًا ﴿ قَالَ أَلَمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِي صَبْرًا ﴿ قَالَ لَا تُؤَاخِذُ نِي بِمَانسِيتُ وَلَا تُرْهِقَنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿ فَأَنطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَاعُكُمَا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسَا زَكِيَّةً إِنِعَيْرِ نَفْسِ لَّقَدْ جِئْتَ شَيْعًا ثُكْرًا ١

\* قَالَ أَلَمُ أَقُل لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿ قَالَ إِن سَأَلْتُكَ عَن شَيْءٍ بَعْدَهَافَلَا تُصَاحِبَنِي قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنِّي عُذْكً ٥ فَأَنطَلَقَاحَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ ٱسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبُولْ أَن يُضَيِّ فُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَاجِدَارًا يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴿ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۞ قَالَ هَاذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأْنَبِتُكَ بِتَأْوِيلِ مَالَرُ تَسْتَطِع عَكَيْهِ صَبْرًا ١١٥ أَمَّا ٱلسَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَكِينَ يَعْمَلُونَ فِي ٱلْبَحْرِفَأَرَدَتُ أَنَّ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَآءَ هُرِمَّاكُ يَأْخُذُكُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْغُلَامُ فَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُ مَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ١ فَأَرَدُنَآ أَن يُبْدِلَهُ مَارَبُّهُ مَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكُوةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿ وَأَمَّا ٱلْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي ٱلْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ وَكَنُزُ لَّهُ مَا وَكَانَ أَبُوهُ مَا صَلِحَافَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَآ أَشُدَّهُمَاوَيَسۡتَخۡرِجَاكَنزَهُمَارَحۡمَةً مِّن رَّبِّكَۚ وَمَافَعَلْتُهُ وعَنْ أَمْرِي ذَالِكَ تَأْوِيلُ مَالَرُ تَسْطِعِ عَلَيْهِ صَبْرًا وَيَسْعَلُونَكَ عَن ذِي ٱلْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُواْ عَلَيْكُمْ مِّنْهُ ذِكْرًا ٥

إِنَّا مَكَّنَّالَهُ وفِي ٱلْأَرْضِ وَءَاتَيْنَهُ مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ۞ فَأَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغُرُبُ فِي عَيْنِ حَمِعَةٍ وَوَجَدَعِندَهَا قَوْمًا قُلْنَايَذَا ٱلْقَرْنِيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَخِذَ فِيهِ مُرْحُسْنَا اللَّهِ قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ وَثُرَّيُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ وَعَذَابَانُّكُرًا ١ وَأَمَّا مَنْءَا مَنْ وَعَمِلَ صَلِحًا فَلَهُ وِجَزَآةً ٱلْحُسُنَى وَسَنَقُولُ لَهُ ومِنَ أَمْرِنَا يُسْرًا هُ ثُرَّا أَتْبَعَ سَبَبًا ٥ حَتَّى إِذَابَلَغَ مَطْلِعَ ٱلشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمِ لِمُ خَعَلَلَّهُم مِّن دُونِهَاسِتُرًا ٥ كَذَالِكَ وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالَدَيْهِ خُبْرًا ١٠ ثُمَّرَ أَتْبَعَ سَبَبًا ۞ حَتَّى إِذَابَلَغَ بَيْنَ ٱلسَّدَّيْنِ وَجَدَمِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَّايَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ﴿ قَالُواْ يَنِذَا ٱلْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰٓ أَن تَجْعَلَ بَيْنَا وَبَيْنَهُ مُرسَدًا ١٠ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُرُ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ٥٤ ءَاتُونِي زُبَرَ ٱلْحَدِيدِ حَتَّى إِذَاسَاوَي بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ قَالَ ٱنفُخُوٓ أَحَتَّى ٓ إِذَاجَعَلَهُ وِنَارَا قَالَ ءَاثُونِيٓ أَفْرِغَ عَلَيْهِ قِطْرًا ١ فَمَا ٱسْطَاعُوٓ أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا ٱسْتَطَاعُواْ لَهُ ونَقَبًا ١

ربع الحزب ۲۱

قَالَ هَلْاَرَحْمَةُ مِن رَّبِّي فَإِذَاجَآءَ وَعَدُرَبِّي جَعَلَهُ ودَكَّآءَ وَكَانَ وَعَدُرَبِّ حَقَّا۞ \* وَتَرَكَّنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذِيمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ مَمْعًا ١ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَ بِذِ لِلْكَفِرِينَ عَرْضًا ٱلَّذِينَ كَانَتَ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَآءِ عَن ذِكْرِي وَكَانُواْ لَايسَتَطِيعُونَ سَمْعًا ۞ٲ۫ۼؘڛبٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَن يَتَّخِذُواْعِبَادِيمِن دُونِيٓ أَوۡلِيَآءَۚ إِنَّآ ٲڠؾؘۮڹٵڿؘۿڹۜۧ<sub>ػ</sub>ڶؚڵڴڣڔۣڹؘڹؙۯؙڵٳ؈ٛڡؙٞڷۿڶڹؙڹؚۜٷڲٝڔؚٳۛٱڵڂؘٛڡ۫ٮڔۣڹؘٲڠؘڡؘڵڒ الَّذِينَ ضَلَّ سَعَيُ هُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّاهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۞ أُوْلَتِهِ كَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مُ وَلِقَآبِهِ عَ فَيَطَتُ أَعْمَالُهُمْ مَا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَزْنَا الْ ذَالِكَ جَزَآؤُهُمْ رَجَهَنَّمُ بِمَاكَفَرُولْ وَٱتَّخَذُوٓ أَءَايَتِي وَرُسُلِي هُزُوًّا ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ كَانَتَ لَهُمْ جَنَّاتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلِّا ﴿ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا ١ قُلُ لَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُمِدَادَالِّكَامَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُقَبْلَ أَن تَنفَدَكِلِمَتُ رَبِّي وَلَوْجِئْنَا بِمِثْلِهِ عِمَدَدًا ١٠ قُلْ إِنَّمَآ أَنَاْبِشَرُّمِّ مِنْكُدُ يُوحَى إِلَىَّ أَنَّمَاۤ إِلَهُ كُرْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُواْ لِقَآءَ رَبِّهِ عَلَيْعُمَلُ عَمَلَا صَلِحًا وَلَا يُشْرِكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَأَحَدُا ١

## ٩

؞ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَازِ ٱلرَّحِي عَهيعَصَ إِذِكُرُرَحُمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ وزَكِرِيَّآنَإِذَ نَادَىٰ رَبَّهُ مِنِدَآءً خَفِيًّا ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ ٱلْعَظْمُ مِنِّي وَٱشۡتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيۡبَا وَلَمۡ أَكُنْ بِدُعَآبِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَ لِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا فَهَبِ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا ﴿ يَرِثُنِ وَيَرِثُ مِنْ ءَالِ يَعْ فُوبَ وَٱجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۞ يَنزَكَ رِبِّ آإِنَّا نُبَيِّسُ رُكِ بِغُلَمِ ٱلسَّمُهُ وَيَحْيَىٰ لَمْ نَجَعَلَ لَهُ وَمِن قَبُلُ سَمِيًّا ٥ قَالَ رَبِّ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ ٱمْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِعِتِيًّا ۞ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىَّ هَيِّرُكُ وَقَدْخَلَقْ تُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْعًا ﴿ قَالَ رَبِّ ٱجْعَل لِيَّ ءَايَةً قَالَ ءَايَتُكَ أَلَّا تُكِلِّمَ ٱلنَّاسَ ثَلَثَ لَيَالِ سَوِيًّا ۞ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ مِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأُوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُواْ بُكْرَةً وَعَشِيًا ١

يَكِحْنَى خُذِ ٱلْكِتَابِ بِقُوَّ قِوْءَاتَيْنَاهُ ٱلْحُكُم صَبِيًّا ١ وَحَنَانَامِّن لَّدُنَّا وَزَكُوةً وَكَانَ تَقِيَّا ۞ وَبَرَّا بِوَلِدَيْهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِيًّا ١ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَرُ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١ وَأُذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ مَرْيَامَ إِذِ أُنتَبَاذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانَا شَرْقِيًا ١ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِ مُرحِجَابًا فَأَرْسَلْنَآ إِلَيْهَارُوحَنَافَتَمَثَّلَلَهَابَشَرَاسَوِيًّا ﴿ قَالَتَ إِنِّ أَعُوذُ بِٱلرَّحْمَن مِنكَ إِن كُنتَ تَقِيبًا ۞ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأُهَبَ لَكِ عُلَامًا زَكِيًّا ﴿ قَالَتُ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَىَّ هَيِّنُ ۗ وَلِنَجْعَلَهُ وَءَايَةً لِّلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِّنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۞ ﴿ فَحَمَلَتْهُ فَٱنتَبَذَتْ بِهِ ٩ مَكَانَاقَصِيًّا ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَكِيْتَنِي مِتُّ قَبَلَ هَاذَاوَكُنتُ نَسْيَامَّنسِيًّا ١ فَنَادَلْهَامِن تَحْتِهَآ أَلَّاتَحْزَنِي قَدْجَعَلَرَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيَّا ٥ وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَتِقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا ۞

4.7

فَكُلِي وَٱشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ ٱلْبَشَرِ أَحَدَا فَقُولِيٓ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَكَنْ أُكَلِّمَ أَلْيَوْمَ إِنسِيًّا ۞ فَأَتَتْ بهِ وقُوْمَهَا تَحْمِلُهُ وَالْوَاْيَكُمْ رَيَهُ لَقَدْجِئْتِ شَيْعًا فَرِيًّا ١ يَتَأْخَتَ هَارُونَ مَاكَانَ أَبُولِكِ آمْرَأُ سَوْءٍ وَمَاكَانَتُ أُمُّكِ بَغِيًّا ۞ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُواْكَيْفَ نُكَلِّمُ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِصَبِيًّا ۞ قَالَ إِنِّي عَبْدُ ٱللَّهِ ءَاتَكِنِيَّ ٱلْكِتَابَ وَجَعَلَىٰ نَبِيًّا ﴿ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَدِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا ١٥ وَبَرَّا بِوَلِدَ تِي وَلَمْ يَجْعَلْني جَبَّارًا شَقِيًّا ﴿ وَٱلسَّلَامُ عَلَىَّ يَوْمَرُ وُلِدتُّ وَيَوْمَر أُمُوتُ وَيَوْمَ أَبْعَثُ حَيًّا ﴿ ذَالِكَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَّ قَوْلَ ٱلْحَقّ ٱلَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ٥ مَاكَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدُّ سُبْحَننَهُ وَ إِذَا قَضَيَ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وَكُن فَيَكُونُ ۞ وَإِنَّ ٱللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَاذَاصِرَكُ مُسْتَقِيرٌ ١ فَأَخْتَلَفَ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِ مُ فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ السَّمْ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَّأَ لَكِنِ ٱلظَّالِمُونَ ٱلْيَوْمَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ

وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ ٱلْحَمَدَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا نَحَنُ نَرِثُ ٱلْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ﴿ وَأَذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِبْرَهِيمَ إِنَّهُ وَكَانَ صِدِّيقَانَبَيًّا ١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَتَأْبَتِ لِمَ تَعَبُّدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغِنِي عَنكَ شَيَّا ١٠٠ يَتَأْبَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمُ يَأْتِكَ فَأَتَّبِعَنِيٓ أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًّا ﴿ يَكَأَبَتِ لَا تَعَبُدِ ٱلشَّيْطَانَ ۚ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَانِ عَصِيًّا ١ يَكَأَبَتِ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يَمَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَن فَتَكُونَ لِلشَّيْطَينِ وَلِيًّا ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْءَ الِهَتِي يَيَا بْرَهِ يُمِّ لَهِن لَّرْتَنتَهِ لَأَرْجُمَنَّكَّ وَٱهْجُرْنِي مَلِيًّا ١ قَالَ سَلَاهُ عَلَيْكً سَأَسْتَغُفِرُ لَكَ رَبِّيًّ إِنَّهُ وكَانَ بِي حَفِيًّا ١ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدُعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَأَدْعُواْ رَبِّي عَسَى أَلَّا أَكُونَ بِدُعَآءِ رَبِّي شَقِيًّا ۞ فَلَمَّا ٱعۡتَزَلَهُ مْوَمَايَعُبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلَّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ١ وَوَهَبْنَالَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَالَهُمْ لِسَانَ صِدْقِ عَلِيًّا ٥ وَٱذْكُرُفِ ٱلْكِتَبِمُوسَى إِنَّهُ وكَانَ مُخْلَصَا وَكَانَ رَسُولَا نَّبِيًّا ٥

وَنَدَيْنَهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيَّا ۞ وَوَهَبْنَالَهُ مِن رَّحْمَتِنَآأَخَاهُ هَرُونَ نَبِيًّا ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِّيًّا ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُأَهُ لَهُ وَبِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَبِهِ عِمْرِضِيًّا ٥ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِتَبِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ و كَانَ صِدِّيقَانَبِّيَّا ﴿ وَرَفَعْنَهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِنَّ ٱلنَّبِيِّينَ مِن ذُرِّيَّةِ ءَادَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِن ذُرِّيَّة إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَءِيلَ وَمِمَّنُ هَدَيْنَا وَٱجْتَبَيْنَأَ إِذَا تُتَلَى عَلَيْهِمْ ءَايَكُ ٱلرَّحْمَٰنِ خَرُّواْسُجَّدَ اوَبُكِيَّا ۞۞ \* فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَٱتَّبَعُواْ ٱلشَّهَوَاتُّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا اللَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيْكِ يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْءًا ﴿ جَنَّاتِ عَدْنٍ ٱلَّتِي وَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِٱلْغَيْبِ إِنَّهُ وَكَانَ وَعَدُهُ وَمَأْتِيًّا ۞ لَّا يَشَمَعُونَ فِيهَا لَغَوَّا إِلَّا سَلَمَأَ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ﴿ يَلَّكُ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ تَقِتَّا ﴿ وَمَانَتَ نَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَّ لَهُ و مَابِيْنَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَابِيْنَ ذَلِكَ وَمَاكَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ١

رَّبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا فَأَعَبُدُهُ وَأَصْطَبْرِلِعِبَدَيَّةِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ وسَمِيًّا ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَءَذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ۞ أُوَلَا يَذْكُرُ ٱلْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبُلُ وَلَمْ يَكُ شَيْعًا ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُ رَنَّهُمْ وَٱلشَّيْطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّرَجِيْيًّا ١٠٥ ثُمَّ لَنَيْزِعَنَّ مِن كُلّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى ٱلرَّحْمَنِ عِيتًا ۞ ثُرَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِٱلَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهَاصِلِيًّا ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُ هَأَكَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمَامَّقْضِيًّا ۞ ثُمَّ نُنَجِّى ٱلَّذِينَ ٱتَّقَواْ وَّنَذَرُ ٱلظَّالِمِينَ فِيهَاجِثِيَّا ١ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَيُّ ٱلْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ١ وَكَرْأَهْلَكْنَا قَبْلَهُ مِين قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثَا وَرِءَيَا ١ قُلْ مَن كَانَ فِي ٱلضَّهَ لَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ ٱلرَّحْمَنُ مَدَّا حَتَّى إِذَا رَأُولُ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَذَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْكَمُونَ مَنْ هُوَشَرُّ ا مَّكَانَا وَأَضْعَفُ جُندًا ۞ وَيَزِيدُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱهْتَدَوْ الْهُدَيُّ وَٱلْبَقِيَاتُ ٱلصَّالِحَاتُ خَيْرُعِندَرَبِّكَ ثُوَا بَاوَخَيْرٌمَّرَدًّا ١٠

أَفَرَءَيۡتَ ٱلَّذِى كَفَرَبَايَتِنَاوَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالَاوَوَلَاً ﴿ أَطَلَعَ ٱلْغَيْبَ أَمِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَانِ عَهْدًا ۞ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَايَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ ومِنَ ٱلْعَذَابِ مَدَّا ﴿ وَنَرِثُهُ و مَايَقُولُ وَيَأْتِينَافَرَدَا ٥ وَٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ ءَالِهَةً لِيَكُونُواْ لَهُمْ عِنَّا ۞ كَلَّاسَيَكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ١ أَلَهُ تَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوُرُّهُ مَرَأَزًا ١ هَا فَلَا تَعُجَلَ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُ مَعَدًّا ١ يَوْمَ نَحْشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْمَٰنِ وَفُدًا ۞ وَنَسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدَا ١ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱتَّخَذَعِندَ ٱلرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَنُ وَلَدَا ﴿ لَقَدَ جِعْتُر شَيْعًا إِدَّا اللَّهِ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ ٱلْأَرْضُ وَتَخِرُّ ٱلْجِبَالُ هَدًّا ١٠ أَن دَعَوْ اللَّحْمَن وَلَدًا ٥ وَمَايَنْبُغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ١ إِن كُلُّمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّاءَ اتِي ٱلرَّحْمَنِ عَبْدًا ١ لَّهَ لَوْحَمَنِ عَبْدًا وَعَدَّهُمْ عَدَّا ١٠٠٠ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمَرُ ٱلْقِيَا مَةِ فَرَدًا ١٠٠

ٱلرَّحْمَرُ ۗ وُدَّا ۞ فَإِنَّ مَا يَسَّرْنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّسَرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَقَوْمَا لَّدَّا ۞ وَكَرْ أَهْلَكَ نَاقَبُلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ يَحِينُ مِنْهُ مِنْ أَحَدٍ أَوْتَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ١

## ١

؞ٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِي طه ١٥ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْعَى ١ إِلَّا تَذْكِرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ﴿ تَنزِ بِلَامِّمَّنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَٱلسَّمَوَتِ ٱلْعُلَى ﴿ ٱلرَّحْمَنُ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ لَهُ ومَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُ مَا وَمَا تَحْتَ ٱلثَّرَيٰ ﴿ وَإِن تَجْهَرُ بِٱلْقَوْلِ فَإِنَّهُ وِيَعْلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ١ ٱللَّهُ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُ وَأَلْمُ الْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ ﴿ وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَى ۚ فِإِذْ رَءَانَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ ٱمْكُثُواْ إِنِّيٓءَ السَّتُ نَارَالَّعَلَّيْءَ التَّكُومِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْأَجِدُ عَلَى ٱلنَّارِهُ دَى ۞ فَلَمَّا أَتَنَهَا نُودِيَ يَكُمُوسَى ۞ إِنِّي أَنَاْ رَبُّكَ فَأَخْلَعَ نَعُلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوَى ﴿

وَأَنَا ٱخۡتَرۡتُكَ فَٱسۡتَمِعۡ لِمَا يُوحَىٰ ۞ إِنَّنِيٓ أَنَا ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُنِي وَأَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِذِكِرِي ۚ إِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَيٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعَىٰ ۞ فَلَا يَصُدَّنَكَ عَنْهَامَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَأَتَّبَعَ هَوَلهُ فَتَرْدَىٰ ٥ وَمَاتِلْكَ بِيَمِينِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ قَالَ هِيَ عَصَاىَ أَتَوَكَّوُ أَعَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَىٰ عَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخُرَىٰ ۞ قَالَ أَلْقِهَا يَهُوسَىٰ ﴿ فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةُ تَسْعَىٰ ﴿ قَالَ خُذُهَا وَلَاتَخَفُّ سَنُعِيدُهَ اسِيرَتَهَا ٱلْأُولَى ٥ وَٱضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخَرُّجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوٓءٍ ءَايَةً أُخُرَىٰ ﴿ لِنُرِيكَ مِنْ ءَايَتِنَا ٱلْكُبْرَى ﴿ ٱذْهَبِ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَىٰ ﴾ قَالَ رَبِّ ٱشْرَحْ لِي صَدْرِي ﴿ وَيَسِّرْ لِيَ أَمْرِي ﴿ وَٱخْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي ۞يَفْقَهُواْقَوْلِي ۞وَٱجْعَل لِي وَزِيرَامِّنَ أَهْلِي ۞ هَرُونَ أَخِي الشَّدُدْبِهِ عَ أَزْرِي الْ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي اللَّهُ مُنْكَ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿ وَنَذَكُرُكَ كَثِيرًا ﴿ إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۞ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلِكَ يَكُمُوسَىٰ ﴿ وَلَقَدُ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۞

إِذْ أُوْحَيْنَآ إِلَىٓ أُمِّكَ مَايُوحَىٓ ۞ أَنِ ٱقَذِفِيهِ فِي ٱلتَّابُوتِ فَٱقَذِفِيهِ فِي ٱلْيَرِّ فَلْيُلْقِهِ ٱلْيَمُّ بِٱلسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي شَالِذْ نَمَشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلَ أَدُلُّكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ ﴿ فَرَجَعْنَكَ إِلَىٰٓ أُمِّكَ كَي تَقَرَّعَينُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسَافَنَجَّيْنَكَ مِنَ ٱلْغَيِّرِ وَفَتَنَّكَ فُتُونَا فَلَبِثَتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُرُّجِئْتَ عَلَىٰ قَدَرِ يَامُوسَىٰ ٥ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٠ أَذْهَبَ أَنتَ وَأَخُوكَ بِعَايَئِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي اللَّهُ أَذْ هَبَآ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ وَطَغَيٰ اللَّهُ وَقُولًا لَهُ وَقُولًا لِّيَّنَا لَّعَلَّهُ ويَتَذَكُّو أَوْيَخْشَىٰ فَي قَالَارَبَّنَآ إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَآ أَوۡ أَن يَطۡعَىٰ ٥ قَالَ لَا تَحَافآ إِنَّنِي مَعَكُمَاۤ أَسۡمَعُ وَأَرَىٰ ا فَأْتِيَاهُ فَقُولًا إِنَّا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَاءِيلَ وَلَا تُعَذِّبْهُمْ مُ قَدْجِئْنَاكَ بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّكَ وَٱلسَّلَوُ عَلَىٰ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلْهُدَىٰ ۚ إِنَّاقَدُ أُوحِيَ إِلَيْنَآ أَنَّ ٱلْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ١ اللَّهِ اللَّ كُلَّشَى ۚ خَلْقَهُ و ثُرُّهَ هَدَى ٥ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ١

قَالَعِلْمُهَاعِندَرَبِي فِي كِتَئِ لِلَّايَضِلُّ رَبِّي وَلَايَنسَي ١٠ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُرُ فِيهَا سُبُلًا وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَخۡرَجۡنَابِهِۦٓ أَزۡوَاجَامِّننَّبَاتِۺَقَّىٰ ۞ كُلُواْ وَٱرْعَوْاْ أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَايَتِ لِلْأُولِي ٱلنُّهَى ١٠٠ مِنْهَا خَلَقَنَكُمُ وَفِيهَانُعِيدُكُمُ وَمِنْهَانُخُرْجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ ءَايَتِنَا كُلُّهَافَكَذَّبَ وَأَبِّي ﴿ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَكُمُوسَىٰ ٥٠ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرِ مِّثْلِهِ فَٱجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَّانْخَلِفُهُ وَنَحْنُ وَلَآ أَنَّ مَكَانَا سُوَى ٥ قَالَ مَوْعِدُ كُمْ يَوْمُ ٱلزِّينَةِ وَأَن يُحْشَرَ ٱلنَّاسُ ضُحَى ﴿ فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ وَثُمَّ أَتَكَ ﴿ قَالَ لَهُ مِ مُّوسَىٰ وَيُلَكُمُ لَا تَفْتَرُواْ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا فَيُسْحِتَكُمُ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ ٱفْتَرَىٰ ﴿ فَتَنَازَعُوۤ أَأْمَرَهُم بَيۡنَهُمْ وَأَسَرُواْ ٱلتَّجْوَىٰ ﴿ قَالُوٓ الْإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ يُرِيدَانِ أَن يُخْرِجَاكُمُ مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ ٱلْمُثْلَىٰ اللهِ فَأَجْمِعُواْ كَيْدَكُرُ ثُمَّا أَنُّتُواْ صَفَّا وَقَدْ أَفْلَحَ ٱلْيَوْمَ مَنِ ٱسْتَعْلَىٰ 😳

قَالُواْيَكُمُوسَى إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَ وَ قَالَ بَل أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُ مُ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ۞ فَأُوْجَسَ فِي نَفْسِهِ عِضِفَةُ مُّوسَىٰ ۞ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَىٰ ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفَ مَاصَنَعُوٓ أَ إِنَّمَاصَنَعُواْ كَيْدُسَاجِرُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلسَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ١٠ فَأَلْقَ ٱلسَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوٓاْءَامَنَّابِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ ٥ قَالَءَامَنتُمْ لَهُ وقَبَلَ أَنْءَاذَنَ لَكُورً إِنَّهُ ولَكِيرُكُو ٱلَّذِي عَلَّمَكُو ٱلسِّحْرِّ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيكُو وَأَرْجُلَكُمُ مِّنْ خِلَفِ وَلَأَصُلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَآ أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ۞ قَالُواْ لَن نُّؤْثِرَكِ عَلَىٰ مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبَيِّنَاتِ وَٱلَّذِي فَطَرَبًّا فَٱقْضِمَاۤ أَنتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقَضِي هَاذِهِ ٱلْحَيَوَةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ إِنَّاءَامَنَّا بِرَبِّنَالِيَغْفِرَلْنَاخَطَيْنَا وَمَآأَكُرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْ إِلَّ وَٱللَّهُ خَيْرُ وَأَبْقَىٰ ﴿ إِنَّهُ وَمَن يَأْتِ رَبَّهُ وَمُجْرِمَا فَإِنَّ لَهُ وجَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ٥ وَمَن يَأْتِهِ عُمُؤُمِنَا قَدْ عَمِلَ ٱلصَّالِحَاتِ فَأُوْلَتِكَ لَهُمُ ٱلدَّرَجَاتُ ٱلْعُلَىٰ ﴿ جَنَّاتُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُ خَالِدِينَ فِيهَأُ وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّي ٥

وَلَقَدُ أَوْحَيْنَآ إِلَىٰ مُوسَىٓ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَٱصْرِبْ لَهُ مُطَرِيقًا فِي ٱلْبَحْرِيبَسَا لَّا تَخَافُ دَرِّكَا وَلَا تَخْشَى ١ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْبُ بِجُنُودِهِ عَفَيْشِيَهُم مِّنَ ٱلْيَرِّمَا غَشِيَهُمْ ﴿ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ١٤٤ فَيَابَنِيٓ إِسْرَاءِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَكُمْ جَايِبَ ٱلطُّورِ ٱلْأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَاعَلَيْكُمُ ٱلْمَنَّ وَٱلسَّلْوَىٰ الْكُلُواْمِن طَيِّبَتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْاْفِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبَيٌّ وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَي ٥ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَاثُ مَّ أَهْ تَدَى ١٠٠ وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قَوْمِكَ يَكُمُوسَى هُ قَالَ هُمْ أُوْلَآءِ عَلَىٓ أَثَرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ هُ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ ٱلسَّامِرِيُّ ٥ فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ عَضَبَنَ أَسِفَأْقَالَ يَكَوْمِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنَّا أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ ٱلْعَهْدُ أَمۡ أَرَدتُّمۡ أَن يَحِلَّ عَلَيۡ كُمۡ غَضَبُ مِّن رَّبِّكُمۡ فَأَخۡلَفۡتُم مَّوْعِدِي ٥ قَالُواْمَآ أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَآ أَوْزَارًا مِّن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ فَقَذَفْنَهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى ٱلسَّامِرِيُّ ٥

411

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدَالَّهُ وخُوَارٌ فَقَالُواْ هَاذَآ إِلَهُ كُمْ وَإِلَاهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ٥ أَفَلا يَرَوْنَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مَ قَوْلًا وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَانَفْعًا ٥ وَلَقَدُ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَكَوَّوِمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ فَعُ وَإِنَّ رَبَّكُمُ ٱلرَّحْمَٰنُ فَٱلتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوٓ الْمُرِي ٥ قَالُواْ لَنُ نَّبُرَحَ عَلَيْهِ عَكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَامُوسَى ٥ قَالَ يَلْهَرُونُ مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُ مُضَلُّواْ ١ أَلَّا تَتَّبِعَنَّ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ۞ قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَاتَأْخُذُ بِلِحْيَتِي وَلَابِرَأْسِيٌّ إِنَّ خَيشيتُ أَن تَقُولَ فَرَّقِتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسُرَاءِيلَ وَلَمْ تَرْقُبُ قَولِي ﴿ قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَاسَدِمِي ﴿ قَالَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا خَطْبُكَ يَاسَدِمِي ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْصُرُواْ بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنَ أَثَر ٱلرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَالِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي شَ قَالَ فَأَذْهَبَ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوةِ أَن تَقُولَ لَامِسَاسٌ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدَالَّن تُخْلَفَهُ وَٱنظُرْ إِلَىٓ إِلَهِكَ ٱلَّذِى ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ وثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ وفِي ٱلْيَتِرِنَسُفًا ﴿ إِنَّمَا إِلَهُكُو ٱللَّهُ ٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو ۚ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا ۞

كَذَالِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَآءِ مَاقَدْسَبَقَ ۚ وَقَدْءَاتَيْنَكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ﴿ مِّنَ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ مِيْحِمِلُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وِزْرًا ٥ خَلِدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ حِمْلًا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ وَنَحَشُرُ ٱلْمُجَرِمِينَ يَوْمَ إِذِ زُرْقًا ١٠ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِن لَّكِثْتُمْ إِلَّاعَشْرًا ﴿ نَّحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَـقُولُ أَمْتَكُهُ مُطَرِيقَةً إِن لِّبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمَا ١٠ وَيَسْتَكُونَكَ عَنِ ٱلْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسَفًا ۞ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۞ لَّاتَرَىٰ فِيهَاعِوَجَاوَلَآ أَمْتَا۞يَوْمَإِذِيَتَّبِعُونَ ٱلدَّاعِيَ لَاعِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ ٱلْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَاتَسْمَعُ إِلَّاهَمْسَا ٥ يَوْمَبِذِ لَّا تَنفَعُ ٱلشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلَا فَي يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عَ عِلْمَا ١ \* وَعَنَتِ ٱلْوُجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَيُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا ٥ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَمُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَاهَضْمًا ١٠ وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَعَلَّهُ مُ يَتَّ قُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ١

فَتَعَكِلَ ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ وَلَا تَعْجَلُ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِأَن يُقْضَىٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُ ﴿ وَقُلِرَّبِّ زِدْنِي عِلْمَا ﴿ وَلَقَدْعَهِ دُنَا إِلَىٰٓءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ نَجِدُ لَهُ وَعَزْمَا ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِجِكَةِ ٱسْجُدُواْ لِلاَدَمَ فَسَجَدُواْ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبِّي ١ فَقُلْنَايَكَادَمُ إِنَّ هَلْذَاعَدُوُّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ ٱلْجُنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿ إِنَّ لَكَ أَلَّا يَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُاْ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ ٱلشَّيْطُنُ قَالَ يَكَادَمُ هَلَ أَدُلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ ٱلْخُلْدِ وَمُلْكِ لَّا يَبْلَى شَفَا أَكَلَامِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْءَ تُهُمَا وَطَفِقًا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِ مَامِن وَرَقِ ٱلْجَنَّةِ وَعَصَى ٓءَادَمُ رَبَّهُ وفَغَوَىٰ ا ثُمَّ ٱجْتَبَهُ رَبُّهُ وفَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى اللَّهِ قَالَ ٱهْبِطَامِنْهَا جَمِيعُأَ آبَعْضُ كُرْ لِبَعْضِ عَدُوٌّ فَإِمَّا يَأْتِينَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَنِ ٱتَّبَعَهُ دَاىَ فَكَا يَضِلُ وَلَا يَشْقَى ﴿ وَمَنَ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ و مَعِيشَةَ ضَنكًا وَنَحَشُرُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ أَعْمَىٰ ۚ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَصِيرًا ۗ

قَالَ كَذَالِكَ أَتَتَكَءَ ايَنتُنَا فَنَسِيتَهَأُ وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَرَتُنسَي ١ وَكَذَالِكَ بَخَرِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِعَايَتِ رَبِّهِ ۚ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ ۞ أَفَلَمْ يَهْدِلَهُمْ كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم ِ مِنَ ٱلْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَسَاكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتِ لِلْأُولِ ٱلنُّهَىٰ ١ وَلُوۡلِا كَلِمَةُ سَبَقَتَ مِن رَّبِكَ لَكَانَ لِزَامَا وَأَجَلُ مُّسَمَّى ١ فَٱصۡبِرۡعَكَىٰ مَايَقُولُونَ وَسَبِّحۡ بِحَمۡدِرَبِّكَ قَبۡلَ طُلُوعِ ٱلشَّمۡسِ وَقَجَلَغُرُوبِهَأُ وَمِنْ ءَانَآيِ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ ٱلنَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَامَتَّعْنَابِهِۦٓ أَزْوَاجَامِّنْهُمْ زَهْرَةَ ٱلْحَيَوَةِ ٱلدُّنْيَالِنَفَتِنَهُمْ فِيذَوَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَنْقَى ١ وَأَمْرَ أَهْلَكَ بِٱلصَّلَوةِ وَٱصْطَبْرِعَلَيْهَا لَانسَعَلُكَ رِزْقًا نَحُنُ نَرُزُقُكَ وَٱلْعَاقِبَةُ لِلتَّقُوَىٰ ﴿ وَقَالُواْ لَوَلَا يَأْتِينَا بِعَايَةٍ مِّن رَّبِّهُ ۗ أَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِّنَةُ مَافِي ٱلصُّحُفِ ٱلْأُولَىٰ ﴿ وَلَوْأَنَّاۤ أَهۡلَكُنَاهُمُ بِعَذَابِ مِّن قَبْلِهِ عَلَقَالُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْ نَارَسُولَا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَحْزَىٰ فَاللَّهُ مُّلَمُ مُّرَبِّصُ فَتَرَبِّصُواْ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ ٱلصِّرَطِ ٱلسَّوِيِّ وَمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٥

## ٩

## 

ٱقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُ مَوَهُمْ فِي غَفْلَةِ مُّعْرضُونَ ٥ مَايَأْتِيهِم مِّن ذِكْرِمِّن رَّبِّهِم قُحْدَثٍ إِلَّا ٱسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۞ لَاهِيَةَ قُلُوبُهُمَّ ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلَ هَاذَآ إِلَّا بَشَرُيِّ مِثْلُكُمُ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَوَأَنتُمُ تُبْصِرُونِ اللَّهُ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ ٱلْقَوْلَ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ۞ بَلْقَ الْوَاْ أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلِ ٱفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَ شَاعِرُ فَلْيَأْتِنَا بِعَايَةٍ كَمَا أُرْسِلَ ٱلْأَوَّلُونَ ٥ مَآءَامَنَتَ قَبَلَهُ مِمِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَ ۖ أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبُلُكَ إِلَّارِجَالَا نُوْجِيَ إِلَيْهِمْ فَسَعَلُواْ أَهْلَ ٱلذِّكِرِ إِن كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ۞ وَمَاجَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْخَلِدِينَ ۞ ثُمَّ صَدَقَنَهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَن نَّشَاءُ وَأَهْلَكَ نَاٱلْمُسْرِفِينَ ٥ لَقَدْ أَنزَلْنَآ إِلَيْكُمْ كِتَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

وَكُرْ قَصَمْنَا مِن قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ۞ فَلَمَّآ أَحَسُّواْ بَأْسَنَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَرَكُضُونَ ۞ لَاتَرْكُضُواْ وَٱرْجِعُواْ إِلَىٰ مَآ أَثْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسَكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْعَلُونَ ﴿ قَالُواْ يَنَوَيْلَنَا ٓ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَمَازَالَت تِّلْكَ دَعْوَلَهُ مُرحَتَّى جَعَلْنَاهُ مُرحَصِيدًا خَلِمِدِينَ ٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَعِبِينَ ١ لَوْ أَرَدْنَآ أَن نَّتَّخِذَ لَهُوَا لَّا تَخَذَنَهُ مِن لَّدُنَّا إِن كُنَّا فَعِلِينَ ۞ بَلْ نَقُذِفُ بِٱلْحَقّ عَلَى ٱلْبَطِل فَيَدْمَغُهُ وَفَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ وَلَكُو ٱلْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ٥ وَلَهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ ولَا يَسَتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسَتَحْسِرُونَ فَي يُسَبِّحُونَ ٱلْيَلَ وَٱلنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُوٓا ءَالِهَةَ مِّنَ ٱلْأَرْضِ هُمْ يُنشِرُونَ ۞ لَوْكَانَ فِيهِ مَآءَ الِهَدُّ إِلَّا ٱللَّهُ لَفَسَدَتَأْ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ١٠ لَا يُسْعَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُونَ ﴿ أَمِرا تَحْنَذُولُ مِن دُونِهِ ٤ عَالِهَ أَقُلُ هَا ثُواْ بُرْهَا نَكُمُ هَاذَا ذِكُرُمَن مَّعِيَ وَذِكُرُ مَن قَبَلَي بَلَ أَكْ تَرُهُمُ لَا يَعُلَمُونَ ٱلْحَقَّ فَهُ مِمُّ عَرِضُونَ ١

وَمَآ أَرۡسَلۡنَا مِن قَبۡلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُوحِىۤ إِلَيۡهِ أَنَّهُ وَلَاۤ إِلَّهُ إِلَّا أَنَاْ فَأَعْبُدُونِ ﴿ وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱلرَّحْمَرِ وَلَدَأْ سُبْحَنَهُ وَ بَلْعِبَادٌ مُّكِرَمُونِ ٥ لَا يَسْبِقُونَهُ وَبِٱلْقَوْلِ وَهُم بِأُمْرِهِ عِيْعَمَلُونَ ۞ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِ مُوَمَاخَلُفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ٱرْتَضَىٰ وَهُم مِّنْ خَشْيَتِهِ عَمُشْفِقُونَ ٥٠ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّت إِلَهُ مِّن دُونِهِ عَذَالِكَ نَجُرِيهِ جَهَنَّمَ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلظَّلِلِمِينَ أَلْقَالِمِينَ أَوْلَمْ يَرَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَتَارَتْقَافَفَتَقُنَّهُمَّأُ وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَآءِكُلَّ شَيْءٍ حَيُّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَبِهِمْ وَجَعَلْنَافِيهَا فِجَاجَاسُبُلَا لَّعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَآءَ سَقَفَا مَّحْ فُوظَا وَهُـ مُعَنَّ ءَايَتِهَامُعۡرِضُونَ ﴿ وَهُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلَّيۡلَوَٱلنَّهَارَوَٱلشَّمۡسَ وَٱلْقَمَّرُكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِمِّن قَبْلِكَ ٱلْخُلُدَّ أَفَايْن مِّتَ فَهُمُ ٱلْخَلِدُونَ ١٠ الْحَالُمُ الْخَلِدُونَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل ٱلْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِٱلشَّرِوَٱلْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلْيَنَا تُرْجَعُونَ ٥

وَإِذَارَءَاكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ رُوَّا أَهَاذَا ٱلَّذِي يَذْكُرُءَ الِهَتَكُمُّ وَهُم بِذِكْرِ ٱلرَّحْمَٰنِ هُمْ كَفِرُونَ ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلَّ سَأُوْرِيكُمْ ءَايَتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَا ذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ لَوْ يَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَارُواْحِينَ لَايَكُفُّونَ عَن وُجُوهِ فِه مُ ٱلنَّارَ وَلَاعَن ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ﴿ بَلَ تَأْتِيهِ مِبَغْتَةً فَتَبْهَ تُهُمُ مُنْكَ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهِ مُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُلّلِهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلِّ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلًا مُلِّلُولُ مُلِّلُولُ مُلِّلِ مُلْكُمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلِ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلِّلَّ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُلِّلُولُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُنْ اللَّهُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلُولُ مُلِّلًا مُلِّلَّا مُلْكُمُ مُلِّلَّا مُلِّلَّا مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلِّلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّلَّا مُلِّلَّ اللَّهُ مُلْكُمُ مِلْمُلِّلِمُ اللَّهُ مِلْكُمُ مِن اللَّهُ مِلْكُمُ مِن اللَّهُ مِلْمُلِّلِمُ مُلْكُمُ مِن اللَّهُ مِلْكُمُ مِن اللَّهُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِلْكُمُ مِن اللَّهُ مُلْكُمُ مِنْ اللَّهُ مُلِّلْكُمُ مِلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّلُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مِ يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبَلِكَ فَحَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُواْ مِنْهُ مِمَّا كَانُواْ بِهِ عَيَسْتَهْزِءُ ونَ ١ قُلْمَن يَكْلَؤُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ مِنَ ٱلرَّحْمَنَ بَلُهُ مُعَن ذِكِر رَبِّهِ مِمُّعُرِضُونَ ٥ أَمْرِلَهُ مْرَءَالِهَا أُو تُمْنَعُهُم مِّن دُونِنَأ لَايَشَتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِ مِ وَلَاهُ مِينَّا يُصْحَبُونَ ١٠ بَلُ مَتَّعْنَا هَا وُلاَءِ وَءَابَآءَ هُمْرَحَتَّى طَالَ عَلَيْهِ مُرْالُعُ مُرُّافَاكَ يَرَوْنَ أَنَّانَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنقُصُهَامِنَ أَطْرَافِهَأَ أَفَهُ مُٱلْغَالِبُونَ ١

قُلْ إِنَّمَآ أُنْذِرُكُم بِٱلْوَحْيَ وَلَا يَسْمَعُ ٱلصُّمُّ ٱلدُّعَآ عَآ إِذَا مَايُنذَرُونَ ٥ وَلَبِن مَّسَّتُهُ مَ نَفْحَةُ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَكُويُلْنَآإِنَّاكُنَّاظُلِمِينَ ﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَزِينَ ٱلْقِسْطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيكَمَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَحَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَأَ وَكَفَى بِنَا حَسِبِينَ ٥ وَلَقَدْءَاتَيْنَامُوسَىٰ وَهَارُونِ ٱلْفُرْقَانَ وَضِيآءُ وَذِكَرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُرِمِّنَ ٱلسَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ٥ وَهَاذَا ذِكْرُمُّبَارَكُ أَنزَلْنَهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ٥٠ \* وَلَقَدْءَ اتَيْنَا ٓ إِبْرَهِيمَ رُشِّدَهُ وِمِن قَبْلُ وَكُنَّا به عليمين الله أن قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَاهَاذِهِ ٱلتَّمَاثِيلُ ٱلَّتِي أَنتُمْ لَهَاعَكِفُونَ ﴿ قَالُواْ وَجَدْنَآ ءَابَآءَنَا لَهَاعَبِدِينَ ﴿ قَالَ لَقَدَكُنْتُمْ أَنتُمْ وَءَابَ آؤُكُرُ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ٥ قَالُوٓا أَجِئْتَنَا بِٱلْحَقِّ أَمْر أَنتَ مِنَ ٱللَّعِينِ فَ قَالَ بَل رَّ بُكُرُرَبُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَاْعَلَىٰ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلشَّاهِدِينَ ٥ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَأَن تُولُّواْ مُدْبِرِينَ ٥

فَجَعَلَهُ مْجُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَّهُ مْلِعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿ قَالُواْمَن فَعَلَ هَاذَا بِعَالِهَ تِنَآ إِنَّهُ وَلَمِنَ ٱلظَّلِمِينَ ﴿ قَالُواْ سَمِعْنَافَتَى يَذَكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِ يُمْرِقُ قَالُواْ فَأْتُواْ بِهِ عَلَىٰ أَعَيْنِ ٱلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَشْهَدُونَ ﴿ قَالُوٓا ءَأَنتَ فَعَلْتَ هَاذَابِعَالِهَتِنَايَا إِبْرَهِ يمرُ فَ قَالَ بَلُ فَعَلَهُ وَكِبِيرُهُمْ هَاذَا فَسَّعَلُوهُمْ إِن كَانُواْ يَنْطِقُونَ ﴿ فَرَجَعُواْ إِلَىٰ أَنفُسِهِمْ فَقَالُوٓا إِنَّكُمْ أَنتُمُ ٱلظَّلِمُونَ ١٠ ثُمَّ نُكِسُواْ عَلَىٰ رُءُ وسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا هَدَوُ لَآءِ يَنطِقُونَ وَقَالَ أَفَتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُ كُمْ شَيْعًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ﴿ أَفِي لَّكُمْ وَلِمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَاتَعْقِلُونَ ﴿ قَالُواْحَرِّقُوهُ وَٱنصُرُوٓاْءَ الِهَتَكُرُ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ ١ أَنُا يَكَنَارُكُونِي بَرْدَا وَسَلَمًا عَلَى إِبْرَهِيمَ وَأَرَادُواْ بِهِ عَكَدَافَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ﴿ وَنَجَّيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَرَكَ نَافِيهَ الِلْعَالَمِينَ ﴿ وَهَمِّنَا لَهُ وَإِسۡحَقَ وَيَعۡقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّاجَعَلْنَاصَلِحِينَ ٥

وَجَعَلْنَهُ مُ أَجِمَّةً يَهُدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوْحَيْنَآ إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءَ ٱلزَّكَوْقَ وَكَانُواْ لَنَا عَلَيدِينَ ﴿ وَلُوطًاءَ اتَيْنَهُ حُكَمًا وَعِلْمَا وَنَجَيَّنَهُ مِنَ ٱلْقَرْيَةِ ٱلنَّي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَيْتَ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَ سَوْءٍ فَلسِقِينَ ١ وَأَدْخَلْنَهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبِلُ فَٱسۡ تَجَبِنَا لَهُ وَفَنَجَّيْنَهُ وَأَهْلَهُ ومِنَ ٱلۡكِرْبِ ٱلۡعَظِيرِ۞ وَنَصَرُنَكُ مِنَ ٱلۡقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنِتِنَا ۚ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَرسَوْءِ فَأَغْرَقُنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿ وَدَاوُرِدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي ٱلْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ ٱلْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِ مُرْشَاهِدِينَ ٨ فَفَهَ مَنْهَا سُلَيْمَنْ وَكُلَّاءَ اتَّيْنَا حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ ٱلْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّافَاعِلِينَ ٥ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بَأْسِكُمْ فَهَلَ أَنتُمْ شَكِرُونَ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ عَاصِفَةً تَجَرِي بِأَمْرِهِ = إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَسَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ ٥

وَمِنَ ٱلشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونِ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلَادُونَ ذَالِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ﴿ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَك رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيَ ٱلضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَهُ ٱلرَّحِمِينَ ٥ فَٱسۡتَجَبۡنَالُهُوفَكَشَفۡنَامَابِهِ٥٥ مِن صُرِّوٓءَاتَيۡنَـُهُأَهۡلَهُو وَمِثْلَهُ مِمَّعَهُ مُرَحُمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَي لِلْعَلىدينَ ٥ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا ٱلْكِفْلَ كُلُّ مِّنَ ٱلصَّبِرِينَ ٥ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِنَأَ إِنَّهُ مِينَ ٱلصَّالِحِينَ وَذَا ٱلنُّونِ إِذْ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَرَّ أَن لَّن نَّقُدِرَعَكَيْهِ فَنَادَىٰ فِي ٱلظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَنهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴿ فَٱسْتَجَبَّنَا لَهُ وَكَجَّيْنَهُ مِنَ ٱلْغَيِّرُ وَكَذَالِكَ نُنجِي ٱلْمُؤْمِنِينِ ﴿ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ ورَبِّ لَاتَذَرْنِي فَرْدَا وَأَنتَ خَيْرُٱلْوَرِثِينَ الله فَأَسْتَجَيْنَالُهُ وَوَهِ هَبْنَالُهُ وِيَحْبَوَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وزَوْجَهُ وَإِنَّهُ مُ كَانُواْ يُسَارِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَيَدْعُونَنَارَغَبَاوَرَهَ بَأَوَكَ الْوَرَهَ عَبَاوَرَهَ عَلَيْ وَكَانُواْ لَنَاخَلْشِعِينَ

وَٱلَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْ نَافِيهَامِن رُّوحِنَا وَجَعَلْنَهَا وَٱبْنَهَا ءَايَةً لِلْعَالَمِينَ ﴿ إِنَّ هَاذِهِ ءَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَٱعْبُدُونِ ١ وَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُم بَيْنَهُم اللَّهُ اللَّ فَمَن يَعْمَلُ مِرِبَ ٱلصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنُ فَلَاكُفُرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّالَهُ وكَلِيُّونَ ﴿ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكَ نَهَآ أَنَّهُمُ لَا يَرْجِعُونَ ۞ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ١ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ فَإِذَاهِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَكُويْلَنَا قَدْكُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا بَلْكُنَّا ظَلِمِينَ ١ إِنَّكُمْ وَمَاتَعُبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّرَأَنتُ مْ لَهَا وَارِدُونَ ۞ لَوْ كَانَ هَا وُلَاءَ ءَالِهَا لَهُ مَّاوَرَدُوهَا أُوكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ١ لَهُ مْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسَمَعُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ سَبَقَتَ لَهُ مِمِّنَّا ٱلْحُسِّنَىٰ أَوْلَيْهِكَ عَنْهَامُبْعَدُونَ

"سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

لَايَسْمَعُونَ حَسِيسَهَ أَوَهُمْ فِي مَا ٱشْتَهَتَ أَنفُسُ هُرْ خَلِدُونَ ١ الْاَيَحَزُنْهُ مُ ٱلْفَزَعُ ٱلْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّ لَهُمُ ٱلْمَلَتَبِكَةُ هَاذَايَوْمُكُمُ ٱلَّذِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ يَوْمَ نَطْوِي ٱلسَّمَآءَ كَطَى ٱلسِّجِلِّ لِلْكُتُبُ كَمَا بَدَأْنَآ أُوَّلَ خَلْقِ نُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا إِنَّاكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿ وَلَقَدَ كَتَبْنَافِ ٱلزَّبُورِمِنُ بَعْدِ ٱلذِّكِرِأَنَّ ٱلْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِي ٱلصَّالِحُونَ ۞ إِنَّ فِي هَاذَا لَبَلَاغَا لِّقَوْمٍ عَلِيدِينَ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَكَ إِلَّارَحْمَةَ لِلْعَالَمِينَ اللهُ عُلَ إِنَّ مَا يُوحَى إِلَى أَنَّمَا إِلَاهُ كُمْ إِلَكُ وَلِحِدٌّ فَهَلَ أَنتُ مِثُسَلِمُونِ ٥ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُلْءَ اذَنتُكُمْ عَلَىٰ سَوَآءً وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبُ أَم بَعِيدُ مَّا تُوعَدُونَ ﴿ إِنَّهُ وَيَعْلَمُ ٱلْجَهْرَمِنِ ٱلْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَاتَكَتُمُونَ ١ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ وفِتْنَةُ لَّكُمْ وَمَتَكُم إِلَىٰ حِينِ ﴿ قَالَ رَبِّ ٱحْكُمْ بِٱلْحَقِّ وَرَبُّنَا ٱلرَّحْمَرِ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَاتَصِفُونَ ١

٤

## 

يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبِّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ ٱلسَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ا يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّآ أَرْضَعَتَ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتَرَى ٱلنَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَاهُم بسُكَرَيْ وَلَكِنَّ عَذَابَ ٱللَّهِ شَدِيدٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَنْرِعِلْمِ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَنِ مَّرِيدِ ١ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ ومَن تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ ويُضِلُّهُ وَيَهِدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُ مْ فِي رَيْبِ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَ كُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِمُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي ٱلْأَرْحَامِ مَانَشَآءُ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى ثُمَّ نُخْرِجُكُرُ طِفْلَاثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ الْأَشُدَّكُمُّ وَمِنكُمِ مِّن يُتَوَفَّى وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِلِكَيْلَا يَعْلَمُمِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْئًا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْ تَزَّتُ وَرَبَتُ وَأَنْبَتَتَ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ٥

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحُقُّ وَأَنَّهُ ويُحَى ٱلْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ وعَلَىٰ كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿ وَأَنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَاتِيةٌ لَّارَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي ٱلْقُبُورِ ٥ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُ دَى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۞ ثَانِيَ عِطْفِهِ عِلْيُضِلُّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُ وفِي ٱلدُّنْيَاخِزْيُ وَنُذِيقُهُ ويَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَذَابَ ٱلْخَرِيقِ وَذَالِكَ بِمَاقَدَّمَتُ يَدَاكَ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ۞ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَى حَرْفِ فَإِنْ أَصَابَهُ وحَيْرُ ٱطْمَأَنَّ بِهِ ٥ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِتْنَةُ ٱنقَلَبَ عَلَى وَجِهِ مِهِ حَسِرَالدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةُ ذَلِكَ هُوَٱلْخُسْرَانُ ٱلْمُبِينُ ٥ يَنْعُواْمِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَضُرُّهُ وَمَالَا يَنفَعُهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ١ عَوَالَمَن ضَرُّهُ وَأَقْرَبُ مِن نَّفَعِهُ عَلَيْ لَكُمُ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ ٱلْعَشِيرُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَايُرِيدُ ٥٠ مَن كَانَ يَظُنُّ أَن لَّن يَنصُرَهُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنيَاوَ ٱلْآخِرَةِ فَلْيَمْدُد بِسَبِ إِلَى ٱلسَّمَاءَ ثُمَّ لَيَقْطَعْ فَلْيَنظُرْهَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ وَمَايَغِيظُ ٥

وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَهُ ءَايَتِ بَيِّنَتِ وَأَنَّ ٱللَّهَ يَهْدِى مَن يُرِيدُ وَٱلْمَجُوسَ وَٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوۤاْ إِنَّ ٱللَّهَ يَفۡصِلُ بَيۡنَهُمۡ يَوۡمَ ٱلْقِيَامَةِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدُ ١ اللَّهَ اَلَمْ تَرَأَتَ ٱللَّهَ يَسْجُدُلَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَامَرُ وَٱلنُّجُومُ وَٱلْجَالُ وَٱلشَّجَرُ وَٱلدَّوَآبُ وَكَثِيرٌ مِّنَ ٱلنَّاسِ وَكَثِيرُ حَقَّ عَلَيْهِ ٱلْعَذَابُ فِي وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ ومِن مُّكُرِمٍ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ اللهُ هَاذَانِ خَصْمَانِ ٱخۡتَصَمُواْ فِي رَبِّهِمِّ فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُمْ شِيابٌ مِّن نَّارِيْصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُ وسِهِمُ ٱلْحَمِيمُ شَا يُصَهَرُ بِهِ ع مَافِي بُطُونِهِمْ وَٱلْجُلُودُ ٥ وَلَهُم مَّقَامِعُ مِنْ حَدِيدٍ ١ كُلَّمَا أَرَادُوٓ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ال ٱلْحَرِيقِ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يُحَلُّونَ فِيهَامِن أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُوا وَلِبَاسُهُ مْ فِيهَا حَرِيرٌ ١

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُونِ الْحَبِيِّ الْحُرْةُ الْحَبِّ

وَهُدُوٓا إِلَى ٱلطَّيِّبِ مِنَ ٱلْقَوْلِ وَهُدُوٓا إِلَى صِرَطِ ٱلْحَمِيدِ الله الله والمستحد المستحد الم ٱلْحَرَامِ ٱلَّذِي جَعَلْنَهُ لِلنَّاسِ سَوَآءً ٱلْعَكِفُ فِيهِ وَٱلْبَاذِّ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَادِ بِظُلْمِ نُّذِقْ هُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمِ ٥ وَإِذْ بَوَّأْنَ الْإِبْرَهِ يَمَكَانَ ٱلْبَيْتِ أَن لَّا تُشْرِكَ بِي شَيْءًا وَطَهِرْ بَيْتِيَ لِلطَّابِفِينَ وَٱلْقَابِمِينَ وَٱلْتَكَعِ ٱلسُّجُودِ ٥ وَأَذِّن فِ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالَا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرِيَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجِّ عَمِيقِ ﴿ لِيَشْهَدُواْ مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ فِي أَيَّامِ مَّعْلُومَاتِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَكِمِ فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْبَآبِسَ ٱلْفَقِيرَ ﴿ ثُمَّ لَيَقْضُواْ تَفَتُهُمْ وَلَيُوفُواْ نُذُورَهُ مَوَلِيَطَوَّ فُواْ بِٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ ١ ذَالِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ ٱللَّهِ فَهُوَخَيْرٌ لَّهُ وعِندَ رَبِّةً وَأُحِلَّتَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمُ فَأَجۡتَ بِنُواْ ٱلرِّجۡسَمِنِ ٱلْأَوۡتَانِ وَٱجۡتَ بِنُواْ قَوۡلَ ٱلرُّورِ ٥

حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَمُشْرِكِينَ بِفِي وَمَن يُشْرِكُ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّمِنَ ٱلسَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْتَهُوى بِهِ ٱلرِّيحُ فِي مَكَانِ سَحِيقٍ اللَّهُ وَمَن يُعَظِّمُ شَعَآمِ رَاللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقُوَى ٱلْقُلُوبِ لَكُوْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّى ثُوَّ هَجِلُهَ آ إِلَى ٱلْبَيْتِ ٱلْعَتِيقِ وَلِكُل أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ ٱسْمَاللَّهِ عَلَىٰ مَارَزَقَهُ مِينَ بَهِيمَةِ ٱلْأَنْعَامِ فَإِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَاحِدُ فَلَهُ وَ أَسۡلِمُوا وَبَيۡتِرِ ٱلۡمُخۡبِينَ ۞ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتُ قُلُوبُهُمْ وَٱلصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَآ أَصَابَهُمْ وَٱلْمُقِيمِي ٱلصَّلَوْةِ وَمِمَّارَزَقَنَهُ مَرُيْنِفِقُونَ ﴿ وَٱلْبُدُنَ جَعَلْنَهَالَكُمْ مِّن شَعَآيِر ٱللَّهِ لَكُوْ فِيهَا خَيْرٌ فَأَذْكُرُ وِالْآسَمَ ٱللَّهِ عَلَيْهَا صَوَآفَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُواْمِنْهَا وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَانِعَ وَٱلْمُعْتَرُّكَذَالِكَ سَخَّرْنَهَا لَكُوْ لَعَلَّكُوْ لَعَلَّكُوْ مَا شَكُرُونَ ١٠ لَنَ يَنَالَ ٱللَّهَ لُحُومُهَا وَلَادِ مَا قُهُا وَلَكِن يَنَالُهُ ٱلتَّقُويٰ مِنكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِيُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰ عِكُمُّ وَبَشِّرِ ٱلْمُحْسِنِينَ ١٠ \* إِنَّ ٱللَّهَ يُكَافِعُ عَنِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ٨

441

الجُزْءُ السَّابِعَ عَشَرَ كُورَةُ الحَيِّ

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُ مَرْظُ لِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ١ اللَّذِينَ أُخْرِجُواْمِن دِيكرِهِم بِغَيْرِحَقٍّ إِلَّا أَن يَقُولُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ وَلَوْلَادَفْعُ ٱللَّهِ ٱلنَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضِ لَّهُدِّ مَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَتُ وَمَسَاجِدُ يُذَكَرُ فِيهَا ٱسْمُ ٱللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنصُرَنَّ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَقَوِيُّ عَنِيزٌ ١ اللَّذِينَ إِن مَّكَّنَّهُ مَ فِي ٱلْأَرْضِ أَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوْةَ وَأَمَرُواْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْاْ عَنِ ٱلْمُنكَرُّ وَيِلَّهِ عَاقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ١ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مْ قَوْمُ نُوْجِ وَعَادُ وَثَمُودُ ﴿ وَقَوْمُ إِبْرَهِ بِمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ﴿ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَّ وَكُذِّبَ مُوسَى ۚ فَأَمْلَيْتُ لِلْكَفِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ فَافَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكَنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَبِئْرِ مُّعَطَّلَةٍ وَقَصْرِمَّشِيدٍ ۞ أَفَلَرْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَآ أَوْءَاذَانٌ يَسۡمَعُونَ بِهَٓ أَفَإِنَّهَا لَاتَعْمَى ٱلْأَبْصَارُ وَلَلِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ٥

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَعِلْكَ إِلَّا يَوْمًا عِندَرَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُ دُّونَ ﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةُ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ النَّاسُ إِنَّ مَا أَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مِمَّغَفِرَةٌ وَرِزْقُ كَرِيْرُ ٥ وَٱلَّذِينَ سَعَوْ الْفِحَ ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيرِ ٥ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَجِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّ أَلْقَى ٱلشَّيْطَنُ فِي أَمْنِيَّتِهِ عَفَيَنسَخُ ٱللَّهُ مَايُلْقِي ٱلشَّيْطَانُ ثُرَّيُحُكِمُ ٱللَّهُ ءَايَاتِهُ عَايَاتِهُ عَلَيْمُ عَلِيمُ عَلِيمُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَي مُعَلَ مَايُلَقِي ٱلشَّيْطَنُ فِتْ نَةَ لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْقَاسِيةِ قُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينِ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّيِّلَكَ فَيُؤْمِنُواْ بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ وَقُلُوبُهُ مُ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَلَايَزَالُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِيمِرْيَةِ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ ٱلسَّاعَةُ بَغْتَةً أَوْيَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَقِيمِ

ٱلْمُلْكُ يَوْمَهِ ذِيلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ ٱلنَّعِيرِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتِنَافَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ مَعَذَابٌ مُّهِينُ ٥ وَٱلَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ قُتِلُواْ أَوْمَاتُواْ لَيَرَزُقَنَّهُمُ ٱللَّهُ رِزْقًا حَسَنَأُواِتَ ٱللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ١٤ الْكُدْخِلَنَّهُ مِمُّدْخَ لَا يَرْضَوْنَهُ وَ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَلِيمُ حَلِيمٌ فَ فِي الْكُتُّ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْل مَاعُوقِبَ بِهِ عَثُمَّ بُغِي عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَ فُوَّعَ فُورٌ ﴿ ذَالِكَ بِأَتَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَأَنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ فَالِكَ بِأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَتَ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عُمُوَ ٱلْبَاطِلُ وَأَتَ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ ٠ أَلَوْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ ٱلْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ١ اللَّهَ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِ ٱلْأَرْضِ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَهُوَ ٱلْغَنِي ٱلْحَمِيدُ ١

أَلَمْ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَلَكُم مَّافِي ٱلْأَرْضِ وَٱلْفُلْكَ تَجْرِي فِي ٱلْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ ٱلسَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى ٱلْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ٤ إِنَّ ٱللَّهَ بِٱلنَّاسِ لَرَهُ وفُّ رَّحِيهُ ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْدِيكُمْ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَفُورٌ ١ لِّكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوفٌ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي ٱلْأَمْرُ وَٱدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمِ ١ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ ٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ١ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَرُ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ 🐧 أَلَمْ تَعْلَمُ أَنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ذَالِكَ فِي كِتَبِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ۞ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ عَسُلْطَانُا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عَ عِلْمُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرِ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَتُنَا بَيِّنَتِ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱلْمُنكَرِّ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِٱلَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِ مْءَ ايَكِتِنَّا قُلْ أَفَأُنِيَّ عُكُرُ بِشَيِّرِمِّن ذَالِكُوْ ٱلنَّارُوَعَدَهَا ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ ۞



## 

قَدَ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَلْشِعُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغُومُ عَرِضُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ١ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرحَافِظُونَ ﴿ إِلَّا عَلَىٰٓ أَزْوَاجِهِمْ أَوْمَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُ مُغَيِّرُمَلُومِينَ ٥ فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأُمَنَاتِهِ مْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۞ أُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ۞ ٱلَّذِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَمِن سُلَلَةٍ مِّن طِينِ ۞ ثُمَّ جَعَلْنَهُ نُطُفَةً فِي قَرَارِمَّ كِينِ ۞ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْعَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْعَة عِظَمَافَكَسَوْنَاٱلْعِظَمَ لَحْمَاثُمَّأَنشَأُنَّهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ ٥ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَالِكَ لَمَيّ تُونَ ۞ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۞ وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَلِمَعَ طَرَآبِقَ وَمَاكُنَّا عَنِ ٱلْخَلْقِ غَلْفِلِينَ ١

وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً بِقَدرِ فَأَسْكَنَّهُ فِي ٱلْأَرْضَّ وَإِنَّا عَلَى ذَهَابِ بِهِ عَلَقَادِرُونَ ۞ فَأَنشَأْنَا لَكُم بِهِ عَجَنَّاتٍ مِّن نَجْيل وَأَعْنَابِ لَّكُوْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ١ وَصَحَرَةً تَخَرُجُ مِنطُورِ سَيْنَآءَ تَنْبُتُ بِٱلدُّهۡنِ وَصِبۡغِ لِّلْاَ كِلِينَ ٥ وَإِنَّ لَكُرُ فِي ٱلْأَنْعَلِمِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمْ مِّمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُرُ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۞ وَعَلَيْهَا وَعَلَى ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ و وَلَقَدَأُرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ وَفَقَالَ يَكَوْمِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُم مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ فَقَالَ ٱلْمَلَوُّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِن قَوْمِهِ عَمَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرُ مِّ ثَلُكُمْ يُرِيدُ أَن يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلُوْشَاءَ ٱللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَيِّكُةً مَّاسَمِعْنَا بِهَاذَا فِي ءَابَآيِنَا ٱلْأُوَّلِينَ۞إِنْ هُوَ إِلَّارَجُلَّ بِهِ عِجنَّةٌ فَتَرَبَّصُواْ بِهِ عَتَّى حِينِ ٥ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّ بُونِ ۞ فَأُوْحَيْ نَاۤ إِلَيْهِ أَنِ ٱصۡنَع ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا فَإِذَا جَاءَأُمْرُنَا وَفَارَٱلتَّنُّورُ فَٱسۡلُكَ فِيهَامِن كُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَن سَبَقَ عَلَيْهِ ٱلْقَوْلُ مِنْهُمٍّ وَلَاتُّخَطِبْنِي فِي ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓاْ إِنَّهُ مِمُّغُ رَقُونَ ٥

فَإِذَا ٱسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَن مَّعَكَ عَلَى ٱلْفُلْكِ فَقُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي نَجَّنَامِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥ وَقُل رَّبِّ أَنِزِلْنِي مُنزَلَا مُّبَارَكَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْمُنزِلِينَ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ١ ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاءَ اخْرِينَ ﴿ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولَامِّنْهُمْ أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ مَالَكُمُ مِّنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۞ وَقَالَ ٱلْمَلَأُمِن قَوْمِهِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِلِقَاءِ ٱلْآخِرَةِ وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَا مَاهَاذَآ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ﴿ وَلَهِنَ أَطَعْتُم بَشَرَامِّتْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا لَّخَاسِرُونَ المَعَدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنتُمْ تُرَابًا وَعِظْمًا أَنَّكُم مُّخْرَجُونَ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا ٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَانَحَنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلُ ٱفۡتَرَىٰعَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا وَمَانَحَنُ لَهُ وبِمُؤۡمِنِينَ ۞ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ نِي بِمَاكَذَّ بُونِ ﴿ قَالَ عَمَّاقَلِيلِ لَّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ ﴾ فَأَخَذَتَهُمُ ٱلصَّيْحَةُ بِٱلْحَقِّ فَجَعَلْنَهُ مْغُثَاءَ فَبُعْدَالِلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ ثُمَّ أَنشَ أَنا مِنْ بَعْدِهِ مَ قُرُونًا ءَاخَرِينَ ۞

مَاتَسَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَايَسْتَغَخِرُونَ ۞ ثُمَّ أَرْسَلْنَارُسُلَنَا تَتَرَّاكُلُّ مَاجَآءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُ مِبَعْضَا وَجَعَلْنَهُمْ أَحَادِيتَ فَبُعُدًا لِقَوْمِ لَّا يُؤْمِنُونَ ١ ثُمَّ أُرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِعَايَلِتِنَاوَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ۞ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ فَأَسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا عَالِينَ ٥ فَقَالُوٓاْ أَنُوْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُ مَا لَنَاعَبِدُونَ ٥ فَكَذَّبُوهُ مَافَكَانُواْمِنَ ٱلْمُهَلَكِينَ و وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَوَجَعَلْنَا ٱبْنَ مَرْيَعَوَالْمَهُ وَءَايَةً وَءَاوَيْنَاهُ مَآ إِلَىٰ رَبُوَةٍ ذَاتِ قَرَارِ وَمَعِينِ تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ١ وَإِنَّ هَاذِهِ مَ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَلَحِدَةً وَأَنَارَيُّكُمْ فَٱتَّقُونِ۞ فَتَقَطَّعُوٓا أَمۡرَهُم بَيۡنَهُمۡ زُبُرًا كُلُّ حِزْبِ بِمَالَدَيْهِمۡ فَرِحُونَ ﴿ فَذَرُهُمْ فِي غَمْرَتِهِ مْ حَتَّى حِينِ ﴿ أَيَحَسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ وَبَنِينَ ٥ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي ٱلْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ بِعَايَاتِ رَبِّهِ مْ يُؤْمِنُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِرَبِّهِ مْ لَا يُشْرِكُونَ ۞

وَٱلَّذِينَ يُؤْتُونَ مَآءَ اتَواْ وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ٥ أُوْلِيَهِكَ يُسَرِعُونَ فِي ٱلْخَيْرَتِ وَهُمْ لَهَا سَنِيغُونَ ﴿ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَ أُولَدَيْنَا كِتَابُ يَنطِقُ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اللهُ عَلَو بُهُ مَ فِي غَمْرَةِ مِنْ هَاذَا وَلَهُ مَأْعُمَالُ مِن دُونِ ذَالِكَ هُمْ لَهَا عَلِمِلُونَ ١٠ حَتَّى إِذَآ أَخَذُنَا مُثْرَفِيهِم بِٱلْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْعَرُونَ ١٤ لَا تَجْءَرُواْ ٱلْيَوْمِ إِنَّاكُمْ مِّنَّا لَا تُنْصَرُونَ ١٥ قَدْكَانَتَ ءَايَنِي تُتْلَاعَلَيْكُمْ فَكُنتُ مْ عَلَىٓ أَعْقَابِكُمْ تَنكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ عَسَمِرًا تَهَجُرُونَ ١٠٠٠ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُواْ ٱلْقَوْلَ أَمْر جَآءَ هُمِ مَّالَمْ يَأْتِءَ ابَآءَ هُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ۞ أَمْلَمْ يَعْرِفُواْ رَسُولَهُمْ فَهُ مَ لَهُ ومُنكِرُونَ ١٥ أُمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّ أُمَّ اللَّهُ مَا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّ أُمَّ اللَّهُ مَا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ عِبَّ أُمَّ اللَّهُ مَا أَلْحَقّ وَأَكْتُرُهُمُ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ ٥ وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُوَآءَ هُمُ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ بَلَ أَتَيْنَاهُم بذِكْ هِمْ فَهُمْ عَن ذِكْرِهِم مُّعْرِضُونَ ١٥ أَمْ تَسْعَلُهُمْ خَرْجَافَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَخَيْرُ ٱلرَّزِقِينَ ٥ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ عَنِ ٱلصِّرَطِ لَنَاكِبُونَ

\* وَلَوْرَحِمْنَهُمْ وَكَشَفْنَامَابِهِمِمِّن ضُرِّلَكَجُّواْ فِي طُغْيَانِهِم يَعْمَهُونَ ٥ وَلَقَدَأَخَذَنَهُم بِٱلْعَذَابِ فَمَا ٱسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ وَمَايَتَضَرَّعُونَ ٥ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِ مِبَابَاذَا عَذَابِ شَدِيدٍ إِذَاهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَنشَأَلَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَارَ وَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّاتَشُكُرُونَ ۞ وَهُوَٱلَّذِي ذَرَا كُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَهُوَ ٱلَّذِي يُحْيِءِ وَيُمِيتُ وَلَهُ ٱخْتِلَفُ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِّ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ إِلَى الْوَامِثُ لَمَاقَالَ ٱلْأَوَّلُونِ هَالُوٓا أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّا ثُرَابَا وَعِظَامًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ اللَّهُ لَوْعِدْنَا نَحُنُ وَءَابَ آؤُنَا هَاذَامِن قَبُّلُ إِنْ هَا ذَآ إِلَّا أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُل لِّمَنِ ٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ هُ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ هُ قُلْمَن رَّبُ ٱلسَّمَوَتِ ٱلسَّبْعِ وَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيرِ ١ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ١ هُ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ عَلَكُونُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُعَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ١ ﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلُ فَأَنَّىٰ تُسْحَرُونَ ١

بَلْ أَتَيْنَاهُم بِٱلْحُقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ٥ مَا ٱتَّخَذَاللَّهُ مِن وَلَدِ وَمَاكَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهُ إِذَا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَهِ بِمَاخَلَقَ وَلَعَلَا بَعْضُهُ مُ عَلَىٰ بَعْضَ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ ٥ عَلِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَتَعَلَىٰعَمَا يُشْرِكُونَ اللَّهَ قُل رَّبِ إِمَّاتُرِيَنِي مَايُوعَدُونَ ﴿ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ وَإِنَّا عَلَىٰٓ أَن نُرِيَكَ مَانَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ اللَّهِ الَّذِي هِيَ أَحْسَنُ ٱلسَّيِّئَةَ خَنْ أَعْلَمُ بِمَا يَصِغُونَ ﴿ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَتِ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ۞ حَتَّى إِذَاجَاءَ أَحَدَهُ مُ ٱلْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ٱرْجِعُونِ ۞ لَعَلِيٓ أَعْمَلُ صَلِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّآ إِنَّهَا كَلِمَةُ هُوَقَابِلُهَا أُومِن وَرَآبِهِم بَرْزَخُ إِلَى يَوْمِر يُبْعَثُونَ فَإِذَانُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَكَ أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَبِذِ وَلَا يَتَسَاءَ لُونَ ا فَمَن ثَقُلَتُ مَوَ زِينُهُ وفَأُوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَنْ خَفَّتَ مَوَزِينُهُ وَفَأُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ خَسِرُ وَالْأَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ١ مَنْ مَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ ٱلنَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ١

ٱلْمَرْتَكُنْءَ ايَنتِي تُتَلَيْعَلَيْكُمْ فَكُنْتُم بِهَا تُكَذِّبُونَ ٥ قَالُواْ رَتَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقُوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمَاضَ آلِّينَ هُرَبَّنَا أَخْرِجْنَامِنْهَافَإِنْ عُدْنَافَإِنَّاظَلِمُونَ ۞ قَالَ ٱخْسَءُواْفِيهَا وَلَاتُكَلِّمُونِ هَا إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَآ ءَامَنَّا فَأَغْفِهُ لَنَا وَٱرْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلرَّحِينَ ١ فَأَتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّىَ أَنسَوْكُرُ ذِكْرِي وَكُنتُم مِّنْهُمْ وَتَضْحَكُونَ إِنِّ جَزَيْتُهُمُ ٱلْيَوْمَ بِمَاصَبَرُوٓ الْأَنَّهُمْ هُمُ ٱلْفَ آبِرُونَ ﴿ قَالَ كَرْلَبِثْتُوفِ ٱلْأَرْضِ عَدَدَسِنِينَ ﴿ قَالُواْلِبِثْنَا يَوْمًا أَوْبَعْضَ يَوْمِ فَسْئَلِ ٱلْعَادِينَ ﴿ قَالَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوَ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَاتُرْجَعُونَ ﴿ فَتَعَلَى أَلَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ لَآ إِلَّهَ إِلَّا إِلَّهَ إِلَّا هُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْكَرِيمِ ﴿ وَمَن يَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَلَا بُرْهَانَ لَهُ وِبِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ وِعِندَ رَبِّهِ عَإِنَّهُ وَلَا يُقْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ۞وَقُلرَّبّ ٱغْفِرْ وَٱرْحَمْ وَأَنتَ خَيْرُٱلرَّحِمِينَ ۞

٩

## 

سُورَةٌ أَنزَلْنَهَا وَفَرَضَهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَآءَ ايَنتِ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّكُو تَذَكُّرُونَ ٥ ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجْلِدُواْكُلَّ وَحِدِ مِّنْهُمَامِاْئَةَ جَلْدَّةٍ وَلَاتَأْخُذُكُم بِهِمَارَأْفَةٌ فِي دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُوْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَلْيَشْهَد عَذَابَهُمَاطَآبِفَةُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٤ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّازَانِيَةً أَوْمُشْرِكَةً وَٱلزَّانِيَةُ لَاينَكِحُهَآ إِلَّازَانِ أَوْمُشْرِكُ وَحُرِّمَذَاكِ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ثُرَّلَمْ يَأْتُواْ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَأَجَلِدُوهُمْ تَمَنِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُواْ لَهُمْ شَهَدَةً أَبَدَأُ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ٤ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُواْمِنْ بَعَدِ ذَالِكَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيرٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُ مْ وَلَمْ يَكُن لَّهُمْ شُهَدَآءُ إِلَّا أَنفُسُهُ مُ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمَ أَرْبَعُ شَهَادَجٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلصَّادِقِينَ ۞ وَٱلْخَيْمِسَةُ أَنَّ لَعَنَتَ ٱللَّهِ عَلَيْهِ إِن كَانَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ﴿ وَيَدْرَؤُا عَنْهَا ٱلْعَذَابَ أَن تَشْهَدَأَرْ بَعَ شَهَادَاتٍ بِٱللَّهِ إِنَّهُ ولَمِنَ ٱلْكَندِبِينَ ٥ وَٱلْخَيْمِسَةَ أَنَّ غَضَبَ ٱللَّهِ عَلَيْهَ آ إِن كَانَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ٥ وَلُوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ حَكِيمُ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ جَآءُ و بِٱلْإِفْكِ عُصِّبَةٌ مِّنكُو لَاتَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُو بَلْ هُوَخَيْرٌ لِّكُمِّ لِكُلِّ ٱمْرِي مِّنْهُ مِمَّا ٱكْتَسَبَمِنَ ٱلْإِثْمِ وَٱلَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ وِمِنْهُ مُ لَهُ وعَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ ٱلْمُؤْمِنُونَ وَٱلْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُواْهَاذَ إِفْكُ مُّبِينٌ ١ اللهُ الْوَلا جَآءُ وعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءً فَإِذْ لَرْيَأْتُواْ بِٱلشُّهَدَآءِ فَأُوْلَبِكَ عِندَاللَّهِ هُمُ ٱلْكَاذِبُونَ ﴿ وَلَوْلَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَآ أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابُ عَظِيمُ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ وِبِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَّالَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمُ الْ وَتَحْسَبُونَهُ وهَيَّنَا وَهُوَعِندَ ٱللَّهِ عَظِيمٌ ١٠٥ وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُم مَّا يَكُونُ لَنَآ أَن تَّتَكَلَّمَ بِهَاذَاسُبْحَانَكَ هَاذَا بُهْتَنَّ عَظِيمٌ ا يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَن تَعُودُ واللِّمِثَلِهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُرَمُّ وَمِنِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَن تَعُودُ واللَّهِ عَلَيْهِ عَأَبَدًا إِن كُنْ تُرمُّ وَمِنِينَ وَيُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ وَٱللَّهُ عَلِيكُر حَكِيمٌ ١ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ ٱلْفَاحِشَةُ فِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمُ فِي ٱلدُّنْيَاوَٱلْآخِرَةِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُهُ لِاتَعْلَمُونَ فَوَلَولَا فَضَلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ ٱللَّهَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ٥

لِجِزْبُ

\* يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَنَّ وَمَن يَتَّبِعَ خُطُوَتِ ٱلشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ ويَأْمُرُ بِٱلْفَحْشَآءِ وَٱلْمُنكَرِّ وَلَوْلَا فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ ومَازَكَى مِنكُمْ مِن أُحَدٍ أَبَدَا وَلَكِنَّ ٱللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَآءٌ ۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ۞ وَلَا يَأْتَلِ أَوْلُواْ ٱلْفَضْل مِنكُمْ وَٱلسَّعَةِ أَن يُؤْتُواْ أُوْلِي ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْمَسَاكِينَ وَٱلْمُهَجِيِنَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلْيَعْفُواْ وَلْيَصْمَفَحُوَّا ٱلْانْجُبُّونَ أَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَكُمْ وَٱللَّهُ غَ فُورٌ رَّحِيمُ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَرَمُونَ ٱلْمُحْصَنَتِ ٱلْغَافِلَاتِ ٱلْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُواْفِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابُ عَظِيرٌ ﴿ يَوْمَرَتَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ١٤ يَوْمَ إِذِيُوا فِيهِمُ ٱللَّهُ دِينَهُمُ ٱلْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ ٱللَّهَ هُوَالْخُقُّ ٱلْمُبِينُ ٥ ٱلْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَٱلْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَٱلطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينِ وَٱلطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُوْلَتَمِكَ مُبَرَّءُ ونَمِمَّا يَقُولُونَ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيرٌ ۞يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُوْ حَتَّىٰ تَسْتَأْنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْعَلَىٓ أَهْلِهَأَ ذَٰلِكُوْخَيْرٌ لَّكُولَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٥

فَإِن لَّمْ تَجِدُواْ فِيهَا أَحَدَافَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمُّ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ فَٱرْجِعُواْ هُوَأَزْكَىٰ لَكُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُواْ بُيُوتًا غَيْرَمَسْكُونَةِ فِيهَامَتَعُ لِلَّكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُبَدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ١ قُلُ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّواْمِنَ أَبْصَدِهِمْ وَيَحْفَظُواْ فُرُوجَهُمْ ذَٰ لِكَ أَزُكَىٰ لَهُمْ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ١ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضَنَ مِن أَبْصَرهِن وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَاظَهَرَمِنْهَ أَوَلَيَضْرِيْنَ بِخُمُرهِنَّ عَلَىجُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْءَابَآيِهِنَّ أَوْءَابَآءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآيِهِنَّ أَوْأَبْنَآءِ بُعُولَتِهِنّ أُوۡ إِخُوَانِهِنَّ أُوۡبَىٰ إِخُوانِهِنَّ أُوۡبَىٰ أَخُواتِهِنَّ أُوۡبَىٰ أَخُواتِهِنَّ أُوۡبِسَآ إِهِنَّ أَوْمَامَلَكَتَ أَيْمَنُهُنَّ أَوِ ٱلتَّبِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي ٱلْإِرْبَةِمِنَ ٱلرِّجَالِ أُوِٱلطِّفْلِ ٱلَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُواْ عَلَى عَوْرَاتِ ٱلنِّسَاءَ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُولُ إِلَى ٱللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ ٱلْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ ٥

وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْكَمَىٰ مِنكُمْ وَٱلصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَابِكُمْ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضَمِلِةً وَٱللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ ١ وَلْيَسْتَعْفِفِ ٱلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضَلِقَّے وَٱلَّذِينَ يَبْتَغُونَ ٱلْكِتَابِ مِمَّامَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُ مْ فِيهِ مْ خَيْرًا وَءَاتُوهُم مِن مَّالِ ٱللَّهِ ٱلَّذِي ءَاتَكُمُ وَلَا تُكْرِهُواْ فَتَيَكِيُّكُمْ عَلَى ٱلْبِغَآءِ إِنْ أَرَدُنَ تَحَصُّنَا لِتَبْتَغُواْ عَرَضَ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَّا وَمَن يُكُرهِ هُنَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَهِ هِنَّ عَفُورُ تَحِيرُ ا وَلَقَدَ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ ءَايَنتِ مُّبَيِّنَتِ وَمَثَلَا مِّنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْلُ مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿ اللَّهُ ثُورُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ مَثَلُنُورِهِ عَكَمِشْكُو فِيهَا مِصْبَاحٌ ٱلْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةً ٱلزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كُوْكَ دُرِّيٌّ يُوقَدُمِن شَجَرَةٍ مُّبَرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّاشَرْقِيَّةِ وَلَاغَرْبِيَّةِ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيَّءُ وَلَوْلَمْ تَمْسَسُهُ نَانُّ نُّورُّعَلَىٰ فُورِ يَهَدِى ٱللَّهُ لِنُورِهِ عَن يَشَاءُ وَيَضَرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ فِي يُنُوتٍ أَذِنَ ٱللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذَكَرَفِيهَا ٱسْمُهُ مِيُسَبِّحُ لَهُ رِفِيهَا بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ٥

رِجَالٌ لَّاتُلْهِيهِمْ تِجَرَّةٌ وَلَابَيْعُ عَن ذِكْر ٱللَّهِ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوْةِ وَإِيتَآءِ ٱلزَّكُوةِ يَخَافُونَ يَوْمَا تَتَقَلَّبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَٱلْأَبْصَدُ ۞ لِيَجْزِيَهُ مُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَيلِةً - وَٱللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا أَعْمَالُهُ مُكَسَرَابِ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ ٱلظَّمْ عَانُ مَآءً حَتَّى إِذَا جَآءَهُ وَلَمْ يَجِدُهُ شَيْعًا وَوَجَدَ ٱللَّهَ عِندَهُ وَفَوَقَّ لهُ حِسَابَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ٥ أَوْكَظُلُمَتِ فِي بَحْرِلُّجِيِّ يَغْشَلهُ مَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عِمَوْجٌ مِّن فَوْقِهِ عَ سَحَابُ ظُلْمَاتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَآ أَخْرَجَ يَدَهُ ولَرْيَكُدْ يَرَنِهَأُ وَمَن لَّرْ يَجْعَلِ ٱللَّهُ لَهُ وَفُورًا فَمَا لَهُ وِمِن نُوْدٍ ۞ أَلَرْتَ رَأَنَّ ٱللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ ومَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلطَّيْرُصَ قَالَطَّيْرُصَ قَالَتَّ كُلُّ قَدْعَلِمَ صَلَاتَهُ و وَتَسَبِيحَهُ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ﴿ أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُنْجِي سَحَابًا ثُرَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ وثُرَّ يَجْعَلُهُ ورُكَامًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن جِبَالِ فِيهَامِنُ بَرَدِ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصۡرِفُهُوعَنمَّن يَشَآءُ يَكَادُسَنَا بَرۡقِهِۦيَذۡهَبُ بِٱلْأَبۡصَارِ ٥

يُقَلِّبُ ٱللَّهُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَعِبْرَةً لِلأَوْلِي ٱلْأَبْصَارِ ١ وَٱللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَآبَّةٍ مِّن مَّآءً فَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَوَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَكَىٰ رِجْلَيْنِ وَمِنْهُ مِمَّن يَمْشِيعَكَىٰ أَرْبَعِ يَخْلُقُ ٱللَّهُ مَايَشَآهُ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ لَهَا لَا أَنَرَ لَنَا ءَايَتِ مُّبَيِّنَتَّ وَٱللَّهُ يَهَدِى مَن يَشَآءُ إِلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيرِ ٥ وَيَقُولُونَ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَبِٱلرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُرَّيَتُولِّي فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَآ أَوْلَتَهِكَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ وَإِذَادُعُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ لِيَحْكُمْ بَيْنَهُمْ إِذَافَرِيقٌ مِّنْهُ مِمُّعْرِضُونَ ﴿ وَإِن يَكُن لَّهُمُ ٱلْحَقُّ يَأْتُو ٓ الْإِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۞ أَفِي قُلُوبِهِ مِمِّرَضٌ أَمْ ٱرْتَابُوٓ الْمَ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِ وَرَسُولُهُ وَبِلَ أَوْلَيْكِ هُمُ ٱلظَّلِامُونَ ﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُواْ إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عِلِيَحْكُم بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُواْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَأُ وَأَوْلَتِيكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ ٱللَّهَ وَيَتَّقُهِ فَأُوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَآبِزُونَ اللهِ وَأَقْسَمُواْ بِٱللهِ جَهْدَ أَيْمَنِ هِمْ لَإِنْ أَمَرْتَهُ مُ لَيَخُرُجُنَّ قُل لَّا يُقَسِمُواْ طَاعَةُ مَّعُرُوفَةً إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ٥

قُلْ أَطِيعُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَاحُمِّلَ وَعَلَيْكُم مَّا حُمِّلُتُ مَّ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْ تَدُوُّا وَمَاعَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينِ ءَامَنُواْ مِنكُرُ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخِلْفَنَّهُمْ فِي ٱلْأَرْضِكَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِي ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنَأْ يَعْبُدُونَ فِي لَا يُشْرِكُونَ بى شَيَّا وَمَن كَفَرَبَعُ دَذَلِكَ فَأُوْلَتَ إِكَ هُمُ ٱلْفَسِ قُونَ ٥ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْجَمُونَ ١ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّذِينَ كَفَرُواْ مُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضَ وَمَأْوَلِهُ مُ ٱلنَّارِّ وَلَبِشَ ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِيَسْتَغَذِنكُو ٱلَّذِينَ مَلَكَتَ أَيْمَنْكُو وَٱلَّذِينَ لَمْ يَبَلُغُواْ ٱلْحُلُمَ مِنكُو ثَلَثَ مَرَّتِ مِن قَبْلِ صَلَوْةِ ٱلْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِّنَ ٱلظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعُدِ صَلَوةِ ٱلْعِشَآءِ ثَلَثُ عَوْرَاتِ لَّكُو لَيْسَ عَلَيْكُمُ وَلَاعَلَيْهِ مْجُنَاحٌ بَعْ دَهُنَّ طَوَّ فُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضِ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥

وَإِذَا بَلَغَ ٱلْأَطْفَالُ مِنكُمُ ٱلْحُلُمَ فَلْيَسْتَغَذِنُواْكَمَا ٱسْتَغَذَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنَةً وَاللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمٌ ٥ وَٱلْقَوَعِدُمِنَ ٱلنِّسَاءِ ٱلَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحَافَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ شِيَابَهُنَّ عَيْرَمُتَ بَرِّجَاتٍ بِزِينَةً وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ فَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ فَ لَيْسَعَلَى ٱلْأَغْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَاعَلَىٓ أَنفُسِكُو أَن تَأْكُلُواْ مِنْ بُيُورِتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآبِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمُّهَاتِكُمْ أَوْبُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْبُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أُوْبُيُوتِ أَعْمَلِم كُمْ أُوْبُيُوتِ عَمَّلِت كُمْ أَوْبُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْبُيُوتِ خَالَتِكُمْ أَوْمُا مَلَكَتُمُ مَّفَا تِحَهُ وَ أُوْصَدِيقِكُ مُّ لَيْسَ عَلَيْكُ مُجْنَاحُ أَن تَأْكُلُواْ جَمِيعًا أَوْأَشْتَاتَأْفَإِذَا دَخَلْتُم بُيُوتَا فَسَاتِمُواْ عَلَىٓ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ مُبَرَكَةً طَيّبَةً كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمُ ٱلْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ١

إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ء وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٓ أَمْرِجَامِعِ لَّرَيَذُهَبُواْحَتَّى يَسۡتَغۡذِنُوهُ ۚ إِتَّ ٱلَّذِينَ يَسۡتَغۡذِنُونَكَ أُوْلَتَهِكَ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَفَإِذَا ٱسْتَغَذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَن لِّمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْلَهُمُ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٠ لَا تَجْعَلُواْ دُعَآ ٱلرَّسُولِ بَيْنَكُوْكَدُعَآءِ بَغْضِكُمْ بَغْضَأْ قَدْيَعْ لَمُ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذَأْ فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُحَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ٤ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةُ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمُ ١ أَلَيْمُ الْآاِنَّ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ قَدْ يَعُلَمُ مَاۤ أَنتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُواْ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُونَ

## 

تَبَارَكِ ٱلَّذِى نَزَّلَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عِلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا شَارَكِ ٱلَّذِى لَهُ ومُلَكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَلَدَا وَلَمْ يَكُن لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقَدِيرًا ١٠٠ لَّهُ وشَرِيكُ فِي ٱلْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلِّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ وتَقَدِيرًا ١٠٠

وَٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ ٤ وَالْهَةَ لَّا يَخَلُقُونَ شَيْءَا وَهُمْ يُخَلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِ مُضَرًّا وَلَانَفْ عَاوَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتَا وَلَاحَيَوْةً وَلَانُشُورًا ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ هَاذَ آلِلَّا إِفْكُ ٱفْتَرَكُ وَأَعَانَهُ وعَلَيْهِ قَوْمُ ءَاخَرُونَ فَقَدْجَآءُ وظُلْمَا وَزُورَا ٥ وَقَالُوٓ الْمَسْطِيرُ ٱلْأَوّ لِينَ ٱكْتَبَهَافَهِيَ تُمْلَىٰ عَلَيْهِ بُكِّرَةً وَأَصِيلًا ﴿ قُلْ أَنزَلَهُ ٱلَّذِي يَعْلَمُ ٱلسِّرِ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ١ وَقَالُواْ مَالِ هَاذَا ٱلرَّسُولِ يَأْكُلُ ٱلطَّعَامَ وَيَهْشِي فِ ٱلْأَسْوَاقِ لَوْلَآ أُنزلَ إِلَيْهِ مَلَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ ونَذِيرًا ۞ أَوْيُلْقَى إِلَيْهِ كَنْ أَوْتَكُونُ لَهُ وَجَنَّةٌ يَأْكُلُمِنْهَ أَوْقَالَ ٱلظَّلاِمُونَ إِن تَنَّبِعُونَ إِلَّارَجُ لَا مَّسْحُورًا ۞ٱنظُرَ كَيْفَ ضَرَبُواْلَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّواْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۞ تَبَارَكِ ٱلَّذِيٓ إِن شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّن ذَلِكَ جَنَّاتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا ٥ بَلْ كَذَّبُولْ بِٱلسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَالِمَن كَذَّبَ بِٱلسَّاعَةِ سَعِيرًا ١

إِذَارَأَتُهُم مِّن مَّكَانِ بَعِيدِ سَمِعُواْ لَهَاتَغَيُّظُا وَزَفِيرًا ٥ وَإِذَآ أُلۡقُواْ مِنْهَا مَكَانَاضَيّقًا مُّقَرّنِينَ دَعَوْاْهُ نَالِكَ ثُبُورًا اللَّاتَدْعُواْ ٱلْيَوْمَرْ ثُبُورًا وَحِدًا وَٱدْعُواْ ثُبُورًا كَثِيرًا قُلِ أَذَالِكَ خَيْرُ أَمْ جَنَّةُ ٱلْخُلْدِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ كَانَتَ لَهُ مۡجَزَاءَ وَمَصِيرًا ۞ لَّهُمۡ فِيهَا مَايَشَاءُ ون خَلِدينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُدًا مَّسْءُولًا ﴿ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَيَـ قُولُ ءَأَنتُ مَ أَضَلَلْتُ مُعِبَادِي هَآ وُلَآءٍ أَمْرِهُمۡ ضَلُّواْ ٱلسَّبِيلَ۞ قَالُواْ سُبۡحَنَكَ مَاكَانَ يَنْبَغِي لَنَآأَن نَتَّخِذَمِن دُونِكَ مِنْ أُوْلِيَآءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَءَابَآءَ هُمْ حَتَّىٰ نَسُواْ ٱلدِّے رَوَكَانُواْ قَوْمَا بُورَا ١ فَقَدْ كَذَّ بُوكُم بِمَاتَقُولُونَ فَمَاتَسَطِيعُونَ صَرْفَا وَلَانَصَرَأُ وَمَن يَظْلِم مِّنكُمْ نُذِفَّهُ عَذَابًا كَبِيرًا ١ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبَلَكَ مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي ٱلْأَسْوَاقُّ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ﴿ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۞

\* وَقَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَا ٱلْمَلَيْحِكَةُ أَوْنَرَىٰ رَبَّنَّا لَقَدِ ٱسۡ تَكۡبَرُواْ فِيٓ أَنفُسِهِ مۡ وَعَتَوۡ عُتُوَّاكَبِيرًا اللهُ يَوْمَ يَرَوْنَ ٱلْمَلَآمِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَ إِلِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًامَّحْجُورًا ١٠٥ وَقَدِمْنَآ إِلَىٰ مَاعَمِلُواْمِنْ عَمَل فَجَعَلْنَهُ هَبَاءَ مَّنهُورًا ١ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ يَوْمَ إِخَيْرٌ مُّسْتَقَرَّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿ وَيَوْمَرَتَشَقَّقُ ٱلسَّمَاءُ بِٱلْغَمَامِ وَنُزِّلَ ٱلْمَلَيِّكَةُ تَنزِيلًا ١٠٠ الْمُلُكُ يَوْمَهِ إِللَّهِ الْكَوُّ لِلرَّحْمَنَّ وَكَاتَ يَوْمًا عَلَى ٱلْكَفِرِينَ عَسِيرًا ٥ وَيَوْمَ يَعَضُّ ٱلظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَكَيْتَنِي ٱتَّخَذَتُ مَعَ ٱلرَّسُولِ سَبِيلًا ٥ يَنُويْلَتَيَ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذُ فُلَانًاخَلِيلًا ۞ لَّقَدْأَضَلَّنِيعَنِ ٱلذِّكِرِبَعْدَإِذْجَآءَنِيُّ وَكَانَ ٱلشَّيْطَنُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا ﴿ وَقَالَ ٱلرَّسُولُ يَكرَبِّ إِنَّ قَوْمِي ٱتَّخَذُو الْهَاذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهْجُورًا ۞ وَكَذَالِكَ جَعَلْنَالِكُ لِّ بَيِّ عَدُوَّامِّنَ ٱلْمُجْرِمِيْ ۚ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْءَ انُجُمْلَةً وَحِدَةً كَذَالِكَ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوَادَكَ وَرَتَّ لَنَاهُ تَرْبِيلًا ١

وَلَايَأْتُونَكَ بِمَثَلِ إِلَّاجِئْنَكَ بِٱلْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِ فِهِ مَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُوْلَيَاكَ شَرُّ مَّكَانَا وَأَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ وَجَعَلْنَامَعَهُ وَأَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ۞ فَقُلْنَا ٱذْهَبَآ إِلَى ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُولْ بِعَايَكِتِنَا فَدَمَّرْنَاهُ مُرتَدْمِ يِرًا ٥ وَقَوْمَ نُوجٍ لَّمَّا كَذَّبُواْ ٱلرُّسُلَ أَغْرَقْنَكُمْ مَوَجَعَلْنَكُمْ لِلنَّاسِ ءَايَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّلِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ وَعَادًا وَثَمُودَاْ وَأَصْحَابَ ٱلرَّسِ وَقُـرُونَا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا ٨ وَكُلًّا ضَرَبْنَالَهُ ٱلْأَمْثَالِ وَكُلَّاتَبِّرْنَاتَتْبِيرًا وَوَلَقَدُأْتَوْاْعَلَى ٱلْقَرْيَةِ ٱلَّتِيَ أَمُطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ أَفَلَرْيَكُونُواْيَرَوْنَهَا بَلْكَ انُواْ لَا يَرْجُونَ نُشُورًا ١٠ وَإِذَا رَأُوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّاهُ زُوًّا أَهَاذَا ٱلَّذِي بَعَثَ ٱللَّهُ رَسُولًا ﴿ إِن كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا لَوَلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْ لَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ ٱلْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿ أَرَءَيْتَ مَن ٱتَّخَذَ إِلَاهَهُ وهَوَلِهُ أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ١

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْ تُرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَٱلْأَنْعَكِمِ بَلْهُ مُوْأَضَلُ سَبِيلًا ﴿ الْمُرْتَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلِّ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ وسَاكِنَا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ٱلَّيْلَ لِبَاسَاوَٱلنَّوْمَ سُبَاتَاوَجَعَلَ ٱلنَّهَارَنُشُورًا ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِيَ أَرْسَلَ ٱلرِّيكَ بُشْكُ الْبَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ أَعُواْنَزَلْنَامِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ طَهُورًا ١ النُّحْيِيَ بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْتَا وَنُسْقِيَهُ و مِمَّاخَلَقْنَآأَنْعَكُمَاوَأْنَاسِيّ كَثِيرًا ۞ وَلَقَدْصَرَّ فَنَكُ بَيْنَاهُمُ لِيَذَّكُّرُواْ فَأَبَنَ أَكُثُرُ ٱلنَّاسِ إِلَّاكُفُورًا ﴿ وَلَوْشِئْنَا لَبَعَثْنَافِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيرًا ۞ فَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَجَهِدُهُم بِهِ عِهَادًا كَبِيرًا ۞ \* وَهُوَ ٱلَّذِي مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ هَاذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ وَهَا ذَامِلْحُ أَجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخَا وَحِجْزًا مَّحْجُوزًا ﴿ وَهُوٓ ٱلَّذِي خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فِجَعَلَهُ و نَسَبَاوَصِهَ رَّا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَيَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَالَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظْهِيرًا ٥

وَمَآ أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ قُلْ مَآ أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِي لَايَمُوتُ وَسَيِّحْ بِحَمْدِةِ عَوَكَ فَي بِهِ عَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ عَجِيرًا ۞ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَانُ فَسْئَلُ بِهِ مِخْبِيرًا ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ ٱسْجُدُوا لِلرَّحْمَانِ قَالُواْ وَمَا ٱلرَّحْمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠ هُمَ اللَّحَمَانُ أَنَسَجُدُ لِمَاتَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ١٠ هُمَ اللَّ ٱلَّذِي جَعَلَ فِي ٱلسَّمَآءِ بُرُوجَا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَجًا وَقَمَرًا مُّنِيرًا ١ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَخِلْفَةَ لِّمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَأُوْ أَرَادَ شُكُورًا ١ وَعِبَادُ ٱلرَّحْمَنِ ٱلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُ مُ ٱلْجَاهِ لُونَ قَالُواْ سَلَمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدَا وَقِيَمَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱصْرِفْ عَنَّاعَذَابَ جَهَنَّم ۗ إِنَّ عَذَابَهَاكَانَ غَرَامًا ۞ إِنَّهَا سَاءَتُ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۞ وَٱلَّذِينَ إِذَا أَنفَ قُواْ لَمْ يُسْرِفُواْ وَلَمْ يَقُ تُرُواْ وَكَانَ بَيْنَ ذَالِكَ قَوَامًا ۞

الجُزَّءُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُورِ الفُرْقَانِ

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقُ تُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَن يَفْ عَلْ ذَالِكَ يَلْقَ أَثَامًا ١ يُضَعَفَ لَهُ ٱلْعَذَابُ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ وَيَخَلُدُ فِيهِ عُمُهَانًا ١ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا عَمَلَا صَالِحًا فَأُوْلَتِهِكَ يُبَدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ ٱللَّهُ غَغُورًا رَّحِيمًا ٥ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ ويَتُوبُ إِلَى ٱللَّهِ مَتَابًا ﴿ وَٱلَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ ٱلزُّورَ وَإِذَا مَرُّواْ بِٱللَّغْوِمَرُّواْ كِرَامًا ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِعَايَتِ رَبِّهِ مَ لَمْ يَخِيرُواْ عَلَيْهَا صُمَّا وَعُمْيَانَا ﴿ وَٱلَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَاهَبُ لَنَامِنَ أَزُورِجِنَا وَذُرِّيَّكِينَا قُرَّةَ أَعْيُنِ وَٱجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۞ أَوْلَتَهِكَ يُجْزَوْنَ ٱلْغُرْفَةَ بِمَاصَبَرُواْ وَيُلَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرَّا وَمُقَامًا اللهُ قُلْ مَا يَعْبَوُاْ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَادُعَآ وَٰكُمْ فَقَدَكَذَّ بَتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامَا ١٠٥٥

٩

## 

طسم أينلكء اين ألكِتَبِ ٱلْمُبِينِ أَلَكَ بَخِعٌ نَّفَسَكَ أَلَّا يَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ﴿ إِن نَشَأَنُنَزِلْ عَلَيْهِ مِينَ ٱلسَّمَآءِ ءَايَةً فَظَلَّتَ أَعْنَاقُهُ مُلْكُاخَضِعِينَ ٥ وَمَايَأْتِيهِمِمِّن ذِكْرِمِّنَ ٱلرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُواْعَنَهُ مُعْرِضِينَ ٥ فَقَدَكَذَّ بُواْ فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَتَوُاْ مَا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْزِءُ وِنَ ١ أُوَلَمْ يَرَوْ أَإِلَى ٱلْأَرْضِ كُمِّ أَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۞إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكَثُرُهُم مُّؤُمِنِينَ۞وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰۤ أَنِٱلْتَ ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ٥ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ١ قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٥ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلَ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿ وَلَهُ مَ عَلَىٰٓ ذَنْكُ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ قَالَ كَلَّا فَٱذْهَبَابِ اِيَاتِنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ فَقُولَا إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَةِ يلَ اللهُ المُرْنُرِيِكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ٥ وَفَعَلْتَ فَعَلَتَكَ ٱلَّتِي فَعَلْتَ وَأَنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذَا وَأَنَا مِنَ ٱلصَّالِّينَ ٥ فَفَرَرْتُ مِنكُو لَمَّا خِفْتُكُو فَوَهَبَ لِي رَبِّ حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ٥ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَاعَلَىٓ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِيٓ إِسْرَةِ يلَ۞ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَارَبُّ ٱلْعَالَمِينَ الله مَا الله مِنْ اللهِ مِن و قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ وَأَلَا تَسْتَمِعُونَ فَقَالَ رَبُّكُم وَرَبُّ ءَابَآبِكُمُ ٱلْأُوَّلِينَ ٥ قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمُ ٱلَّذِي آرُسِلَ إِلَيْكُمُ لَمَجْنُونُ ٥ قَالَ رَبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَمَابَيْنَهُمَ أَإِن كُنتُمْ تَعْقِلُونَ ٥ قَالَ لَبِن ٱتَّخَذَتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ ٱلْمَسْجُونِينَ اللهُ قَالَ أُولُوجِئْتُكَ بِشَيءِ مُّبِينِ اللهِ قَالَ فَأْتِ بِهِ عَإِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ٥ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ١ وَنَزَعَ يَكَهُ وَفَإِذَا هِيَ بَيْضَ آءُ لِلنَّاظِرِينَ ١ قَالَ لِلْمَلَإِحَوْلَهُ وَ إِنَّ هَاذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ ١٠٠٠ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنَ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِ عَفَمَاذَا تَأْمُرُونَ ۞قَالُوٓ أَأْرَجِهُ وَأَخَاهُ وَٱبْعَتُ فِي ٱلْمَدَآيِنِ كَشِرِينَ ۞ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ ۞ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمِرِمَّعُ لُومِ ﴿ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلَ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ١

فَلَمَّاتَرَءَا ٱلْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّا لَمُدَرَكُونَ ١ قَالَ كَلَّكَّ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿ فَأَوْحَيْنَ آ إِلَىٰ مُوسَى أَنِ ٱۻۡڔڔؾؚۼۘڝؘٵڬۘٱڶؚ۫ؠٙڂۧڗؙؖۜڣۘٲڹڣؘڶۊؘڡؘڰٵڹۘػؙڷؙڣؚۯۛڡؚۣػٱڶڟٙۅۧۮؚٱڵعٙڟؚؠڔ وَأَزْلَفَنَا ثَمَّ ٱلْآخَرِينَ وَأَنْجَيْنَامُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ وَأَجْمَعِينَ ا ثُمَّ أَغْرَقْنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّولُومِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَٱتۡلُعَلَيۡهِمۡ نَبَاۚ إِبۡرَهِيمَ ١٤ إِذۡ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوۡمِهِ عَاتَعَبُدُونَ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿ أَوْ يَنَفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿ قَالُواْ بَلْ وَجَدْنَآءَ ابَآءَ نَا كَذَالِكَ يَفْعَلُونَ ١ فَيَقَالَ أَفَرَةَ يَتُم مَّا كُنْتُمْ تَعَبُدُونَ ١٠٥ أَنتُمْ وَءَابَآؤُكُمُ ٱلْأَقَدَمُونَ ١٥٥ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِيَّ إِلَّارَبَّ ٱلْعَلَمِينَ ۞ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَيَهْدِينِ ۞ وَٱلَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ۞ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَيَشْفِينِ۞ وَٱلَّذِي يُمِيتُني ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿ وَٱلَّذِيٓ أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيٓيَ يَوْمَ ٱلدِّينِ ١٥ رَبِّ هَبَ لِي حُكْمًا وَٱلْحِقْنِي بِٱلصَّلِحِينَ ١٠

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَا مَا اللَّهُ عَرَاءً الشُّعَرَاءِ

وَٱجْعَلَٰكِي لِسَانَ صِدْقِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ وَٱجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ ٱلتَّعِيمِ ۞ وَٱغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلضَّآ لِينَ۞ وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ٥ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ١ إِلَّا مَنْ أَتَى ٱللَّهَ بِقَلْبِ سَلِيهِ ٥ وَأُزُلِفَتِ ٱلْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۞ وَبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَلَهُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تَعَبُدُونَ فَصِن دُونِ ٱللَّهِ هَلْ يَضُرُونَكُمْ أَوْ بَنتَصِرُ وِنَ ١٠ فَكُبُكِبُو أَفِيهَا هُمْ وَٱلْغَاوُدِنَ ٥ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۞ قَالُواْ وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ ۞ تَٱللَّهِ إِنكُنَّا لَفِي ضَلَالِ مُّبِينِ ﴿ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَمَا أَضَلَّنَآ إِلَّا ٱلْمُجْرِمُونَ ۞ فَمَالَنَامِن شَافِعِينَ۞ وَلَاصَدِيقِ حَمِيمِ۞ فَلَوْ أَنَّ لَنَاكَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَاكَاتَ أَكْثَرُهُمُ مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُنُوجِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ٥ إِنِّي لَكُوْرَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ۞ وَمَاۤ أَسْعَلُكُوۡ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ فَٱتَّـ قُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ۞ \* قَالُوٓا أَنُوُّمِنُ لَكَ وَٱتَّبَعَكَ ٱلْأَرْذَلُونَ۞ قَالَ وَمَاعِلْمِي بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّيًّ لَوْتَشْعُرُونَ ١ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهِ اللهُ وَ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهِ اللهُ الله رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿ فَأَفْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَكُهُمْ فَتَحَا وَنَجِينِ وَمَن مَّعِيَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ فَأَنْجَيْنَهُ وَمَن مَّعَهُ وِفِ ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ أَكْتُرُهُم مُّؤْمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ۞ كَذَّبَتْ عَادُّٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ١٠٠ فَأَتَّقُواْ اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ١٥ وَمَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنۡ أَجۡرِۗ إِنۡ أَجۡرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتَبۡنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ءَايَةً تَعۡبَثُونَ۞وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمۡ تَخَلُدُونَ۞ وَإِذَا بَطَشَتُم بَطَشَتُم جَبّارِينَ ١ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِيَ أَمَدَّكُم بِمَاتَعْ لَمُونَ ١ أُمَدَّكُم بِأَنْعَكِمِ وَبَنِينَ ا وَجَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿ إِنِّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ اللهُ اللهُ الله الله الله عَلَيْنَا أَوَعَظْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ ٱلْوَعِظِينَ

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ مُنْ الشُّعَرَاءِ الشُّعَرَاءِ مُنْ الشُّعَرَاءِ

إِنْ هَاذَآ إِلَّاخُلُقُ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ فَكَذَّبُوهُ فَأَهۡلَكۡنَاهُمۡ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةً وَمَا كَانَ أَكۡتَرُهُمِ مُّؤۡمِنِينَ ١ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١٤٥ كَذَّبَتْ ثَمُودُ ٱلْمُرْسَلِينَ ١١٥ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَلِحٌ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ إِنِّي لَكُمْ رَسُولُ أَمِينٌ ﴿ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَمَآ أَسْءَكُكُوْ عَلَيْهِ مِنَ أَجَرٍّ إِنَ أَجْرِيَ إِلَّاعَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ۞ أَتُتُرَكُونَ فِي مَاهَهُنَآءَ امِنِينَ ۞ فِي جَنَّاتِ وَعُيُونِ ﴿ وَزُرُوعِ وَنَخْلِطَلْعُهَا هَضِيرُ ﴿ وَتَنْحِتُونَ مِنَ ٱلْجِبَالِ بُيُوتَافَرِهِينَ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ٥ وَلَا تُطِيعُوٓ أَمْرَ ٱلْمُسۡرِفِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يُفۡسِدُونَ فِي ٱلْأَرۡضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ١ قَالُوٓ أَإِنَّمَآ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحِّرِينَ هَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا فَأْتِ بِعَايَةٍ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّلدِقِينَ هَا قَالَ هَذِهِ عِنَاقَةٌ لَّهَاشِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمِ مَّعَلُومِ هِ وَلَاتَمَسُّوهَا بِسُوءِ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمِ عَظِيمِ فَ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَ حُواْ نَكِمِينَ ١٤ فَأَخَذَهُمُ ٱلْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَاكِ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْتُرُهُم مُّؤُمِنِينَ ۞ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُ وَٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيهُ ۞

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ٱلْمُرْسَلِينَ ۞ إِذْ قَالَ لَهُ مُرَاَّخُوهُمْ لُوطٌ أَلَا تَتَّقُونَ أَسْتَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَتَذَرُونَ مَاخَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿قَالُواْ لَإِن لَّمْ تَنتَهِ يَلْوُطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْمُخْرَجِينَ ﴿ قَالَ إِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِّنَ ٱلْقَالِينَ ﴿ رَبِّ نَجِّينِ وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّا عَجُوزًا فِي ٱلْغَابِرِينَ ۞ ثُرَّدَمَّرْنَا ٱلْآخَرِينَ۞ وَأَمْطَرْنَاعَلَيْهِم مَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ﴿ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَاَيَةً وَمَاكَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ كَذَّبَ أَصْحَابُ لْتَيْكَةِ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿ فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿ وَمَاۤ أَسَالُكُمُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرِ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ \* أَوْفُواْ ٱلْكَيْلُ وَلَا تَكُونُواْمِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴿ وَزِنُواْ بِٱلْقِسْطَاسِ ٱلْمُسْتَقِيمِ وَلَا تَبَخْسُواْ ٱلنَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَاتَعْثَوُاْ فِي ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

وَٱتَّقُواْ ٱلَّذِي خَلَقَكُمْ وَٱلْجِبِلَّةَ ٱلْأَوَّلِينَ هَا قَالُوٓاْ إِنَّمَاۤ أَنتَ مِنَ ٱلْمُسَحَّرِينَ هِوَمَآ أَنتَ إِلَّا بَشَرُيِّةُ لُنَا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ ٱلْكَادِبِينَ ﴿ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّيٓ أَعْلَمُ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ فَا كَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ ٱلظُّلَّةِ ۚ إِنَّهُ وَكَانَ عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ ٥ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاكِيَّةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مِّ فُوْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ رَبِّكَ لَهُوَٱلْعَزِيزُٱلرَّحِيمُ ﴿ وَإِنَّهُ ولَتَنزِيلُ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ نَزَلَ بِهِ ٱلرُّوحُ ٱلْأَمِينُ شَعَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ ٱلْمُنذِرِينَ شَيلِسَانٍ عَرَبِيّ مُّبِينِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَفِي زُبُرِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴿ أُولَمْ يَكُن لَّهُ مْءَايَةً أَن يَعْلَمَهُ وعُلَمَا وُاْبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ۞ وَلُوْنَزَّلْنَهُ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ الله فَقَرَأُهُ وَعَلَيْهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عُمُؤْمِنِينَ اللَّهِ كَذَالِكَ سَلَكُنَاهُ فِي قُلُوبِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ عَتَّى يَرَوُلْ ٱلْعَذَابَ ٱلْأَلِيمَ ۞ فَيَا أَيِّهُ مِ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ۞ فَيَ قُولُواْ هَلْ نَحُنُ مُنظَرُونِ ﴿ أَفَيَعَذَا بِنَا يَسَتَعْجِلُونَ ﴿ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّ غَنَاهُمْ سِنِينَ ۞ ثُمَّ جَاءَهُم مَّاكَانُواْ يُوعَدُونَ ۞

## مَا أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّاكَانُواْيُمَتَّعُونَ ٥ وَمَا أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَامُنذِرُونَ ١ فَي ذِكْرَىٰ وَمَاكُنَّاظَٰلِمِينَ ١ وَمَاتَنَزَّلَتَ بِهِ ٱلشَّيَطِينُ ٥ وَمَايَنْبَغِي لَهُمْ وَمَايَسْتَطِيعُونَ ﴿ إِنَّهُمْ عَن ٱلسَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿ فَلَا تَدْعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ ٱلْمُعَذَّبِينَ ﴿ وَأَنذِ رَعَشِيرَ تَكَ ٱلْأَقْرَبِينَ ﴿ وَٱخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ ٱتَّبَعَكَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيٓءٌ مُّمِّمَاتَعُمَلُونَ ۞ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ ٱلَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ ٥ وَتَقَلُّبَكَ فِي ٱلسَّاجِدِينَ ﴿ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ١ هَلَ أُنَبِّكُ كُمُ عَلَى مَن تَنَزَّلُ ٱلشَّيَطِينُ ﴿ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿ يُلْقُونَ ٱلسَّمْعَ وَأَكَثَرُهُمْ كَذِبُونَ ﴿ وَٱلشُّعَرَآءُ يَتَبِعُهُمُ ٱلْغَاوُدِنَ ۞ أَلَّرْتَرَأَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادِ يَهِيمُونَ ﴿ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَذَكَّرُواْ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱنتَصَرُواْمِنْ بَعَدِ مَاظُلِمُوَّ وَسَيَعَلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓ الْآَيَ مُنقَلَب يَنقَلِبُونَ ٤

## 

طسَّ تِلْكَ ءَايَتُ ٱلْقُرْءَانِ وَكِتَابِمُّبِينٍ هُدَى وَيُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَهُم بِٱلْاَخِرَةِ هُمْرِيُوقِنُونَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْاَخِرَةِ زَيَّنَّالَهُمْ أَعْمَالَهُ مْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ٥ أُوْلَيْكَ ٱلَّذِينَ لَهُ مُرسُوَّءُ ٱلْعَذَابِ وَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ هُمُ ٱلْأَخْسَرُونَ ۞ وَإِنَّكَ لَتُلَقِّي ٱلْقُرْءَانَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ١٤ إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ عَإِنِّي ءَ انسَتُ نَارًا سَعَاتِيكُمُ مِّنْهَا بِخَبَرٍ أُوْءَ الِيكُمُ بِشِهَابٍ قَبَسِ لَّعَلَّكُمُ تَصْطَلُونَ ۞ فَلَمَّاجَآءَهَا نُودِيَ أَنَا بُورِكَ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ ٱللَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ۞يَكُمُوسَىٓ إِنَّهُ وَأَنَاٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ۞وَأَلْقِ عَصَاكً فَلَمَّارَءَاهَا تَهُ تَزُّ كَأَنَّهَاجَآنُّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَدُمُوسَى لَاتَّخَفَ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَىَّ ٱلْمُرْسَلُونَ ١ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوٓءِ فَإِنِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخُرُجُ بَيْضَاءَمِنْ عَيْرِسُوٓءً فِي تِسْعِ ءَايَتٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ @فَلَمَّاجَآءَتُهُمْءَ ايَكُنَّا مُبْصِرَةً قَالُواْ هَلذَا سِحْرُكُمُّبِينٌ ۞

الجُزَّةُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُونِ وَ النَّمْلِ الْجُزَّةُ التَّاسِعَ عَشَرَ كُونِ النَّمْلِ

وَجَحَدُواْ بِهَاوَٱسۡتَيۡقَنَتُهَآ أَنفُسُهُمۡ ظُلۡمَاوَعُلُوَّاۚ فَٱنظُرۡكَيۡفَ كَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ عِلْمَا وَقَالَا ٱلْحَمَّدُيلَهِ ٱلَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرِ مِّنْ عِبَادِهِ ٱلْمُؤْمِنِينَ و وَرِثَ سُلَيْمَنُ دَاوُود وَقَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ عُلِّمْنَا مَنطِقَ ٱلطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْفَضْلُ ٱلْمُبِينُ ١ وَحُشِرَ لِسُلَيْمَنَ جُنُودُهُ ومِنَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنْسِ وَٱلطَّيْرِفَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَآ أَتَوَاْ عَلَى وَادِ ٱلنَّـ مَلِ قَالَتْ نَمْلَةُ يُكَأَيُّهَا ٱلنَّمَلُ ٱدْخُلُواْ مَسَاكِنَكُو لَا يَحْطِمَنَ كُمُ سُلَيْمَنُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَايَشْعُرُونَ ١٠ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَعَلَىٰ وَالِدَىَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَلهُ وَأَدْخِلْني بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّلِيرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى ٱلْهُدَهُ دَأَمُ كَانَ مِنَ ٱلْغَابِينَ ۞ لَأُعَذِّبَنَّهُ وعَذَابَا شَدِيدًا أُوْلَأَاذْ بَحَنَّهُ وَ أَوْلَيَا أَتِيَتِي بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ۞ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدِ فَقَالَ أَحَطتُ بِمَالَمْ يُحِطُ بِهِ و وَجِئْتُكَ مِن سَبَإِ بِنَبَإِيقِينٍ ٥

إِنِّي وَجَدتُ ٱمْرَأَةَ تَمْلِكُهُ مْوَأُوتِيَتْ مِن كُلِّشَىءِ وَلَهَا عَرْشُ عَظِيرُ ﴿ وَجَدتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ ٱللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَلَهُ مُوفَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهَ تَدُونَ ١ أَلَّا يَسَجُدُواْ يِلَّهِ ٱلَّذِي يُخْرِجُ ٱلْخَبْءَ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَاتُعْلِنُونَ ۞ٱللَّهُ لَآإِلَهَ إِلَّاهُوَرَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ ۗ ٥ \* قَالَ سَنَظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْرُكُنتَ مِنَ ٱلْكَاذِبِينَ ۞ٱذْهَب بِيكِتَبيهَالَا فَأَلْقِهُ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَأَنظُرْ مَاذَاير جِعُونَ هُوَالَّتَ يَتَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا إِنِّىٓ أُلْقِىٓ إِلَىٰٓ كِتَابُ كَرِيمُ ۚ إِلَىٰٓ كِتَابُ كَرِيمُ اللَّهُ وَمِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ و بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلَّا تَعْلُواْ عَلَى ٓ وَأَتُونِي مُسْلِمِينَ ١ قَالَتْ يَنَأَيُّهُا ٱلْمَلَوُا أَفْتُونِي فِيٓ أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا حَتَّى تَشْهَدُونِ ﴿ قَالُواْ نَحَنُ أَوْلُواْ قُوَّةٍ وَأَوْلُواْ بَأْسِ شَدِيدٍ وَٱلْأَمْرُ إِلَيْكِ فَأَنظُرِي مَاذَاتَأُمُرِينَ ﴿ قَالَتَ إِنَّ ٱلْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُواْ قَرْيَـةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوٓاْ أَعِزَّةَ أَهْلِهَآ أَذِلَّةً ۚ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ۞ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِم بِهَدِيَّةِ فَنَاظِرَةٌ بِمَيْرَجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٥

الجُزْءُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَا فَي الْحَرْدُ التَّاسِعَ عَشَرَ لَا فَي الْحَرْدُ النَّـ مَلِ

فَلَمَّاجَآءَ سُلَيْمَنَ قَالَ أَتُمِدُّ ونَنِ بِمَالِ فَمَآءَ اتَانِءَ ٱللَّهُ خَيْرٌ مِمَّآ ءَاتَكُمْ بَلَ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفَرَّحُونَ ۞ٱرْجِعْ إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُم بِجُنُودِ لِلْاقِبَلَلَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِنْهَآ أَذِلَّةً وَهُمْ صَغِرُونَ ١ قَالَ يَنَأَيُّهَا ٱلْمَلَوُّا أَيُّكُرُ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ المَعْ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ ٱلْجِينِ أَنَاء اليك بِهِ عَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَقَامِكَ اللهِ عَلْمَ الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلْم الله عَلَى الله عَلَ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ٥ قَالَ ٱلَّذِي عِندَهُ وعِلْمُرُمِّنَ ٱلْكِتَبِ أَنَا اللَّهِ عَلَمُ مِن ءَاتِيكَ بِهِ عَقَبَلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّارَءَاهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَاذَا مِن فَضَيلِ رَبِّي لِيَبْلُونِيٓءَ أَشَكُواْمُ أَكُفُرُ وَمَن شَكَرَفَإِنَّمَا يَشَكُرُ لِنَفْسِةً عُومَن كَفَرَفَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ ١٠٠ قَالَ نَكِرُواْلَهَا عَرْشَهَانَنظُرْ أَتَهُ تَدِى أَمْرَتكُونُ مِنَ ٱلَّذِينَ لَا يَهْ تَدُونَ ١ فَالمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَكَذَاعَرُشُكِّ قَالَتُ كَأَنَّهُ وهُوَّ وَأُوتِنَا ٱلْعِلْمَمِن قَبْلَهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿ وَصَدَّهَا مَا كَانَت تَّعَبُدُمِن دُونِ ٱللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِن قَوْمِ كَفِينَ ﴿ قِيلَ لَهَا ٱدْخُلِي ٱلصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتَعَن سَاقَيَهَا قَالَ إِنَّهُ وصَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرٌ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَنَ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ٥

وَلَقَدَأُرْسَلْنَآ إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ ٱعْبُدُواْ ٱللَّهَ فَإِذَاهُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ ٥ قَالَ يَكَوْمِ لِمَرَتَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيَّةِ قَبَلَ ٱلْحَسَنَةِ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ١ قُوا أُطَّيِّرْنَا بِكَ وَبِمَن مَّعَكَ قَالَ طَلِّيرُكُرُ عِندَاللَّهِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ٥ وَكَانَ فِي ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَةُ رَهْطِ يُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٥ قَالُواْ تَقَاسَمُواْ بِٱللَّهِ لَنُبَيَّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَاشَهِدْنَامَهَ لِكَ أَهْ لِهِ وَإِنَّا لَصَادِ قُونَ ﴿ وَمَكَرُولُ مَكِرًا وَمَكَرْنَا مَكِرًا وَهُمَ لَا يَشْعُرُونَ ٥ فَأَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّادَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ١ فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَاظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَهَ لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ ﴿ وَأَنْجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَقُونَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَا أَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ وَأَنتُ مِتُبُصِرُونَ ﴿ أَيِنَّكُو لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ ٱلنِّسَآءِ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ تَجَهَا لُونَ

\* فَمَا كَانَجُوابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُوٓ الْحَرجُوٓ ا عَالَ الْمَا الْحَرجُوَا عَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُر إِنَّهُ مُ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿ فَأَنْجَيْنَ هُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأَتَهُ وقَدَّرْنَهَا مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ وَأَمْطَرُنَا عَلَيْهِ مِمَّطَرَّ فَسَاءَ مَطَرُ ٱلْمُنذَرِينَ ١ فَقُل ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَى عَالَهُ خَيْرُ أَمَّا يُشْرِكُونَ الله الله المن الله من الله الله الله والمن الله من ال مَآءً فَأَنْبُتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّاكَانَ لَكُمْ أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَأَءِ لَكُ مَّعَ ٱللَّهِ بَلَهُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ٥ أَمَّن جَعَلَ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَارَوَاسِي وَجَعَلَ بَيْنَ ٱلْبَحْرَيْنِ حَاجِظًّا أَءِلَهُ مَّعَٱللَّهُ بَلَ أَكَثَرُهُمْ لَا يَعُ لَمُونَ ﴿ أَمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوَءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَ آءَ ٱلْأَرْضِ أَءِ لَنُهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّاتَذَكَّرُونَ ﴿ أُمَّن يَهْدِيكُمُونِ ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّوَٱلْبَحْرِوَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيَحَ بُشُرُ البَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ فِي اللهُ مَّعَ ٱللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

أَمَّن يَبْدَؤُا ٱلْخَلَقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَمَن يَرْزُقُكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضَ الْمَرَا أَءِ لَنَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلُ هَا تُواْ بُرْهَا نَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ قُل لَّا يَعْلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلْغَيْبَ إِلَّا ٱللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونِ ﴿ بَلِ أَدَّرَكَ عِلْمُهُمْ فِي ٱلْآخِرَةَ بَلَهُمْ فِي شَكِّ مِنْهَا مِنْهَا عَمُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ الْهَاءَ ذَا كُنَّا تُرَبَّا وَءَابَ آؤُنَآ أَبِنَّا لَمُخْرَجُونَ ﴿ لَقَدُ وُعِدْنَاهَاذَا نَحَنُ وَءَابَآؤُنَا مِن قَبْلُ إِنْ هَاذَآ إِلَّاۤ أَسَاطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ٥ قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ وَلَا تَحْزَنُ عَلَيْهِ مُ وَلَا تَكُنُ فِي ضَيْقِ مِّ مَا يَمْكُرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعُدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ٥ قُلْعَسَى أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُم بَعْضُ ٱلَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضَلَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِكنَّ أَكْ ثَرَهُ مُرَلَّا يَشْكُرُونَ ﴿ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَاتُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعُلِنُونَ ﴿ وَمَامِنَ غَآبِةٍ فِي ٱلسَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينٍ ﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٓءِ يِلَ أَكۡ ثَرَ ٱلَّذِي هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلِفُونَ ٥

وَإِنَّهُ وَلَهُدَى وَرَحْمَةُ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ٥ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْعَلِيمُ ٥ فَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّكَ عَلَى ٱلْحَقِّ ٱلْمُبِينِ ﴿ إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ٥ وَمَا أَنتَ بِهَا دِى ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَاتِهِمَّ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَافَهُ مِمُّسْلِمُونَ ٨٠ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَّةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ ٱلنَّاسَ كَانُواْ بِعَايَدِتِنَا لَا يُوقِنُونَ ٥٠٠ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجَامِّمَن يُكَذِّبُ بِعَايَلِتِنَافَهُمْ يُوزَعُونَ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءُو قَالَ أَكَذَّ بْتُم بِكَايَتِي وَلَوْتُحِيطُواْ بِهَاعِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُوْ مَتَعْمَلُونَ ٥ وَوَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَاظَامُواْفَهُ مُلاينطِقُونَ اللهُ اللهِ يَرَوْاْ أَنَّا جَعَلْنَا ٱلَّيْلَ لِيَسْكُنُواْفِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًّا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ۞ وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ ٱللَّهُ وَكُلُّ أَتَوَهُ دَخِرِينَ ٥ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَحْسَبُهَاجَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِي أَتْقَنَكُلُّ شَيْءٍ إِنَّهُ وخَبِيرٌ بِمَاتَفْعَلُونَ ٨

مَن جَآءَ بِالْهِ فَلَهُ وَخَيْرٌ مِنْهَا وَهُمْ مِن فَرَعٍ يَوْمَهِ إِءَامِنُونَ فَ وَمَن جَآءَ بِالسّيّعَةِ فَكُبّتَ وُجُوهُهُ مُرِفِ النّارِهِ لَ الْحَدْرَقِ اللّا مِمْلَ اللّهُ وَمَن جَآءَ بِالسّيّعَةِ فَكُبّتَ وُجُوهُهُ مُرِفِ النّارِهِ لَ اللّهِ مَن اللّهُ مَلُونَ فَإِنّمَا أَمْرَتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَا ذِهِ الْبَلْدَةِ مَاكُنتُ مَعَا وَلَهُ وَكُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبّ هَا ذِهِ الْمُسْلِمِينَ اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ اللّهُ مَن اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ وَمَن ضَلّ اللّهُ مُن اللّهُ مَن المُسْلِمِينَ اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مِن مَن مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَا مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مَنْ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مَن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ مُن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مِن اللّهُ مُن اللّهُ مُل

## المُونِعُ الْقَصِّانِ اللهِ اللهِي المِلْمُ اللهِ الله

بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحَمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ فَقَالَتُ هَلَ أَدُلْكُرُ عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِ يَحْفُلُونَهُ ولَكُ مِّوَهُمْ لَهُ ونَصِحُونَ ﴿ فَرَدَدْنَهُ إِلَىٰ أُمِّهِ عَكْ تَقَرَّعَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ

أَنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَلَكِنَّ أَكُثَرَهُ مَ لَا يَعْلَمُونَ ١

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَٱسْتَوَى ءَاتَيْنَهُ حُكُمًا وَعِلْمَأْ وَكَذَالِكَ نَجَزى ٱلْمُحْسِنِينَ ٥ وَدَخَلَ ٱلْمَدِينَةَ عَلَىٰحِينِ غَفْلَةٍ مِّنَ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَلْذَامِن شِيعَتِهِ ء وَهَلْذَامِنْ عَدُوِّهِ عَ فَٱسۡتَغَنَّتُهُ ٱلَّذِي مِن شِيعَتِهِۦعَلَى ٱلَّذِي مِنۡ عَدُوِّهِۦفَوَكَزَهُۥ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ قَالَ هَلْذَامِنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَلِينَ إِنَّهُ وَعَدُوٌّ مُّضِلٌّ مُّبِينٌ ٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَأُغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ وَإِنَّهُ و هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَى ۖ فَكَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۞فَأَصَّبَحَ فِي ٱلْمَدِينَةِ خَآبِفَايَتَرَقَّبُ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنَصَرَهُ وِبِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ وَقَالَ لَهُ ومُوسَىٰۤ إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُّبِينٌ ﴿ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِٱلَّذِي هُوَعَدُوٌّ لَّهُ مَاقَالَ يَنمُوسَىٰ أَتُرِيدُ أَن تَقَتُلَني كَمَاقَتَلْتَ نَفْسًا بِٱلْأَمْسِ إِن تُرِيدُ إِلَّا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَاتُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ ٱلْمُصْلِحِينَ وَ وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ أَقَصَا ٱلْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَكُوسَىٰ إِنَّ ٱلْمَلاَّ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَأَخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ ٱلنَّصِحِينَ ٥ فَخَرَجَ مِنْهَاخَآبِفَايَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّالِمِينَ ٥

وَلَمَّا تَوَجَّهُ تِلْقَاءَ مَذْيَنَ قَالَعَسَىٰ رَبِّيٓ أَن يَهْدِينِي سَوَآءَ ٱلسّبيل ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَآءَ مَذَينَ وَجَدَعَلَيْهِ أُمَّ ةُمِّنَ ٱلتَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَمِن دُونِهِمُ ٱمْرَأْتَيْن تَذُودَانِ قَالَ مَاخَطَبُكُمَّا قَالَتَالَانَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ ٱلرِّعَآ ۗ وَأَبُونَا شَيْخُ كَبِيرُ ﴿ فَسَعَىٰ لَهُ مَاثُمَّ تَوَكَّنَ إِلَى ٱلظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرِ فَقِيرٌ ﴿ فَكَآءَتُهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِيعَلَي ٱسْتِحْيَاءِ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَمَاسَقَيْتَ لَنَأْ فَلَمَّاجَاءَهُ ووَقَصَّ عَلَيْهِ ٱلْقَصَصَ قَالَ لَاتَخَفُّ بَجَوْتَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ۞ قَالَتَ إِحْدَلَهُمَا يَنَأَبَتِ ٱسْتَغْجِرَهُ إِنَّ خَيْرَمَنِ ٱسْتَغْجَرْتَ ٱلْقَوِي ٱلْأَمِينُ وَ قَالَ إِنِّ أُرِيدُأَنَ أُنكِحَكَ إِحْدَى ٱبْنَتَى ٓ هَلَتَيْنِ عَلَىٓ أَن تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشَّرًا فَمِنْ عِندِكَّ وَمَآ أُرِيدُأَنَ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِيٓ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ۞قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكُ أَيَّمَا ٱلْأَجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُدُوَنِ عَلَيَّ وَٱللَّهُ عَلَى مَانَقُولُ وَكِيلٌ ٥

\* فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى ٱلْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْ لِهِ وَءَانَسَ مِن جَانِب ٱلطُّورِ نَارَاً قَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُثُواْ إِنِي ٓءَانَسَتُ نَازَا لَّعَلِيٓءَ اتِيكُمُ مِّنْهَا بِحَكِرَ أُوْجَذُوَةٍ مِّنَ ٱلنَّارِلَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيَ مِن شَنطِي ٱلْوَادِ ٱلْأَيْمَنِ فِي ٱلْمُقْعَةِ ٱلْمُبَرَكَةِ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ أَن يَكُمُوسَى إِنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَكَمِينَ ﴿ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّارَءَاهَاتَهَ تَزُّكُأَنَّهَا جَآنٌ وَلِّكُ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبُّ يَكُمُوسَى أَقْبِلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ ٱلْآمِنِينَ ﴿ ٱسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَحْرُجُ بَيْضَ آءً مِنْ عَيْرِسُوٓءِ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهْبُ فَذَا نِكَ بُرُهَا نَانِ مِن رَّبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْةَ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَلْسِقِينَ ﴿ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا فَأْرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءَا يُصَدِّفُنَيُّ إِنِّ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ٥ قَالَ سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَاسُلَطَنَافَلَا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا بِعَايَلِتِنَأَأَنْتُمَا وَمَنِ ٱتَّبَعَكُمَا ٱلْغَلِبُونَ

فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِعَايَنِينَابَيِّنَتِ قَالُواْ مَاهَاذَاۤ إِلَّاسِحْرٌ مُّفْتَرَى وَمَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ءَابَآبِنَا ٱلْأَوَّلِينَ ٥ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبِّت أَعْلَمُ بِمَن جَاءَ بِٱلْهُدَىٰ مِنْ عِندِهِ عُومَن تَكُونُ لَهُ وعَلِقِبَةُ ٱلدَّارِ إِنَّهُ ولَا يُفْلِحُ ٱلظَّلِمُونَ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْثُ يَتَأَيُّهُا ٱلْمَلَأُ مَاعَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأُوْقِدُ لِي يَهَامَنُ عَلَى ٱلطِّينِ فَٱجْعَل لِّي صَرْحَا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَ إِنِّي لَأَظُنُّهُ ومِنَ ٱلْكَذِبِينَ ۞ وَٱسۡتَكۡبَرَهُووَجُنُودُهُوفِي ٱلْأَرۡضِ بِغَيۡرِ ٱلْحَقّ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ إِلَيْ نَا لَا يُرْجَعُونَ ۞ فَأَخَذْنَهُ وَجُنُودَهُ وَفَنَبَذْنَهُمْ فِ ٱلْيَكِّ فَأَنظُرَكَتِفَ كَانَ عَنِقِبَةُ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ وَجَعَلْنَهُمْ أَبِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى ٱلنَّارُّ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ لَايُنصَرُونَ ۞ وَأَتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَالَعْنَ لَمَّ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ هُمِيِّنَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴿ وَلَقَدْءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابُ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكَ نَا ٱلْقُرُونَ ٱلْأُولَىٰ بَصَ آبِرَ لِلنَّاسِ وَهُ دَى وَرَحْ مَةَ لَّعَلَّهُ مِ يَتَذَكَّرُونَ ﴿

وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَاۤ إِلَى مُوسَى ٱلْأَمْرَوَمَاكُنتَ مِنَ ٱلشَّاهِدِينَ ﴿ وَلَكِ نَاۤ أَنشَأْنَا قُرُونَا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ ٱلْعُمُرُّ وَمَاكُنتَ تَاوِيَافِيَ أَهْلِ مَذْيَنَ تَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۞ وَمَاكُنتَ بِجَانِبِ ٱلطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا وَلَاكِن رَّحْمَةُ مِن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمًا مَّآ أَتَىٰهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبَلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ٥ وَلَوْلَآ أَن تُصِيبَهُ مِمُّصِيبَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِّفَيَقُولُواْ رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَارَسُولًا فَنَتَّبِعَ ءَايَتِكَ وَنَكُونَ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمَاجَآءَ هُمُ ٱلْحَقُّ مِنْ عِندِ نَاقَ الْوُلْ لَوْلَآ أُوتِيَ مِثْلَمَآ أُوتِ مُوسَىٰٓ أُولَٰ لِيَكُفُرُواْ بِمَآ أُوتِيَ مُوسَىٰ مِن قَبَلَ قَالُواْ سِحْرَانِ تَظَهَرَا وَقَالُوٓاْ إِنَّا بِكُلِّ كَفِرُونَ إِن كُنتُهُ صَدِقِينَ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَايَتَّبِعُونَ أَهُوَآءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُوَلهُ بِغَيْرِ هُدَى مِّنَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥

لِحزْبُ

\* وَلَقَدُ وَصَّلْنَا لَهُ مُ ٱلْقَوْلَ لَعَلَّهُ مُ يَتَذَكَّرُونِ ﴿ ٱلَّذِينَ ءَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ مِن قَبْلِهِ عَمْمِيهِ عَيُوْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوٓاْءَامَنَّا بِهِءَ إِنَّهُ ٱلْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلِهِۦ مُسۡلِمِينَ ﴿ أُوۡلَٰتِهِكَ يُؤۡتَوۡنَ أَجۡرَهُم مَّرَّتَيۡنِ بِمَاصَبَرُواْ وَيَدۡرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ وَمِمَّارَزَقُنَاهُ مَرُينِفِقُونَ ﴿ وَإِذَا سَمِعُواْ ٱللَّغْوَأَعْرَضُواْعَنْهُ وَقَالُواْ لَنَآ أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ أَعْمَالُكُمْ عَلَيْكُ مُ لَانَبْتَغِي ٱلْجَهِلِينَ ﴿ إِنَّكَ لَاتَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَاكِنَّ ٱللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَأَعْلَمُ بِٱلْمُهْ تَدِينَ ٥ وَقَالُوٓاْ إِن نَّتَّبِعِ ٱلْهُدَىٰ مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنَ أَرْضِنَا أُولَرُ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًاءَ لِمِنَا يُجْبَىٓ إِلَيْهِ ثَمَرَتُ كُلِّنَى ءِ رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا وَلَكِكَنَّ أَكْتَرَهُمُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَكُمْ أَهْلَكْنَامِن قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُ مِ لَمُرتَسُكَ نَصْ بَعۡدِهِمۡ إِلَّا قَلِيلَا ۖ وَكُنَّا نَحۡنُ ٱلْوَرِثِينَ۞وَمَا كَاتَ رَبُّكَ مُهْلِكَ ٱلْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَارَسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنِيَنَأُومَاكُنَّامُهُلِكِي ٱلْقُرَيِ إِلَّا وَأَهَلُهَاظَلِمُونَ ٥

وَمَآأُوتِيتُمِمِّن شَيْءِ فَمَتَاءُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتُهَا وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠ أَفَمَن وَعَدْنَهُ وَعُدَّاحَسَنَا فَهُوَلَاقِيهِ كَمَن مَّتَّعْنَاهُ مَتَعَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَاثُمَّ هُوَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴿ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مُفَيَتَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَرْعُمُونَ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ رَبَّنَا هَلَوُٰلآءِ ٱلَّذِينَ أَغُولِنَا أَغُولِنَا هُمْ كَمَاغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا أَغُولِنَا إِلَيْكَ مَاكَانُوٓ أَإِيَّانَايَعَبُدُونَ ﴿ وَقِيلَ ٱدْعُواْ شُرَكَآ } كُرُفَدَعَوْهُمْ فَكُمْ يَسْتَجِيبُواْ لَهُمْ وَرَأُواْ ٱلْعَذَابُ لَوْأَنَّهُمْ كَانُواْ يَهْ تَدُونَ ا وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ فَعَمِيَتَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَنْبَآءُ يَوْمَ إِفَهُ مَلَا يَسَاءَ لُونَ اللَّهُ فَأَمَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحَافَعَسَىٰٓ أَن يَكُونَ مِنَ ٱلْمُقْلِحِينَ ﴿ وَرَبُّكَ يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُّ مَا كَانَ لَهُ مُ ٱلَّخِيرَةُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ وَتَعَلَىٰعَمَّايُشْرِكُونَ ﴿ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَايُعْ لِنُونَ ﴿ وَهُوَ اللَّهُ لَآ إِلَّهَ إِلَّاهُ وَلَا أُولَا لَهُ اللَّهُ اللَّ ٱلْحَمَّدُ فِي ٱلْأُولَىٰ وَٱلْآخِرَةِ ۚ وَلَهُ ٱلۡحُكُمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞

قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن جَعَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلَّيْكَ مَالَّا لِكَ يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ ٱلنَّهَارَسَ رَمَدًا إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ مَنْ إِلَاهُ غَيْرُ ٱللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلِ تَسْكُنُونَ فِيةً أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿ وَمِن رَّحْمَتِهِ عَكَلَكُ مُ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ لِتَسْكُنُواْفِيهِ وَلِتَبْتَغُواْمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشَكُرُونَ ١٠٥٠ وَيَوْمَ يُنَادِيهِ مَ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَاءِي ٱلَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ ٥ وَنَرَعْنَامِن كُلّ أُمَّةِ شَهِيدًا فَقُلْنَا هَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوٓاْ أَنَّ ٱلْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ۞ ﴿إِنَّ قَدُونَ كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى فَبَغَىٰ عَلَيْهِ مُ وَءَاتَيْنَهُ مِنَ ٱلْكُنُوزِ مَآإِنَّ مَفَاتِحَهُ ولَتَنُوٓأُ بِٱلْعُصْبَةِ أَوْلِي ٱلْقُوَّةِ إِذْ قَالَ لَهُ وقَوْمُهُ وَلَا تَفْرَحُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُ ٱلْفَرِحِينَ ٥ وَٱبْتَغِ فِيمَآءَ اتَىكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ وَلَاتَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنْيَأُ وَأَحْسِن كَمَآ أَحْسَنَ ٱللَّهُ إِلَيْكُ وَلَا تَبْغِ ٱلْفَسَادَ فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ ٱلْمُفْسِدِينَ ٥

قَالَ إِنَّمَآ أُورِيتُهُ وعَلَى عِلْمِ عِندِئَ أُوَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ ٱللَّهَ قَدْ أَهْ لَكَ مِن قَبَلِهِ عِن ٱلْقُرُونِ مَنْ هُوَأَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَأَكَثَرُ جَمْعًا وَلَا يُسْكَلُعَن ذُنُوبِهِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ عَ فِي زِينَتِهِ عَالَ ٱلَّذِينَ يُرِيدُونَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا يَكَيْتَ لَنَا مِثْلَمَا أُوتِ قَرُونُ إِنَّهُ ولَذُو حَظِّ عَظِيمٍ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَيْلَكُمْ قَوَابُ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا وَلَا يُلَقَّنَهَآ إِلَّا ٱلصَّبِرُونَ ٥ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ ٱلْأَرْضَ فَمَاكَانَ لَهُ ومِن فِئَةِ يَنْصُرُونَهُ ومِن دُونِ ٱللَّهِ وَمَاكَانَ مِنَ ٱلْمُنتَصِرِينَ ۞ وَأَصْبَحَ ٱلَّذِينَ تَمَنَّوُا مَكَانَهُ وبِٱلْأَمْسِ يَقُولُونَ وَيُكَأَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَ يَقْدِكُّ لَوْ لَآأَن مَّنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَاَّ وَيُكَأَنَّهُ وَلَا يُفْلِحُ ٱلْكَفِرُونَ۞تِلْكَ ٱلدَّارُ ٱلْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَٱلْعَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ هُ مَن جَاءَ بِٱلْحَسَنَةِ فَلَهُ و خَيْرٌ مِنْ مَأْ وَمَن جَاءَ بِٱلسَّيَّعَةِ فَلَا يُجْزَى ٱلَّذِينَ عَمِلُواْ ٱلسَّيِّئَاتِ إِلَّامَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ 🚳

# الْغِنْ الْغِنْ

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

الْمَ وَأَدَى أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَّا وَهُمُ لَا يُفْتَنُونَ وَ وَلَقَدُ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْ اَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْ اَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْ اَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ مَعْ مَلُونَ صَدَقُولُ وَلَيَعْ لَمَنَّ اللَّهِ عَلَيْ مَلُونَ عَلَيْ مَلُونَ مَن كَانَ يَرْجُولُ السَّيِّ عَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ فَ مَن كَانَ يَرْجُولُ السَّيِّ عَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ فَ مَن كَانَ يَرْجُولُ السَّيِّ عَاتِ أَن يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْ كُمُونَ وَمَن كَانَ يَرْجُولُ وَمَن السَّامِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن الْمَالَةِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن الْمَالَةِ وَهُو السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن الْمَالَةِ وَمَن الْمَالَةِ وَالسَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمَن الْمَالَةِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَعْنَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَةُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَىمُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ

وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَلَنَجۡزِيَنَّهُ مُ أَحۡسَنَ ٱلَّذِي كَانُواْيَعۡمَلُونَ ۞ وَوَصَّيۡنَا ٱلۡإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِن جَهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعَهُ مَأَ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعَمَلُونَ ٥ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي ٱلصَّالِحِينَ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ فَإِذَآ أُوذِي فِي ٱللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِ كَعَذَابِ ٱللَّهِ وَلَبِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَعُولُنَّ إِنَّاكُنَّا مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ ٱلْعَالَمِينَ ٥ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيَعْلَمَنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبِعُواْ سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْخَطْيَكُمْ وَمَاهُم بِحَلِمِلِينَ مِنْخَطَيَاهُم مِن شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ١ وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالَامَّعَ أَثْقَالِهِ عَمْ وَلَيُسْعَلُنَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عَمَّاكَانُواْيَفْتَرُونَ الله عَوْمِهِ عَلَيْكَ الله عَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِ مَ أَلْفَ سَنَةٍ الله عَوْمِهِ عَلَيْثَ فِيهِ مَ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّاخَمْسِينَ عَامَا فَأَخَذَهُ مُ ٱلطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ٥

فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ ٱلسَّفِينَةِ وَجَعَلْنَهَآءَايَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِبْرَهِ بِمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَعْبُدُواْ ٱللَّهَ وَٱتَّقُوهُ ذَالِكُمْ خَيْرٌلَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعَلَمُونَ ۚ إِنَّمَا تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَانَا وَتَخَلُقُونَ إِفْكَأَ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقَافَٱبْتَغُواْعِن دَ ٱللَّهِ ٱلرِّزْقَ وَٱعۡبُدُوهُ وَٱشۡ كُرُواْ لَهُ ٓ إِلَيْهِ تُرۡجَعُونَ ۞ وَإِن تُكَذِّبُواْ فَقَدْ كَذَّبَ أُمُّ مُّ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى ٱلرَّسُولِ إِلَّا ٱلْبَلَغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ أُولَمْ يَرَوُا كَيْفَ يُبْدِئُ ٱللَّهُ ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَإِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ١ قُلْ سِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَ بَدَأَ ٱلْحَكَاقَ ثُرَّ ٱللَّهُ يُنشِئُ ٱلنَّشَأَةَ ٱلْآخِرَةَ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ٥٠ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَن يَشَاآءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ١٥ وَمَآأَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآءِ وَمَالَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِن وَلِيِّ وَلَانَصِيرِ ۞ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَلِقَاآبِهِ ءَ أَوْلَتِهِكَ يَهِمُواْ مِن رَّحْمَتِي وَأُوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ ۗ

فَمَاكَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ عَ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱقْتُلُوهُ أَوْحَرَّقُوهُ فَأَنِحَىٰهُ ٱللَّهُ مِنَ ٱلنَّارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوَمٍ يُؤْمِنُونَ و وَقَالَ إِنَّمَا ٱتَّخَذَتُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَوْثَكَنَا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَ أَثُمَّ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ يَكُفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضَا وَمَأْوَلِكُمُ ٱلنَّارُ وَمَالَكُم مِن نَّصِرِينَ ٥٠ \* فَعَامَنَ لَهُ ولُوطُ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرً إِلَىٰ رَبِّتُ إِنَّهُ وهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَوَهَبْنَالَهُ وَإِسْحَقَ وَيَعْفُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَابَ وَءَاتَيْنَهُ أَجْرَهُ فِي ٱلدُّنْيَأُ وَإِنَّهُ وَ فِي ٱلْآخِرَةِ لَمِنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ عَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ ٱلْفَاحِشَةَ مَاسَبَقَكُمْ بِهَامِنَ أَحَدٍ مِّنَ ٱلْعَلَمِينَ ﴿ أَبِنَّكُ مُ لَتَأْتُونَ ٱلرِّجَالَ وَيَقَطَعُونَ ٱلسَّبِيلَ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ ٱلْمُنكِّرِفَمَا كَانَجَوَابَ قَوْمِهِ عِ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱغْتِنَا بِعَذَابِ ٱللَّهِ إِن كُنتَ مِنَ ٱلصَّادِقِينَ ١ قَالَ رَبِّ ٱنصُرْ فِي عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْمُفْسِدِينَ ١

وَلَمَّا جَاءَتُ رُسُلُنَا إِبْرَهِيمَ بِٱلْبُشْرَىٰ قَالُوٓ أَإِنَّا مُهَلِكُوۤ أ أَهْلِهَا ذِهِ ٱلْقَرْيَةُ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُواْ ظَلِمِينَ ١ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطَأْقَالُواْنَحَنُ أَعْلَمُ بِمَن فِيهَ ۖ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ وَإِلَّا ٱمْرَأْتَهُ وكَانَتْ مِنَ ٱلْغَابِرِينَ ﴿ وَلَمَّا آ أَنجَآءَتْ رُسُلُنَا لُوطَاسِيٓءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعَاً وَقَالُواْ لَا تَخَفَ وَلَا تَحْزَن إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْ لَكَ إِلَّا ٱمْرَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ ٱلْغَيْرِينَ ﴿ إِنَّامُنزِلُونَ عَلَيْ أَهْل هَاذِهِ ٱلْقَرْيَةِ رِجْزَامِّنِ ٱلسَّمَآءِ بِمَا كَانُواْ يَفْسُقُونَ وَلَقَد تَرَكَنَامِنْهَا ءَايَةُ بَيّنَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ وَ إِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَافَقَالَ يَكَوْمِ ٱعْبُدُواْٱللَّهَ وَٱرْجُواْ ٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَلَا تَعَتْوُاْ فِ ٱلْأَرْضِ مُفْسِدِينَ وَفَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتُهُمُ ٱلزَّجْفَةُ فَأَصْبَحُواْ فِي دَارِهِمَ جَيْمِينَ ﴿ وَعَادَا وَثُمُودَا وَقَد تَّبَيِّنَ لَكُم مِن مَّسَاكِيْهِمْ وَزَيَّنَ لَهُ مُ ٱلشَّيْطِنُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ ٱلسَّبِيلِ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِرِينَ ١

وَقَرُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَنَ وَهَامَنَ وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِٱلْبَيّنَاتِ فَأَسۡتَكَبُرُواْ فِي ٱلْأَرۡضِ وَمَاكَانُواْ سَلِيقِينَ ٥ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَي فَمِنْهُ مِمِّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مِمِّنَ أَخَذَتْهُ ٱلصَّيْحَةُ وَمِنْهُ مِمِّنْ خَسَفْنَابِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُ مِمَّنْ أَغْرَقُنَا ۚ وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوٓ أَنفُسَهُمۡ يَظۡلِمُونَ ۞ مَثَلُ ٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآ اَ كَمَثَل ٱلْعَنكَبُوتِ ٱتَّخَذَتْ بَيْتَأُوْإِنَّ أَوْهَرَ ٱلْمُيُوتِ لَبَيْتُ ٱلْعَنكَوْتِ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ١٠ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ عِن شَي عِ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ﴿ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَايَعْقِلُهَ ٓ إِلَّا ٱلْعَالِمُونَ وَ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقَّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهُ اتَّلُمَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَب وَأَقِيمِ ٱلصَّلَوْةَ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ تَنْهَى عَنِ ٱلْفَحْشَاءِ وَٱلْمُنكَ فِي وَلَذِكُو ٱللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ٥

\* وَلَا يُجَدِلُواْ أَهْلَ ٱلْكِتَبِ إِلَّا بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا اللَّهِ عِلَا أَكْمَالُ إِلَّا اللّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْمِنْهُ مُّ وَقُولُوٓا ءَامَنَّا بِٱلَّذِي َأُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَاهُ نَا وَإِلَهُ كُمْ وَحِدٌ وَخَنْ لَهُ ومُسْلِمُونَ و و كَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَابُ فَٱلَّذِينَ عَاتَيْنَاهُمُ ٱلْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِلِمْ وَمِنْ هَلَوْلَاءَ مَن يُؤْمِنُ بِفْ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَكِتِنَآ إِلَّا ٱلۡكَٰفِرُونَ ۞ وَمَاكُنتَ تَتَـٰكُواْمِن قَبْلِهِ مِن كِتَبِ وَلَا تَخُطُّلُهُ وبِيَمِينِكُ إِذَا لَا رُتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلَهُ هُوَءَ ايَكُ بُيِّنَكُ فِي صُدُورِ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ بِعَايَنِيْنَآ إِلَّا ٱلظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَآ أُنْزِلَ عَلَيْهِ ءَايَكُ مِّن رَّبِهِ عَالَىٰ إِنَّمَا ٱلْآيَكُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَآ أَنَاْنَذِيرٌ مُّبِيرٌ فَأُولَمْ يَكَفِهِمْ أَنَّآ أَنزَلْنَاعَلَيْك ٱلْكِتَابَيْتَكَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَرَحْمَةً وَإِنَّ فِي لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ٥ قُلُكَ فَي إِللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدَّأَيغَ لَمُ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْآدِينَ ءَامَنُواْ بِٱلْبَطِلِ وَكَفَرُواْ بِٱللَّهِ أَوْلَآبٍكَ هُمُٱلۡخَسِرُونَ۞

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَلَوْلَآ أَجَلُ مُّسَمَّى لَّجَآءَهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَيَأْتِيَنَّهُ مُ بَغْتَةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿ يَشْتَعْجِلُونَكَ بِٱلْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّرَ لَمُحِيطَةً إِٱلْكَفِرِينَ ﴿ يَوْمَ يَغْشَلُهُ مُ ٱلْعَذَابُ مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُواْ مَا كُنُتُمْ تَعْمَلُونَ ٥ يَعِبَادِيَ ٱلَّذِينَءَامَنُوٓ أَ إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّلِي فَٱعۡبُدُونِ اللهُ كُلُّ نَفْسِ ذَآبِقَةُ ٱلْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُ مِينَ ٱلْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا أَنِعْ مَ أَجُرُ ٱلْعَيمِلِينَ ١ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ صَبَرُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَكَا أَيِّن مِّن دَاتَةِ لَا تَخْمِلُ رِزْقَهَا ٱللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُرُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَلَهِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَسَخَّرَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهَ ۚ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ۞ ٱللَّهُ يَبَسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُلَهُ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيدٌ ١٠ وَلَإِن سَأَلْتَهُم مَّن نَّزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ١



وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ا يَعْلَمُونَ ظَلِهِ رَامِّنَ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَ اوَهُمْ عَنِ ٱلْآخِرَةِ هُمْ غَفِلُونَ ۞ أُوَلَمْ يَتَفَكَّرُ وَأَفِي أَنفُسِهِمُّ مَّا خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَأَجَلِمُّسَمِّي قَوْإِتَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلنَّاسِ بِلِقَآي رَبِّهِ مُلَكَفِرُونَ ۞ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مُرَّكَانُوَاْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُواْ ٱلْأَرْضَ وَعَمَرُوهَآ أَكُثَرَمِمَّا عَمَرُوهَا وَجَآءَ تَهُمۡرُسُلُهُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ فَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِكِن كَانُوٓا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١ ثُمَّكَاتَ عَقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُواْ ٱلسُّوَأَىٰٓ أَن كَذَّبُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَكَانُواْ بِهَايَسْتَهْزِءُونَ ١ اللَّهُ يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعِيدُهُ وَثُرَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُبْلِسُ ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ مِين شُرَكَآيِهِ مِّ شُفَعَآؤُا وَكَانُواْ بِشُرَكَآيِهِ مِّ كَافِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ إِيتَفَرَّقُونَ ﴿ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ٥

وَأَمَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايَدِتَنَا وَلِقَ آي ٱلْآخِرَةِ فَأُوْلَتَمِكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ فَهُ فَسُبْحَنَ ٱللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ٥ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ فِي ٱلسَّمَوَ تِ وَٱلْأَرْضِ وَعَشِيَّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ٥ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ ٱلْمَيِّتَ مِنَ ٱلْحَيِّ وَيُحَي ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأُ وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ٥ وَمِنْ ءَايَكِهِ مَ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرُّ تَنتَشِرُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَلتِهِ مَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجَالِّتَسُكُنُوٓا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةَ وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَكْتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ﴿ وَمِنْ عَالِيتِهِ عَالَمَ اللَّهِ وَمِنْ عَالَيتِهِ عَ خَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَٱلْوَائِكُمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِلْعَالِمِينَ ﴿ وَمِنْ ءَايَاتِهِ ءَمَنَامُكُمُ بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَا وَلُبِيعَا وَأُبْتِغَا وَكُم مِّن فَضَم لِهُ عَإِنَّ فِ ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ عِيرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفَا وَطَمَعَا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءَ فَيُحْيِ عِبِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيَاتٍ لِقَوْمِ يَعْفِلُونَ ٥

وَمِنْ ءَايكتِهِ مَأْن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِ مَثْرَا إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ٥ وَلَهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلُّ لَهُ وَقَانِتُونَ ﴿ وَهُوَالَّذِي يَبْدَؤُا ٱلْخَلْقَ ثُرَّ يُعيدُهُ وَهُوَأُهُونُ عَلَيْهُ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ فِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيرُ الْحَكِيرُ صَرَبَلَكُ مِمَّثَلًا مِّنَ أَنفُسِكُمُ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُم مِّن شُرَكَاءَ فِي مَارَزَقَنَكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ ثَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ كُونَكُ لَكَ نُفَصِّلُ ٱلْآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ بَلِ ٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَهُوٓآءَ هُم يِغَيْرِعِلْمِ ۖ فَمَن يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ ٱللَّهُ وَمَا لَهُ مِين نَّصِرِينَ ١ فَأَقْرَ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفَأَ فِطْرَتَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي فَطَرَالنَّاسَ عَلَيْهَأَ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ أُللَّهُ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّهُ وَلَكِكَنَّ أَكْتَرَ ٱلتَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَٱتَّقُوهُ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَلَاتَكُونُواْمِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ هُمِنَ ٱلَّذِينَ فَوَاْمِنَ الَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُ مْ وَكَانُواْشِيَعَا كُلُّ حِزْبٍ بِمَالَدَيْهِ مْ فَرِحُونَ ١

وَإِذَا مَسَ ٱلنَّاسَ ضُرُّ دَعَوْ أُرَبَّهُ مِمُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُواْ بِمَا ءَاتَيْنَاهُمُ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ١٠٥ أَمْ أَنزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَنَا فَهُوَيَتَكَلَّمُ بِمَاكَا نُواْ بِهِ عِيثُمْ رِكُونَ ﴿ وَإِذَآ أَذَقَنَا ٱلنَّاسَ رَحْمَةَ فَرِحُواْ بِهَأَ وَإِن تُصِبُهُمُ سَيِّئَةٌ إِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِمْ إِذَاهُمْ يَقَنَطُونَ ١ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَآهُ وَيَقُدِرُ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ ﴿ فَعَاتِ ذَا ٱلْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَوَٱلْمِسْكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِّ ذَالِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ وَأُوْلَتَهِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمَآءَا تَتِتُمُ مِّن رِّبًا لِيَرْبُواْ فِيَ أَمُوالِ ٱلنَّاسِ فَلَا يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ وَمَآءَ اتَبْتُرُمِّن زَكَوْةٍ تُريدُونَ وَجْهَ ٱللَّهِ فَأَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْمُضَعِفُونَ 🔞 ٱللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ ثُرَّ رَزَقَكُمُ ثُرَّ يُمِيتُكُمُ ثُرَّ يُحِيكُمُ مُثَرَّكُمُ مِنْ شُرَكَ آبِكُمْ مَّن يَفْعَلُمِن ذَالِكُمْ مِّن شَيْءٍ سُبْحَلْنَهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِبِمَاكَسَبَتْ أَيْدِي ٱلنَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ١

قُلْسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَٱنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلُ كَانَ أَكْثَرُهُمُ مُّشَرِكِينَ ۞ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ ٱلْقَيِّمِ مِن قَبْل أَن يَأْتِي يَوْمُ لَا مَرَدَّ لَهُ ومِنَ ٱللَّهِ يَوْمَ بِذِيصَّدَّعُونَ هُمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًا فَلِأَنفُسِهِ مِيمَهَدُونَ ١ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِن فَضَلِهُ } إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلْكَفِرِينَ ٥ وَمِنْ ءَايَتِهِ وَأَن يُرْسِلَ ٱلرِّيَاحَ مُبَشِّرَتِ وَلِيُذِيقَكُمُ مِّن رَّحْمَتِهِ عَ وَلِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ بِأَمْرِهِ عَ لِتَبْتَغُواْمِن فَضَيلِهِ عَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۞وَلَقَدْ أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَٱنتَقَمْنَامِنَ ٱلَّذِينَ أَجْرَمُوا أَوْكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ ٱلْمُؤْمِنِينَ۞ٱللَّهُٱلَّذِي يُرْسِلُٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُسَحَابَافَيَبَسُطُهُ فِي ٱلسَّمَاءَ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ وَكِسَفًا فَتَرَى ٱلْوَدْقَ يَخَنُّرُجُ مِنْ خِلَالِهِ عَفَإِذَآ أَصَابَ بِهِ عَمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ عَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿ وَإِن كَانُواْ مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِ مِمِّن قَبْلِهِ عِلَمْبْلِسِينَ ا فَأَنظُرْ إِلَىٰٓءَ اتَّرِرَحْمَتِ ٱللَّهِ كَيْفَ يُحِي ٱلْأَرْضَ بَعْدَمَوْتِهَا إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِ ٱلْمَوْقَكُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞

وَلَبِنَ أَرْسَلْنَارِيِحَافَرَأُوْهُ مُصْفَرَّا لَّظَلُّواْ مِنْ بَعْدِهِ عِيَكُفُرُونَ ﴿ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ ٱلْمَوْتَىٰ وَلَا تُسْمِعُ ٱلصُّمَّ ٱلدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْلْ مُدْبِرِينَ ١ وَمَا أَنتَ بِهَادِ ٱلْعُمْيِ عَن ضَلَالَةِ هِمْ إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِعَايَدِينَا فَهُم مُّسْلِمُونَ ﴿ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَكُمُ مِّن ضَعْفِ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفِ قُوَّةً ثُرَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةِ ضَعْفَاوَ شَيْبَةً يَخْلُقُ مَايَشَآءُ وَهُوۤ ٱلْعَلِيمُ ٱلْقَدِيرُ وَ وَوَمَرَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يُقْسِمُ ٱلْمُجْرِمُونَ مَالَبِثُواْغَيْرَ سَاعَةً كَذَٰ لِكَ كَانُواْ يُؤْفِكُونَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ وَٱلْإِيمَنَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ ٱللَّهِ إِلَى يَوْمِر ٱلْبَعْثِ فَهَاذَا يَوْمُ ٱلْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَاتَعْلَمُونَ ﴿ فَيَوْمَهِذِ لَّا يَنفَعُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَاهُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّمَثَلَّ وَلَبِنجِتْ مَهُم بِايَةِ لَّيَقُولَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُبْطِلُونَ ٥ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ٥ فَأَصۡبِرۡ إِنَّ وَعۡدَٱللَّهِ حَقُّ وَلَا يَسۡتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ٥

# ٩

## بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

المّر ١ يَلْكَ ءَايَتُ ٱلْكِتَبِ ٱلْحَكِيمِ ١ هُدَى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ ﴿ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوةَ وَهُم بِٱلْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۞ أَوْلَتِهِكَ عَلَى هُدَى مِّن رَبِّهِ مُرَّوَأُوْلَتِهِكَ هُ مُ ٱلْمُفْلِحُونَ ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهُوَ ٱلْحَدِيثِ لِيُضِلَّعَن سَبِيل ٱللَّهِ بِعَيْرِعِلْمِ وَيَتَّخِذَهَاهُ زُوَّا أُوْلَتَهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰعَلَيْهِ ءَايَتُنَا وَلَّى مُسْتَكِيرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِيَ أُذُنْيَهِ وَقُرَّأَ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ أَلِيمٍ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّتُ ٱلنَّعِيمِ ٨ خَلِدِينَ فِيهَا وَعَدَ ٱللَّهِ حَقّاً وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ۞ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ بِغَيْرِعَمَدِ تَرَوْنَهَ أَوَأَلْقَى فِي ٱلْأَرْضِ رَوَسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُرُ وَبِتَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَّةً وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَأَنْبَتَنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجِ كَرِيمٍ ٥ هَنذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِةِ عِبَلِ ٱلظَّالِمُونَ فِي ضَلَالِمُّ بِينٍ ٥

وَلَقَدْءَاتَيْنَالُقُمَنَ ٱلْحِكْمَةَ أَنِ ٱشْكُرُ بِلَّهِ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُولِنَفْسِ أَوْء وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَإِذْ قَالَ لُقْمَنُ لِا بَنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ وِيَابُنَى ٓ لَا تُشْرِكَ بِٱللَّهِ إِنَّ ٱلشِّرْكَ لَظُلْمُ عَظِيرٌ ١ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهُنِ وَفِصَالُهُ وفِي عَامَيْنِ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَىَّ ٱلْمَصِيرُ ١ وَإِن جَهَدَاكَ عَلَىٓ أَن تُشْرِكَ بِ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَّا وَصَاحِبْهُمَا فِي ٱلدُّنْيَامَعْرُوفَاً وَٱتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَىَّ ثُمَّ إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبِكُمُ بِمَاكُنتُوْ تَعْمَلُونَ فَيَنبُني إِنَّهَا إِن تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةِ مِّنْ خَرْدَلِ فَتَكُن فِي صَخْرَةٍ أُوْفِي ٱلسَّمَوَتِ أُوْفِي ٱلْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ۞ يَبُنَيَّ أَقِمِ ٱلصَّكَوٰةَ وَأَمُرٌ بِٱلْمَعْرُوفِ وَٱنْهَ عَنِ ٱلْمُنكَرِ وَٱصْبِرْعَلَىٰ مَآأَصَابَكَ ۚ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأَمُّورِ ٥ وَلَاتُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمَشِ فِي ٱلْأَرْضِ مَرَجًا إِنَّ ٱللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ٥ وَٱقْصِدُ فِي مَشْيك وَٱغۡضُصۡمِن صَوۡتِكَ ۚ إِنَّ أَنكَرَٱلْأَصُونِ لَصَوۡتُ ٱلۡخَمِيرِ ٥

أَلْمُ تَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ سَخَّرَكُمُ مَّافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُوْ نِعَمَهُ وظَلِهِ رَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي ٱللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ وَلَاهُدَى وَلَا كِتَبِ مُّنِيرٍ ۞ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱتَّبِعُواْ مَآأَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُواْ بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْ نَاعَلَيْهِ ءَابَآءَ نَآأُولُو كَانَ ٱلشَّيْطَنُ يَدْعُوهُ مَ إِلَّى عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١٠ وَمَن يُسْلِمُ وَجْهَهُ وَإِلَى ٱللَّهِ وَهُوَمُحْسِنٌ فَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بِٱلْعُرْوَةِ ٱلْوُثْقَلَّ وَإِلَى ٱللَّهِ عَلِقِبَةُ ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفُرُهُ إِلَيْنَامَرْجِعُهُ مَ فَنُنَبِّئُهُم بِمَاعَمِلُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ اللهُ عُمُ مَقِعُهُ مُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضَطَرُهُ مَ إِلَىٰ عَذَابِ غَلِيظٍ اللهُ عَلَيظٍ اللهُ عَذَابِ غَلِيظٍ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُل ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ لِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥ وَلُوٓ أَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقُلَامُ وَٱلْبَحْرُيَمُدُّهُ وِمِنْ بَعْدِهِ عَسَبْعَةُ أَبْحُرِ مَّانَفِدَتْ كَلِمَتُ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ حَكِيرٌ ۞ مَّاخَلْقُكُمْ وَلَابَغَثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَحِدَةً إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ٥

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلنَّهَارِ فِي ٱلنَّهَارِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُّكُلُّ يَجْرِيٓ إِلَىٓ أَجَلِ مُّسَمَّى وَأَنَّ ٱللَّهَ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ وَلَكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلْبَطِلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ ٱلْكَبِيرُ اللَّهَ الْمُوَالْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ٱلْفُلْكَ تَخْرِي فِي ٱلْبَحْرِبِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِّنْ ءَايَنتِهُ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِّكُلِّ صَبَّارِشَكُورِ ﴿ وَإِذَاغَشِيهُم مِّوْجُ كَٱلظُّلَل دَعَوُا ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ فَلَمَّا نَجَّنَهُ مِ إِلَى ٱلْبَرِّ فَمِنْهُ مِمُّقْتَصِدُّ وَمَا يَجُحَدُ بِعَايَنِنَآ إِلَّاكُلُّ خَتَّارِكَفُورِ النَّاسُ اتَّقُواْ رَبِّكُمْ وَٱخْشَوْاْ يَوْمَا لَّا يَجْزى وَالدُّ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودُ هُوجَازِعَن وَالِدِهِ وَشَيَّا إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَ اوَلَا يَغُرَّنَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ١ إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَافِي ٱلْأَرْحَامِ وَمَاتَدُرِي نَفْسٌ مَّاذَاتَكْسِبُ عَدَّا وَمَاتَدْرِي نَفْسُ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُ خَبِيرٌ ٥ ٤

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِر

الْمَر اللَّهُ تَنزيلُ ٱلْكِتَابِ لَارَيْبَ فِيهِ مِن رَّبِّ ٱلْعَالَمِينَ ٥ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَيْهُ بَلَهُوَٱلْحَقُّ مِن رَّيِّكَ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّا أَتَاهُم مِّن نَّذِيرِمِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْ تَدُونَ ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُ مَا فِي سِـتَّةِ أَيَّامِ ثُرَّ ٱسْتَوَىٰعَلَى ٱلْعَرْشِ مَالَكُمْ مِّن دُونِهِ عِن وَلِيِّ وَلَا شَفِيعٍ أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۞يُدَبِّرُٱلْأَمْرَمِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَىٱلْأَرْضِ ثُرَّيَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمِرِكَانَ مِقْدَارُهُ وَأَلْفَ سَنَةٍ مِّمَّاتَعُدُّونَ فَذَالِكَ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ ٱلْعَزِيزُ ٱلرَّحِيمُ ١ ٱلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّشَىءٍ خَلَقَهُ وَبَدَأَخَلَقَ ٱلْإِنسَينِ مِن طِينِ ٥ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ ومِن سُلَلَةٍ مِّن مَّاءِ مَّهِينِ ۞ ثُرُّ سَوَّلهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِةً وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَوَٱلْأَفْءِدَةً قَلِيلًا مَّا تَشۡكُرُونَ۞وَقَالُوٓا أَءِذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ أَءِنَّا لَفِي خَلْقِ جَدِيدٍ بِكُ هُم بِلِقَآءِ رَبِّهِ مُ كَيفِرُونَ ٥٠ قُلْ يَتَوَفَّىٰكُمُ مَّلَكُ ٱلْمَوْتِ ٱلَّذِي وُكِّلَ بِكُونُهُمَّ إِلَى رَبِّكُو تُرْجَعُونَ ١

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ لَكُونَ السَّجْدَةِ

وَلَوْتَرَيْ إِذِ ٱلْمُجْرِمُونَ نَاكِسُواْرُءُ وسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَآ أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَأَرْجِعْنَا نَعْمَلُ صَلِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ٥ وَلُوْ شِئْنَا لَا تَيْنَاكُلَّ نَفْسٍ هُدَنْهَا وَلَكِنْ حَقَّ ٱلْقَوَلُ مِنَّى لَأَمَّلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ ٱلْجِنَّةِ وَٱلتَّاسِ أَجْمَعِينَ وَذُوقُواْ عَذَابَ ٱلْخُلْدِ بِمَاكُ نتُرْتَعُ مَلُونَ ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِعَايَكِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَاخَرُّواْ سُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِ مُوَهُ مُلَا يَسْتَكِيرُونَ ١٠٠٠ فَأَتَجَافَى جُنُويُهُمْ عَنِ ٱلْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقُنَاهُمْ يُنفِقُونَ ١ فَالَاتَعُ لَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِي لَهُ مِين قُرَّةٍ أَعْيُن جَزَآةً بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنَاكُمَنَ كَانَ فَاسِقَأَ لَّا يَسْتَوُونَ ۞ أَمَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَـمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ جَنَّتُ ٱلْمَأْوَىٰ نُزُلَّا بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَأُولِهُ مُ ٱلنَّارُّكُ لَّمَا أَرَادُوٓا أَن يَخَرُجُواْمِنْهَآ أَعِيدُواْ فِيهَا وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثُكَذِّ بُونَ ٥



#### بِنْ \_\_\_\_\_ أَلْلَهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِم

يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ ٱتَّقِى ٱللَّهَ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَافِرِينَ وَٱلْمُنَافِقِينَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۞ وَٱتَّبِعْ مَا يُوحَى ٓ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَاتَعْ مَلُونَ خَبِيرًا ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱللَّهَ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ إِن مَا جَعَلَ أَزْوَلِجَكُمُ ٱلَّتِي تُظْلِهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُرُّ وَمَاجَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمُ أَبْنَآءَكُمُ ذَالِكُو فَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمُّ وَٱللَّهُ يَتُولُ ٱلْحَقِّ وَهُوَيَهَدِي ٱلسَّبِيلَ ١ ٱدْعُوهُمْ لِلاَبَآيِهِمْ هُوَأَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ فَإِن لَّرْتَعَامُواْءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَمَوَالِيكُمُّ وَلَيْسَعَلَيْكُرُجُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُم بِهِ وَلَاكِن مَّاتَعَمَّدَتُ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ غَ فُورَالَّحِيمًا ١ النَّبِيُّ أُولَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِ هِمِّر وَأَزْوَاجُهُ وَأُمَّهَاتُهُمُّ وَأُوْلُواْ ٱلْأَرْحَامِ بَغَضُهُمْ أَوْلَى بِبَغْضِ فِي كِتَبِ ٱللَّهِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُهَجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوٓ إِلَىٰٓ أُوۡلِيَآبِكُمُ مَّعۡرُوفَا كَانَ ذَلِكَ فِي ٱلۡكِتَٰبِ مَسۡطُورًا ۞

الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ الْحَرَادِ الْحَزَادِ

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ٱلنَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُوْجٍ وَإِبْرَهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَحُ وَأَخَذْ نَامِنْهُ مِقِيثَاقًا غَلِيظًا ١ لِيَسْكَلُ ٱلصَّادِقِينَ عَنصِدُقِهِمُّ وَأَعَدَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ ٱذْكُرُواْ نِعْمَةَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْرِيحًا وَجُنُودًا لَّمْرَتَرَوْهَ أَوَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ إِذْ جَآءُ وَكُر مِن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ ٱلْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِٱللَّهِ ٱلظُّنُونَا ١ هُنَالِكَ ٱبْتُلِي ٱلْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُولْ زِلْزَالَاشَدِيدَا ﴿ وَإِذْ يَقُولُ ٱلْمُنَفِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَ إِلَّا غُرُورًا ۞ وَإِذْ قَالَت طَّا بِفَةٌ مِّنْهُمْ يَنَأَهُلَ يَثِّرِبَ لَامُقَامَ لَكُمْ فَأَرْجِعُواْ وَيَسْتَغَذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُ مُ ٱلنَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَاهِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُريدُونَ إِلَّا فِرَارًا ﴿ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مِينَ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُواْ ٱلْفِتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَاتَلَتَثُواْ بِهَآ إِلَّا يَسِيرًا ۞ وَلَقَدْ كَانُواْ عَاهَدُواْ ٱللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ ٱلْأَذْبَكَرُّ وَكَانَ عَهْدُ ٱللَّهِ مَسْئُولًا ٥

قُل لَّن يَنفَعَكُمُ ٱلْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ ٱلْمَوْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَا لَّاتُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلَا شَقُلْمَن ذَا ٱلَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُرْسُوَّءًا أَوْ أَرَادَ بِكُوْرَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُمِّ فِن دُونِ ٱللَّهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيرًا ١٠٠ هَذَيَعَ لَمُ ٱللَّهُ ٱلْمُعَوِّقِينَ مِنكُمُ وَٱلْقَآ بِلينَ لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَأُولَا يَأْتُونَ ٱلْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ١ أَشِحَّةً عَلَيْكُرُ فَإِذَاجَاءَ ٱلْخُوَفُ رَأَيْتَهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ تَدُورُأَعَيُنُهُمْ كَٱلَّذِي يُغْشَى عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَإِذَا ذَهَبَ ٱلْخَوْفُ سَلَقُوكُمُ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ أَشِحَّةً عَلَى ٱلْخَيْرَ أُوْلَيَهِكَ لَمْ يُؤْمِنُواْ فَأَحْبَطَ ٱللَّهُ أَعْمَالَهُ مُ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ١ يَحْسَبُونَ ٱلْأَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُولُ وَإِن يَأْتِ ٱلْأَحْزَابُ يَوَدُّواْ لَوَأَنَّهُم بَادُونَ فِي ٱلْأَعْرَابِ يَسْعَلُونَ عَنْ أَنْبَآبِكُمْ وَلَوْكَ انْوَاْ فِيكُمْ مَّاقَتَلُوٓاْ إِلَّاقَلِيلَا ﴿ لَّقَدْكَانَ لَكُوْ فِي رَسُولِ ٱللَّهِ أَسُوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُواْ ٱللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَذَكَرَ ٱللَّهَ كَتِيرًا ١ وَلَمَّارَءَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلْأَحْزَابَ قَالُواْهَاذَامَاوَعَدَنَا ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَازَادَهُمْ إِلَّآ إِيمَنَا وَتَسْلِيمَا ١ الجُزْءُ الحَادِي وَالعِشْرُونَ كُورِ وَ الْحَزَابِ

مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَاعَهَدُواْ ٱللَّهَ عَلَيْهُ فَهَنْهُم مَّن قَضَىٰ نَحْبَهُ وَوَمِنْهُ مِمَّن يَنتَظِّرُ وَمَابَدَّ لُواْتَبَدِيلَا ﴿ لِيَجْزِيَ ٱللَّهُ ٱلصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَفِقِينَ إِن شَاءَ أَق يَتُوبَ عَلَيْهِ مَرْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورَا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِغَيْظِهِ مُ لَرِّيَنَالُواْخَيْرَاْ وَكَغَى ٱللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ وَكَانَ ٱللَّهُ قَوِيًّا عَنِيزًا ﴿ وَأَنزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلْهَرُوهُمِمِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلرُّعْبَ فَرِيقَاتَقَ تُلُونَ وَتَأْسِرُونِ فَرِيقَاهُ وَأَوْرَثَكُمُ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَلَهُ مَوَأَرْضَا لَمْ تَطَعُوهَ أُوَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرًا ٥ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَجِكَ إِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَاوَزِينَتَهَافَتَعَالَيْنَ أَمَيِّعُكُنَّ وَأُسَرِّحُكُنَّ سَرَاحَاجَمِيكَد ٥ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدُنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ فَإِنَّ ٱللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا ١ يَكِنِسَآءَٱلنَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفُ لَهَا ٱلْعَذَابُ ضِعْفَيْنَ وَكَانَ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ٥

لجزء ٢٢ لجزب٤٣ \* وَمَن يَقْنُتُ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَتَعْمَلْ صَالِحَانُّو تِهَا أَجْرَهَامَرَّتَيْنِ وَأَعْتَذْنَالَهَارِزْقَاكَرِيْمَا۞يَنِسَآءَ ٱلنَّبِيّ لَسْتُنَّ كَأَحَدِمِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِنِ ٱتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ فَيَطْمَعَ ٱلَّذِي فِي قَلْبِهِ عِمَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلَا مَّعْرُوفَا ﴿ وَقَارَنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ ٱلْجَهِلِيَّةِ ٱلْأُولَ ۖ وَأَقِمْنَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتِينَ ٱلزَّكَوٰةَ وَأَطِعْنَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَإِنَّمَا يُريدُ ٱللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿ وَأَذْ كُرْبَ مَا يُتُلَى فِ بُيُوتِكُ بَ مِنْ ءَايَنتِ ٱللَّهِ وَٱلْحِكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ١ إِنَّ ٱلْمُسْلِمِينَ وَٱلْمُسْلِمَاتِ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱلْقَانِتِينَ وَٱلْقَانِتَاتِ وَٱلصَّادِقِينَ وَٱلصَّادِقَاتِ وَٱلصَّابِرِينَ وَٱلصَّابِرَتِ وَٱلْحَاشِعِينَ وَٱلْحَاشِعَاتِ وَٱلْمُتَصَدِّقِينَ وَٱلْمُتَصَدِّقَاتِ وَٱلصَّنِيمِينَ وَٱلصَّنِيمَاتِ وَٱلْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَٱلْحَافِظَاتِ وَٱلذَّاكِرِينَ ٱللَّهَ كَثِيرًا وَٱلذَّاكِرَتِ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ۞

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ ٱلْخِيرَةُ مِنْ أَمْرِهِمُ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَقَدَضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينَا ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَ مَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَ مَتَ عَلَيْهِ أَمْسِكَ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَأُتَّقِ ٱللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَلُهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَكُهَا لِكُنْ لَا يَكُونَ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيآ إِيهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرَّأُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ مَفْعُولًا ﴿ مَّا كَانَ عَلَى ٱلنَّبِي مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ ٱللَّهُ لَهُ ۖ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِي ٱلَّذِينَ خَلَوْاْ مِن قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ ٱللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ١٠ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَلَاتِ ٱللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا ٱللَّهُ وَكَا بِٱللَّهِ حَسِيبًا ﴿ مَا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَآ أَحَدِمِّن رِّجَالِكُو وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيِّ فَأَوكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمَا ۞ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ ٱذْكُرُواْ ٱللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۞ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿ هُوَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكَتُهُ و لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَنتِ إِلَى ٱلنُّورِ ۚ وَكَانَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ١

# الجُزْءُ الثَّانِي وَالعِشْرُونَ لَكُونَ الْأَخْزَابِ

تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ وسَلَامُ وَأَعَدَّلَهُمْ أَجْرَاكَ بِيمَا اللَّهُ يَتَأَيَّهُا ٱلنَّيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِ دَا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۞ وَدَاعِيًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِ ء وَسِرَاجًا مُّنِيرًا ۞ وَبَشِّرِٱلْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ ٱللَّهِ فَضَلَا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ وَٱلْمُنَفِقِينَ وَدَعْ أَذَكُهُمْ وَتُوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُ مُ ٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُرَّ سَرَاحًا جَمِيلًا فَيَتَأَيُّهُاٱلنَّبِيُّ إِنَّآ أَحْلَلْنَالَكَ أَزُوَاجَكَ ٱلَّتِيٓءَاتَيۡتَ أَجُورَهُنَّ وَمَامَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَلَاتِكَ ٱلَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّؤْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنكِحَهَا خَالِصَةَ لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۚ قَدْ عَلِمْنَا مَافَرَضْنَا عَلَيْهِ مُ فِي أَزْوَجِهِ مُوَمَامَلَكَ تُ أَيْمَانُهُ مُ لِكَيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَبُّ وَكَانَ ٱللَّهُ غَـ فُورًا رَّحِيمًا ۞

\* تُرْجِي مَن تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُعُوىٓ إِلَيْكَ مَن تَشَاءً وَمَن ٱبْتَعَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَكَرَجُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْ فَيَ أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَآءَاتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَافِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ﴿ لَا يَحِلُّ لَكَ ٱلنِسَآءُ مِنْ بَعَدُ وَلِآ أَن تَبَدَّلَ بِهِنَ مِنْ أَزْوَجِ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىءِ رَقِيبًا ١٠ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَدَخُلُواْ بُيُوتَ ٱلنِّيّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَنَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَاكِنَ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُواْ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَأَنتَشِرُواْ وَلَامُسْتَغْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَالِكُمْ كَانَ يُؤْذِي ٱلنَّبِيَّ فَيَسْتَحَي مِنكُمُّ وَٱللَّهُ لَا يَسْتَحْي مِنَ ٱلْحُقِّ وَإِذَاسَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَا فَسْعَلُوهُنَّ مِن وَرَآءِ حِجَابُ ذَالِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَاكَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُواْ رَسُولَ ٱللَّهِ وَلَآ أَن تَنكِحُوٓاْ أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ عَأْبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ ٱللَّهِ عَظِيمًا ١٠٠٠ إِن تُبَدُواْ شَيْعًا أَوْتُخُفُوهُ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ٥

لَّاجُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي ءَابَآبِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآبِهِنَّ وَلَآ إِخْوَنِهِنَّ وَلَآ أَبْنَآءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَآءِ أَخَوَتِهِنَّ وَلَانِسَآبِهِنَّ وَلَامَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۚ وَٱتَّقِينَ ٱللَّهَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ ۚ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدًا إِنَّ ٱللَّهَ وَمَلَتِ كَتُهُ وِيُصَلُّونَ عَلَى ٱلنَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْصَلُواْعَلَيْهِ وَسَلِّمُواْتَسَلِيمًا اللَّا اللَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ولَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْآخِرَةِ وَأَعَدَّلَهُ مَعَذَابًا مُّهينًا ۞ وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ بِغَيْرِ مَا ٱكْتَسَبُواْ فَقَدِ ٱحْتَمَلُواْ بُهْتَانَا وَإِثْمَا مُّبِينَا ٥ يَنَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّإَزْ وَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَآء ٱلْمُؤْمِنِينَ يُدنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ ذَالِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفِّنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۞ \* لَّإِن لَّرْيَنتَهِ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلْمُرْجِفُونَ فِي ٱلْمَدِينَةِ لَنُغۡرِيَنَّكَ بِهِمۡرُثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلَا ١٠٠ مَّلَعُونِينَّ أَيْنَمَا ثُقِفُوٓا أُخِذُواْ وَقُتِّلُواْ تَقَتِّيلَا ۞ سُنَّةَ ٱللَّهِ فِ ٱلَّذِينَ خَلَوْاْمِن قَبْلُ وَلَن تَجِدَلِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

يَسْعَلُكَ ٱلنَّاسُعَنِ ٱلسَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِنِدَٱللَّهِ وَمَايُدْرِيكَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَعَنَ ٱلْكَفِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدَّا لَّا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا الله الله عَنَا عَنَا الله عَنَا الله عَنَا عَنَا عَنَا الله عَنَا عَنَا عَنَا الله عَنَا وَأَطَعْنَا ٱلرَّسُولَا ﴿ وَقَالُواْ رَبَّنَآ إِنَّآ أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا فَأَضَلُّونَا ٱلسَّبِيلَا ١٠٠٥ وَبَّنَاءَ التِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ ٱلْعَذَابِ وَٱلْعَنْهُمْ لَعَنَاكِبِرًا ١ مِيَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ ءَاذَوْاْمُوسَىٰ فَبَرَّاهُ ٱللَّهُ مِمَّاقَالُواْ وَكَانَ عِندَ ٱللَّهِ وَجِيهَا ١ يَنَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوْلَاسَدِيدَا ١٠ يُصْلِحْ لَكُمُ أَعْمَلَكُمُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمُ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَفَوْزًا عَظِيمًا ۞ إِنَّا عَرَضَنَا ٱلْأَمَانَةَ عَلَى ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱلْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانَ إِنَّهُ وَكَانَ ظَلُومَا جَهُولَا۞ لِيُعَذِّبَ ٱللَّهُ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِّ وَكَاتَ ٱللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ١

### ٩

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَلَهُ ٱلْحَمَدُ فِي ٱلْآخِرَةِ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْخَبِيرُ ۞ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخَرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا يَعَلَى جُرِفِهَا وَهُوَ ٱلرَّحِيـهُ ٱلْغَفُورُ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَأْتِينَا ٱلسَّاعَةُ قُلْ بَكِي وَرَبِّي لَتَأْتِينَّكُمْ عَلِمِ ٱلْغَيْبُ لَا يَعَزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِ ٱلْأَرْضِ وَلَآ أَصْغَرُمِن ذَالِكَ وَلَآ أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَبِ مُّبِينِ ﴿ لِيَجْزِي ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمُ وَالَّذِينَ سَعَوْ فِيٓءَ ايَنِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمٌ ﴿ وَيَرَى ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ ٱلَّذِيَ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَٱلْحَقَّ وَيَهْدِيۤ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْهَ لَ نَدُلُّكُمُ عَلَىٰ رَجُلِ يُنَبِّئُكُمۡ إِذَا مُزِّقۡتُمۡ كُلَّ مُمَزَّقٍ إِنَّكُمۡ لَفِي خَلۡقِ جَدِيدٍ ۞

أَفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا أُم بِهِ عِجِنَّةٌ أَبَلِ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ فِي ٱلْعَذَابِ وَٱلضَّلَالِ ٱلْبَعِيدِ ﴿ أَفَلَمْ يَرَوْاْ إِلَىٰ مَابَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَاخَلْفَهُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِن نَّشَأْنَخُسِفَ بِهِمُ ٱلْأَرْضَ أَوْنُسَقِطَ عَلَيْهِ مُركِسَفَامِّنَ ٱلسَّمَاءَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَةً لِّكُلِّ عَبْدِ مُّنِيبِ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضَلَّا يَحِبَالُ أُوِّي مَعَهُ وَٱلطَّلْرَ ۖ وَٱلطَّلْرَ ۗ وَٱلطَّلْرَ ۗ وَٱلطَّلْرَ ۗ وَٱلطَّلْرَ ۗ وَٱلطَّلْرَ اللَّهِ ٱلْحَدِيدَ ١ سَيغَت وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَدِّ وَٱعْمَلُواْ صَلِحًّا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ وَلِسُلَيْمَنَ ٱلرِّيحَ غُدُوهُ اللَّهِ وَرَوَاحُهَا اللَّهِ وَرَوَاحُهَا اللَّهُ وَرُوَاحُهَا اللَّهُ وَرُ وَأَسَلْنَالَهُ وَعَيْنَ ٱلْقِطْرِ وَمِنَ ٱلْجِنَّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ عَوَمَن يَرِغُ مِنْهُ مُعَنْ أَمْرِنَا نُذِقَهُ مِنْ عَذَابِ ٱلسَّعِيرِ ١ يَعُمَلُونَ لَهُ ومَايَشَآءُ مِن مَّحَرِيبَ وَتَمَكِثِيلَ وَجِفَانِ كَٱلْجُوَابِ وَقُدُورِ رَّاسِيَتٍ ٱعْمَلُوٓاْءَالَ دَاوُودَ شُكُرًا وَقِلِيلُ مِّنْ عِبَادِي ٱلشَّكُورُ ١ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ ٱلْمَوْتَ مَادَلُّهُمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ عَ إِلَّا دَآبَّةُ ٱلْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنسَأَتَهُ وَفَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ ٱلْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ٱلْغَيْبَ مَالَبِثُواْ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ١

لَقَدُكَانَ لِسَبَإِ فِي مَسْكَنِهِمْ ءَايَةٌ جَنَّ تَانِ عَن يَمِين وَشِمَالً كُلُواْمِن رِّزْقِ رَبِّكُمْ وَٱشْكُرُواْ لَهُ ۚ بَلَدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبُّ غَفُورٌ ا فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ سَيْلَ ٱلْعَرِمِ وَبَدَّلْنَهُم بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَى أُكُلِ خَمْطٍ وَأَثْلِ وَشَىءِ مِّن سِدْرِقَلِيلِ الله جَزَيْنَاهُم بِمَاكَفَرُواْ وَهَلْ بَحُنزِيٓ إِلَّا ٱلْكَفُورَ ٥ وَجَعَلْنَابَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ٱلَّتِي بَكرَكْنَافِيهَاقُرِي ظَلِهِ رَقَ وَقَدَّرْنَافِيهَا ٱلسَّيْرِ السِّيرُواْفِيهَالْيَالِي وَأَيَّامًاءَامِنِينَ ٥ فَقَالُواْ رَبِّنَا بَكِعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوٓ الْنَفْسَهُمُ وَخَعَلْنَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَهُ مُ كُلُّ مُمَزَّقٍ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَأَيَتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ١ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَفَأَتَّ بَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًامِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٥ وَمَاكَانَ لَهُ وَعَلَيْهِ مِمِّن سُلْطَان إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يُؤْمِنُ بِٱلْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَمِنْهَا فِي شَاتِّ ۗ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ١ قُلُ ٱدْعُواْ ٱلَّذِينَ زَعَمْتُ مِين دُونِ ٱللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَالَهُمْ فِيهِمَامِن شِرْكِ وَمَالَهُ مِنْهُ مِقِن ظَهِيرٍ ۞

قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبَرُواْ لِلَّذِينَ ٱسۡتُضۡعِفُواْ أَنَحۡنُ صَدَدۡنَكُمُ عَنِ ٱلْهُدَىٰ بَعَدَ إِذْ جَآءَكُرْ بَلَكُنتُ مِثُجْرِمِينَ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ٱسْتُضْعِفُواْ لِلَّذِينَ ٱسْتَكْبَرُواْ بَلْ مَكُواً لَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ إِذْ تَأْمُرُونِنَآ أَن نَّكُفُرَ بِٱللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَأَندَادًاْ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّدَامَةَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَ وَجَعَلْنَا ٱلْأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوَّا هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّامَا كَانُواْيَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ أَرْسَلْنَافِ قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَآ إِنَّابِمَاۤ أُرْسِلْتُم بِهِۦكَفِرُونَ ١ وَقَالُواْ نَحَنُ أَكْ تُرُأَمُوالَا وَأُولَادًا وَمَا نَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ٥ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِينَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعَامُونَ ٥ وَمَا أَمْوَلُكُو وَلَآ أَوْلَادُكُمْ بِٱلَّتِي تُقَرِّبُكُو عِندَنَا زُلْفَيَ إِلَّا مَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَلِحًا فَأُوْلَيَإِكَ لَهُ مِجَزَآهُ ٱلصِّعْفِ بِمَاعَمِلُواْ وَهُمْ فِي ٱلْغُرُفَاتِ ءَامِنُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي ءَايَتِنَا مُعَاجِزِينَ أَوْلَتِيكَ فِي ٱلْعَذَابِ مُحْضَرُونَ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَ ادِهِ و وَيَقْدِرُ لَهُ وْ وَمَآ أَنفَقَتُم مِّن شَيْءِ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَخَيرُ ٱلرَّزِقِينَ ٥

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعَاثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَيْجِكَةِ أَهَلَوُلَآءِ إِيَّاكُرْكَانُواْ يَعْبُدُونَ ١٠٠ قَالُواْ سُبْحَننَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مِّرَبَلْكَ أَنْ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِ مِّرَبَلْكَ أَنْ يَعُبُدُونَ ٱلْجِنَّ أَكَ تَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ نَقْعًا وَلَاضَرَّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ ذُوقُواْ عَذَابَ ٱلنَّارِٱلَّتِي كُنتُم بِهَاتُكَذِّبُونَ۞وَإِذَاتُتَكَيْعَلَيْهِمْءَايَتُنَابَيِّنَتِ قَالُواْمَاهَاذَآ إِلَّارَجُلُ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّاكَانَ يَعَبُدُ ءَابَآؤُكُرُ وَقَالُواْ مَاهَٰذَ آ إِلَّا إِفْكُ مُّفْتَرَيُّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّلَمَّا جَآءَهُمْ إِنْ هَاذَآ إِلَّاسِحْرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَآءَاتَيْنَاهُ مِمِّن كُتُبِ يَدْرُسُونَهَ أَوَمَآ أَرْسَلْنَاۤ إِلَيْهِ مُرْقَبَلَكَ مِن نَّذِيرٍ ﴿ وَكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَابَلَغُواْمِعَشَارَمَاءَاتَيْنَهُمْ فَكَذَّبُواْ رُسُلِيٌّ فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ فَ \* قُلْ إِنَّمَاۤ أَعِظُكُم بِوَحِدَّةٍ أَن تَقُومُواْ بِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَدَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْاْمَا بِصَاحِبِكُمْ مِّن جِنَّةً إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَّكُم بَيْنَ يَدَى عَذَابِ شَدِيدِ اللَّهُ قُلْ مَاسَأَلْتُكُومِ مِنْ أَجْرِفَهُ وَلَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى ٱللَّهِ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِٱلْحُقِّ عَلَّمُ ٱلْغُيُوبِ ﴿

# سُوْرَةُفَ إِلَيْنَ الْمُرْانِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدَكُذِّبَتُ رُسُلُ مِّنِ قَبْلِكَ وَإِلَى ٱللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٤ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّ وَعَدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ إِنَّ ٱلشَّيْطَنَ لَكُمْ عَدُقُّ فَٱتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَايَدْعُواْحِزْبَهُ ولِيَكُو نُواْمِنَ أَصْحَبِٱلسَّعِيرِ أَالَّذِينَ كَفَرُواْلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُم مَّغَفِرَةٌ وَأَجْرُكِيرُ ۞ أَفَسَ زُيِسَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ عَوَاهُ حَسَنَّافَإِنَّ ٱللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءً فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَتِ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٥ وَٱللَّهُ ٱلَّذِي أَرْسَلَ ٱلرِّيَحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقَّنَهُ إِلَى بَلَدِ مَّيِّتِ فَأَحْيَيْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعَدَمَوْتِهَا كَذَالِكَ ٱلنُّشُورُ ٥ مَن كَانَيُرِيدُ ٱلْعِزَّةَ فَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ جَمِيعًا إِلَيْهِ يَضْعَدُ ٱلْكَامُ ٱلطَّيِّبُ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّلِحُ يَرْفَعُهُ وَٱلَّذِينَ يَمْكُرُونَ ٱلسَّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَكْرُ أُوْلَتِكَ هُوَيَبُورُ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُ مْ أَزْوَجَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَى وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِ فَي وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمِّر وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ عَإِلَّا فِي كِتَابِ إِنَّ ذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٥

وَمَا يَسْتَوى ٱلْبَحْرَانِ هَاذَا عَذَبٌ فُرَاتٌ سَآبِغٌ شَرَابُهُ ووَهَاذَا مِلْحُ أَجَاجُ وَمِن كُلِّ تَأْكُلُونَ لَحْمَاطَرِيَّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةَ تَلْبَسُونَهَ أَوَتَرَى ٱلْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُولُمِن فَضَلِهِ وَلَعَلَّكُ مِ لَشَكُرُونَ ١٠٥ فَيُولِجُ ٱلْيَلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَفِ ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرِّ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّى ۚ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُ مُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَاللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ عَمَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ فَإِن تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُواْ دُعَاءَكُمْ وَلَوْسَمِعُواْمَا ٱسْتَجَابُواْ لَكُرْ وَيَوْمَ ٱلْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرَكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِير الله عَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَّ اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنَّ ٱلْحَمِيدُ ١ إِن يَشَأَيُذُ هِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقِ جَدِيدٍ ١ وَمَاذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ بِعَزِينِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَا أَخْرَيْ وَإِن تَدْعُ مُثَقَلَةً إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيَّ وُلُو كَانَ ذَاقُرْ بَيَّ اللَّهُ مَنْ مُ اللَّهُ عَلَى اللّ إِنَّمَا تُنذِرُ ٱلَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِٱلْغَيْبِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَمَن تَزَكُّ فَإِنَّمَا يَ تَزَّكُّ لِنَفْسِ فِي وَإِلَى ٱللَّهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَعْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ ۞ وَلَا ٱلظُّلُمَتُ وَلَا ٱلنُّورُ ٥ وَلَا ٱلظِّلُّ وَلَا ٱلْحَرُورُ ٥ وَمَا يَسْتَوِى ٱلْأَحْيَاءُ وَلَا ٱلْأَمْوَاتُ إِنَّ ٱللَّهَ يُسْمِعُ مَن يَشَاتُهُ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعِمِّن فِي ٱلْقُبُورِ ١ إِنْ أَنتَ إِلَّانَذِيرُ ﴿ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ بِٱلْحَقِّ بَشِيرًا وَيَذِيرَأُ وَإِن مِّنَ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ١٠ وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْكَذَّبَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ وَبِٱلزُّبُرِ وَبِٱلۡكِتَٰبِٱلۡمُنِيرِ۞ ثُمَّ أَخَذْتُٱلَّذِينَكَفَرُوَّا فَكَيْفَكَانَ نَكِيرِ أَلْمُ تَرَأَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَخْرَجْنَابِهِ عَتَمَرَتِ مُّخْتَلِفًا أَلْوَنُهَأُ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدًا بِيضٌ وَحُمْرٌ مُّخْتَلِفُ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ ١ وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآتِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مُخْتَلِكُ ٱلْوَنُهُ وَكَذَالِكُ ۗ إِنَّمَا يَخَشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَةُ أَ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزُ غَفُورٌ ٥ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَتَلُونَ كِتَبَ ٱللَّهِ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوْةَ وَأَنفَ قُواْمِمَّا رَزَقْنَهُ مُسِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَدَرَةً لَّن تَبُورَ ٥ لِيُوقِيَّهُمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُم مِّن فَضَلِهِ عَإِنَّهُ وغَفُورٌ شَكُورٌ ١

وَٱلَّذِيَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ ٱلْكِتَابِ هُوَٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَابَيْنَ يَدَيْفًا إِنَّ ٱللَّهَ بِعِبَادِهِ عِلَخَبِيرٌ بَصِيرٌ ١٠ ثُرَّ أَوْرَثْنَا ٱلْكِتَابَ ٱلَّذَينَ ٱصْطَفَتِنَا مِنْ عِبَادِنَّا فَمِنْهُمْ ظَالِهٌ لِّنْفُسِهِ وَوَمِنْهُم مُّقَتَصِدُ وَمِنْهُ مُ سَابِقُ بِٱلْخَيْرَتِ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُوَ ٱلْفَضَلُ ٱلۡكَبِيرُ ﴿ جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَامِنْ أَسَاوِرَمِن ذَهَبِ وَلُؤُلُؤا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ١ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا ٱلْحَزَنَّ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورُ ١ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ ٱلْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ عَلَا يَمَسُّنَا فِيهَانَصَبُ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَهُمْ نَارُجَهَنَّرَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِ مَ فَيَهُ مُوتُواْ وَلَا يُحَفَّقُفُ عَنَّهُ مِينَ عَذَابِهَأَ كَذَالِكَ نَجَزِى كُلَّكَفُورٍ ٥ وَهُ مَ يَصَطَرِخُونَ فِيهَارَبَّنَآ أَخْرِجْنَانَعُمَلُ صَلِحًا غَيْرَ ٱلَّذِي كُنَّانَعُمَلُ أُوَلَمْ نُعَيِّرْكُمْ مَّايَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُو ٱلتَّذِيلُ فَذُوقُواْ فَمَا لِلظَّلِمِينَ مِن نَّصِيرٍ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِمُ غَيْبِٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٥

هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَتِهِ فِي ٱلْأَرْضَ فَمَن كَفَرَفَعَلَيْهِ كُفُرُهُ ۗ وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفُرُهُمْ عِندَرَبِّهِ مَ إِلَّا مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ ٱلْكَفِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلَّا خَسَارًا ١ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ شُرَكَآءَ كُو ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ ٱلْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي ٱلسَّمَوَتِ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمْ كِتَابَافَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَتٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ ٱلظَّالِمُونَ بَغَضُهُم بَعَظًا إِلَّاغُرُورًا ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَأَن تَزُولَا وَلَإِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدِمِّنْ بَعَدِهَ عَ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ١ وَأَقْسَمُواْ بِٱللَّهِ جَهْدَأَيْمَنِهِ مِلْإِن جَآءَهُمْ نَذِيرٌ لِّيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى ٱلْأُمَا مِ فَلَمَّا جَآءَهُ مُ نَذِيرٌ مَّازَادَهُمْ إِلَّانُفُورًا ١٠ ٱسْتِكْبَارًا فِي ٱلْأَرْضِ وَمَكْرَ ٱلسَّيِّيَّ وَلَا يَحِيقُ ٱلْمَكُرُ ٱلسَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ عَفَهَلْ يَظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ ٱلْأُوَّلِينَۚ فَلَن جَجَدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَبْدِيلَآ وَلَن تَجِدَلِسُنَّتِ ٱللَّهِ تَحْوِيلًا ا وَ اللَّهُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَلِقِبَهُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَكَانُوٓ أَاشَدَ مِنْهُمْ فَوَّةً وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُعْجِزَهُ ومِن شَيْءٍ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَلَا فِي ٱلْأَرْضِ إِنَّهُ وكَانَ عَلِيمَا قَدِيرًا ١

وَلَوْ يُؤَاخِذُ ٱللَّهُ ٱلنَّاسَ بِمَا كَسَبُواْ مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةِ وَلَاكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰٓ أَجَلِمُّسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ عِبَصِيرًا ٥

## شُرُورَةُ يُبَرِّنُ

### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي حِر

يسَ ٥ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ عَلَىٰ صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ تَنزِيلَ ٱلْعَزِيزِ ٱلرَّحِيمِ ۞ لِتُنذِرَقَوْمَا مَّآ أَنٰذِرَءَابَآ وُهُمۡ فَهُ مَغَفِلُونَ ۞ لَقَدۡحَقَّ ٱلْقَوۡلُ عَلَىٓ أَكۡثَرِهِمۡ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى ٱلْأَذَقَانِ فَهُمِمُّقُمَحُونَ۞وَجَعَلْنَامِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدَّا وَمِنْ خَلْفِهِ مِسَدًّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُ مِلَا يُبْصِرُونَ ٥ وَسَوَآءً عَلَيْهِمْ ءَأَنَذَرْتَهُمْ أَمْلَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ فِي إِنَّمَاتُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَعَ ٱلذِّكَرَوَخَشِيَ ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ فَبَشِّرُهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرِكَرِيمٍ ١ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِ ٱلْمَوْتَىٰ وَنَكَتُبُ مَا قَدَّمُولُ وَءَاثَكَوُهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَهُ فِي إِمَامِ مُّبِينِ ١

وَٱضْرِبَ لَهُم مَّنَكًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَ هَاٱلْمُرْسَلُونَ اللهِ اللَّهُ اللَّهِ مُ النَّكُنِّ فَكَذَّ بُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوٓا اللَّهِ فَقَالُوٓا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۞ قَالُواْمَاۤ أَنتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثُلُنَا وَمَآ أَنزَلَ ٱلرَّحْمَانُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ ٥ قَالُواْ رَبُّنَايَعَكُمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ ﴿ وَمَاعَلَيْنَاۤ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ ٱلْمُبِينُ ﴿ قَالُوٓا إِنَّا تَطَيَّرَنَا بِكُمْ لَبِن لَّمْ تَنتَهُواْ لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَنَّكُمْ مِّنَّاعَذَابُ أَلِيمٌ ١ قَالُواْطَآيِرُكُرُمَّعَكُمْ أَيِن ذُكِّ رَتُمْ بَلَ أَنتُمْ قَوْمُرُمُّسْ فُونَ ﴿ وَجَآءَ مِنْ أَقْصَا ٱلْمَدِينَةِ رَجُلُ يَسْعَىٰ قَالَ يَكَقَوْمِ ٱتَّبِعُواْ ٱلْمُرْسَلِينَ أَتَّبِعُواْ مَن لَّا يَسْعَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهُ تَدُونَ ۞ وَمَالِيَ لَآ أَعْبُدُ ٱلَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ۞ ءَأَتَّخِذُ مِن دُونِهِ عَ ءَالِهَةً إِن يُرِدِنِ ٱلرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا يُنقِذُونِ ١ إِذَا لَّغِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ إِنَّ عَامَنتُ بِرَبِّكُمْ فَأُسْمَعُونِ ۞ قِيلَ ٱدْخُلِ ٱلْجَنَّةَ قَالَ يَكَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ ١ إِمَاغَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١

الجزء ٢٣ المانية و و

\* وَمَآ أَنْزَلْنَاعَلَىٰ قَوْمِهِ عِنْ بَعَدِهِ عِن جُندِمِّنَ ٱلسَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِينَ ١٤ إِن كَانَتَ إِلَّا صَيْحَةً وَلِحِدَةً فَإِذَا هُرْ خَلِمِدُونَ المَّ يَحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِ مِين رَّسُولِ إِلَّا كَانُواْ بِهِ يَسْتَهْزِءُ وِنَ ١ الْمُرِيرَوْا كَمْ أَهْلَكُنَا قَبْلَهُ مِمِّنَ ٱلْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ۞ وَإِن كُلُّ لَّمَّا جَمِيعُ لَّدَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَامِنْهَا حَبَّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ١ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِّن نَّخِيلِ وَأَعْنَابِ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ ٱلْعُيُونِ ﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثَمَرِهِ ۗ وَمَاعَمِلَتُهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ١٠٠٥ سُبْحَنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزُوٰجَ كُلَّهَا مِمَّاتُنْبِتُ ٱلْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِ هِمْر وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿ وَءَايَةُ لَّهُ مُ ٱلَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ ٱلنَّهَارَ فَإِذَاهُ مِمُّظُلِمُونَ ﴿ وَٱلشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرَّلُّهَا أَ ذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ﴿ وَٱلْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَكَٱلْعُرْجُونِٱلْقَدِيمِ ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَآأَن تُدْرِكَ ٱلْقَمَرَوَلِا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ وَكُلُّ فِي فَلَكِ يَسْبَحُونَ ٥

وَءَايَةُ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ۞ وَخَلَقْنَا لَهُمِمِّن مِّثْلِهِ عَمَايَزُكَبُونَ ﴿ وَإِن نَّشَأَنْغُرِقُهُمْ فَلَاصَرِيخَ لَهُمْ وَلَاهُمْ يُنْقَذُونَ ﴿ إِلَّا رَحْمَةً مِّنَّا وَمَتَعًا إِلَىٰ حِينِ ﴿ وَإِذَا قيلَ لَهُمُ ٱتَّقُواْ مَابِينَ أَيْدِيكُمْ وَمَاخَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَرَّتُ كَمُونَ ٥ وَمَاتَأْتِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ مِّنْ ءَايَتِ مِّنْ عَايَتِ رَبِّهِمْ إِلَّاكَانُواْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ ٥ وَإِذَاقِيلَ لَهُ مُ أَنفِقُواْ مِمَّارَزَقَكُمُ ٱللَّهُ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ أَطْعَمَهُ وَإِنْ أَنتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالِمُّ بِينِ۞ وَيَٰقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا ٱلْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ٥ مَا يَنظُرُونَ إِلَّاصَيْحَةَ وَلِحِدَةً تَأْخُذُهُمُ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ تَوْصِيَةً وَلَآ إِلَى أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ٥ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَإِذَا هُرِمِّنَ ٱلْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ ٥ قَالُواْيَوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَامِن مَّرْقَدِنَّا هَاذَا مَاوَعَدَ ٱلرَّحْمَنُ وَصَدَقَ ٱلْمُرْسَلُونَ ﴿إِن كَانَتْ إِلَّاصَيْحَةً وَحِدَةً فَإِذَاهُمْ جَمِيعٌ لَّدَيْنَامُحْضَرُونَ ﴿ فَٱلْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْعًا وَلَا يُجْزَوْنَ إِلَّامَاكُ نَتُمْ تَعَمَّلُونَ ٥

إِنَّ أَصْحَبَ ٱلْجَنَّةِ ٱلْيَوْمَ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ١٠٠ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالِ عَلَى ٱلْأَرَآبِكِ مُتَّكِونَ ﴿ لَهُمْ فِيهَا فَكِهَ أَ وَلَهُم مَّايَدَّعُونَ ١٠٥ سَلَاءٌ قَوَلًا مِّن رَّبِّ رَّحِيمِ ٥ وَٱمْتَازُولُ ٱلْيَوْمَ أَيُّهُا ٱلْمُجْرِمُونَ ﴿ أَلَمُ أَكُمُ أَكُمُ أَكُمُ أَكُمُ أَكُمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحْرِمُونَ أَن لَانَعَبُدُواْ ٱلشَّيْطَنَّ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُقٌّ مُّبِينٌ ﴿ وَأَنِ ٱعْبُدُونِي هَاذَاصِرَ طُلَّمُ سَتَقِيرٌ ﴿ وَلَقَدَ أَضَلَّ مِنكُمْ جِبِلَّاكَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُونَ ﴿ هَاذِهِ عَجَهَنَّمُ ٱلَّتِي كُنتُ مِّ تُوعَدُونَ ﴿ أَصْلَوْهَا ٱلْيَوْمَ بِمَا كُنتُ مِ تَكُفُرُونَ ١ ٱلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٓ أَفُواهِ هِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُأْرُجُلُهُم بِمَاكَانُواْيَكْسِبُونَ ﴿ وَلَوْنَشَاءُ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ فَٱسۡ تَبَقُواْ ٱلصِّرَطِ فَأَنَّ يُبْصِرُونَ ﴿ وَلَوْنَسَآ اُلْصَدَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِ مَ فَمَا ٱسْتَطَعُواْ مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿ وَمَن نُّعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي ٱلْخَلَقَ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ١ وَمَاعَلَّمْنَهُ ٱلشِّعْرَوَمَايَنْبَغِي لَهُ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّاذِكُرُ ۗ وَقُرْءَانُ مُّبِينُ اللهُ لِيُنذِرَمَن كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ ٱلْقَوْلُ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ٥



#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

وَٱلصَّلَقَّتِ صَفَّا ٥ فَٱلرَّجِرَتِ زَجْرًا ١ فَٱلتَّالِيَتِ ذِكْرًا ١ إِنَّ إِلَهَكُولُولِحِدٌ ﴿ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَرَبُّ ٱلْمَشَارِقِ فِإِنَّا زَيَّنَّا ٱلسَّمَاءَ ٱلدُّنْيَا بِزِينَةٍ ٱلْكُوَاكِ وَوَحِفْظَا مِّنَ كُلِّ شَيْطَنِ مَّارِدِ فَ لَا يَسَمَّعُونَ إِلَى ٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ وَيُقَذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبِ ٥ دُحُورِ الْمُورِ اللهُ مُعَذَابُ وَاصِبُ فِ إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطَفَةَ فَأَتَّبَعَهُ وشِهَابٌ ثَاقِبٌ ۞فَٱسۡتَفۡتِهِ مِٓ أَهُمۡ أَشَدُّ خَلَقًا أَم مَّنْ خَلَقُنَا ۚ إِنَّا خَلَقُنَاهُم مِّن طِينِ لَّا زِيرٍ ۞ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ وَإِذَا ذُكِّرُواْ لَا يَذَكُرُونَ ﴿ وَإِذَا رَأُوٓاْ ءَايَةَ يَسَتَسْخِرُونَ ﴿ وَقَالُوٓاْ إِنْ هَنِذَآ إِلَّا سِحْرُ مُّبِينٌ ۞ أَءِ ذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَءِ نَّا لَمَبْعُوثُونَ ١ أَوَءَ ابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ ١ قُلْنَعَمْ وَأَنتُمْ دَاخِرُونَ ﴿ فَإِنَّمَاهِيَ زَجْرَةٌ وَكِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَوَيْلَنَا هَنذَا يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴿ هَنَا يَوْمُ ٱلْفَصْلِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَثُكَذِّبُونَ ۞ \* آخَشُرُواْ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَأَزْ وَكِجَهُمْ وَمَاكَانُواْ يَعَبُدُونَ ﴿ مِن دُونِ ٱللَّهِ فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَطِ ٱلْجَحِيمِ ۞ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُ مِمَّسْؤُولُونَ ۞

نضد لحزب 20 الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ الْحَالَ الْمُؤْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ الصَّافَاتِ

مَالَكُودَ لَاتَنَاصَرُونَ ١٠٠ أَلُوهُمُ ٱلْيَوْمَمُ سَتَسَامُونَ ١٥٠ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰبَعَضِ يَتَسَاءَ لُونَ ۞ قَالُوٓ ا إِنَّكُمُ كُنتُمْ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ۞ قَالُواْ بَلِ لَّمْ تَكُونُواْ مُؤْمِنِينَ ۞ وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِّن سُلَطَانَّ بَلْكُنُتُمْ قَوْمَاطُعِينَ ١ فَحَقَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَأَّ إِنَّا لَذَا بِقُونَ ١ فَأَغُويَنَكُمْ إِنَّاكُنَّاعَلُويِنَ ﴿ فَإِنَّهُ مُ يَوْمَ إِذِفِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ النَّاكَذَالِكَ نَفْعَلُ بِٱلْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوٓ الْإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَآإِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ يَسَتَكْبِرُونَ ۞ وَيَقُولُونَ أَبِنَّا لَتَارِكُوٓ أَءَالِهَتِنَا لِشَاعِرِ هِجَنُونِ ١٠ بَلْجَآءَ بِٱلْحَقِّ وَصَدَّقَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِنَّكُمْ لَذَابِقُواْ ٱلْعَذَابِ ٱلْأَلِيمِ ﴿ وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّامَاكُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ اللَّعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ أَوْلَتِكَ لَهُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ الْهُمْرِزْقٌ مَّعْلُومٌ الله فَوَكِهُ وَهُمِمُّكُرَمُونَ ١٠ فِي جَنَّتِ ٱلنَّعِيمِ عَلَىٰ سُرُرِمُّتَقَابِلِينَ اللَّهُ يُطَافُ عَلَيْهِم بِكَأْسِ مِّن مَّعِينٍ فَ بَيْضَاءَ لَذَّةِ لِلشَّارِبِينَ اللَّهُ وَلِلشَّارِبِينَ الله فيهاغَولُ وَلَاهُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ٥ وَعِندَهُمْ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِعِينُ ﴿ كَأَنَّهُ نَ يَيْضُ مَّكُنُونُ ۞ فَأَقْبَلَ بِعَضُهُ مُعَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ قَالَ قَابِلٌ مِّنْهُ مْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿

يَقُولُ أَءِنَّكَ لَمِنَ ٱلْمُصَدِّقِينَ ۞ أَءِ ذَامِتْنَا وَكُنَّاتُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَدِينُونَ ﴿ قَالَهُ لَ أَنتُ مِ مُظَلِعُونَ ۞ فَأَطَّلَعَ فَرَءَاهُ فِي سَوَآءِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ قَالَ تَاللَّهِ إِن كِدتَّ لَتُرْدِينِ ﴿ وَلَوْ لَانِعْمَةُ رَبِّ لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُحْضِرِينَ ﴿ أَفَمَا نَحُنُ بِمَيِّتِينَ ﴿ إِلَّا مَوْتَتَنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحَنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَٱلْفَوْزُٱلْعَظِيمُ ﴿ لِمِثْلِ هَاذَا فَلْيَعْمَلِ ٱلْعَلِمِلُونَ ١ أَذَالِكَ خَيْرُنُّزُلًّا أَمْ شَجَرَةُ ٱلزَّقُّومِ ﴿ إِنَّا جَعَلْنَهَا فِتْنَةً لِلظَّلِمِينَ ﴿ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخَرُجُ فِيَ أَصْلِ ٱلْجَحِيمِ ﴿ طَلَعُهَا كَأَنَّهُ ورُءُوسُ ٱلشَّيَطِينِ ﴿ فَإِنَّهُ مَ لَا كِلُونَ مِنْهَا فَمَا لِئُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَالَشَوْبَامِّنَ حَمِيمِ ١٠٠ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى ٱلْجَحِيمِ ١٠٠ إِنَّهُمْ أَلْفَوْاْءَابَآءَهُمْ ضَآلِينَ ۞ فَهُمْ عَلَىٰٓءَاثَرِهِمْ يُهْرَعُونَ ۞ وَلَقَدْضَلَّ قَبْلَهُ مُأَكُثُرُا لَأَوَّلِينَ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِم مُّنذِرِينَ ۞ فَأَنظُرْكَيْفَكَاتَ عَلِقِبَةُ ٱلْمُنذَرِينَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿ وَلَقَدْنَادَىٰنَانُوحٌ فَلَنِعْمَ ٱلْمُجِيبُونَ۞وَنَجَّيَنَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِٱلْعَظِيرِ۞

وَجَعَلْنَاذُرِّيَّتَهُ وهُمُ ٱلْبَاقِينَ ٥ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَمُ عَلَىٰ نُوجٍ فِي ٱلْعَالِمِينَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ وُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ أُغَرَقُنَا ٱلْآخَرِينَ ٨٠ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ وَلَإِبْرَهِيمَ ﴿ إِذْ جَآءَ رَبَّهُ وبِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ عَمَاذَا تَعَبُدُونَ ۞ أَبِفَكًا ءَالِهَةَ دُونَ ٱللَّهِ تُرِيدُونَ الله الله المُعَاظِنُّكُم بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ فَنَظَرَ نَظْرَةً فِ ٱلنُّجُومِ ﴿ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ١ فَتَوَلُّواْعَنْهُ مُدْبِرِينَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٓ الْهَتِهِمْ فَقَالَ أَلَاتَأْ كُانُونَ ٥ مَالَكُو لَا تَنطِقُونَ ١ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرَّبُّا بِٱلۡيَمِينِ۞ۚ فَأَقۡبَلُوٓ اْ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ۞ۚ قَالَ أَتَعَبُدُونَ مَا تَنۡحِتُونَ ٥ وَٱللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَاتَعُ مَلُونَ ١ قَالُواْ ٱبْنُواْ لَهُ رِبُنْيَكَ نَافَأَ لَقُوهُ فِي ٱلْجَحِيمِ ۞ فَأَرَادُواْ بِهِ عَكَيْدًا فَجَعَلْنَهُمُ ٱلْأَسْفَلِينَ ۞ وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ ٥٠ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمِ ١ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْيَ قَالَ يَكِبُنَيَّ إِنِّ أَرَىٰ فِي ٱلْمَنَامِ أَنِّي ٓ أَذَبَحُكَ فَٱنظُرْ مَاذَاتَرَيْ قَالَ يَسَأَبَتِ ٱفْعَلْمَاتُؤُمَرُ السَّتَجِدُنِيَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّبِيِينَ ١

الجُزْءُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الصَّافَاتِ الْجُزْءُ التَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ الصَّافَاتِ

فَلَمَّآأُسُلَمَاوَتَكَّهُ ولِلْجَبِينِ۞وَنَكَدَيْنَهُ أَن يَتَإِبْرَهِيمُ۞ قَدْصَدَّ قَتَ ٱلرُّءُ يَأَ إِنَّا كَذَالِكَ بَحْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ هَاذَا لَهُوَ ٱلْبَلَتَوُا ٱلْمُبِينُ ٥ وَفَدَيْنَهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ٥ وَتَرَكَّنَا عَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ۞ سَلَامُ عَلَىٓ إِبْرَهِ بِمَ ۞ كَذَالِكَ نَجُنِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَقَ نِبِيًّا مِّنَ ٱلصَّالِحِينَ ﴿ وَبَارَكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى ٓ إِسْحَقَّ وَمِن ذُرِّ يَتِيهِ مَامُحَسِنٌ وَظَالِرٌ لِنَفْسِهِ عَمْبِينٌ ﴿ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ٥ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ﴿ وَنَصَرَّنَاهُمْ فَكَانُواْهُ مُوالْغَلِبِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُمَا ٱلْكِتَابَ ٱلْمُسْتَبِينَ ﴿ وَهَدَيْنَهُ مَا ٱلصِّرَطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ ٥ وَتَرَكَعْنَاعَلَيْهِ مَا فِي ٱلْآخِرِينَ ١ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ هَاإِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى ٱلْمُحْسِنِينَ هَإِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ مَ أَلَا تَتَقُونَ ﴿ أَتَدْعُونَ بِعَلَا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ ٱلْخَالِقِينَ ۞ ٱللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّءَابَآبِكُمُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞

فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُ مَلَمُحْضَرُونَ ۞ إِلَّاعِبَادَ ٱللَّهِ ٱلْمُخْلَصِينَ ۞ وَتَرَكِّنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْآخِرِينَ ١٠٠٠ شَكَمُ عَلَىٓ إِلْ يَاسِينَ ١٤٠٠ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا ٱلْمُؤْمِنِينَ ، وَإِنَّ لُوطًا لَّمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ نَجَّيْنَكُ وَأَهْلَهُ وَأَجْمَعِينَ هِ إِلَّا عَجُوزَا فِي ٱلْغَابِرِينَ ﴿ ثُمَّرَنَا ٱلْآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصِيحِينَ ﴿ وَبِٱلَّيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ وَإِلَّا لَكُ اللَّهِ عَلَو اللَّهِ وَإِلَّا يُونُسَ لَمِنَ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴿ إِذْ أَبَقَ إِلَى ٱلْفُلْكِ ٱلْمَشْحُونِ ﴿ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ ٱلْمُدْحَضِينَ ﴿ فَٱلْتَقَمَهُ ٱلْحُوتُ وَهُوَمُلِيمٌ اللَّهُ وَكُولَا أَنَّهُ وَكَانَ مِنَ ٱلْمُسَبِّحِينَ ١ اللَّبِينَ فِي بَطْنِهِ عَ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ١٠ فَنَبَذُنَّهُ بِٱلْعَرَاءِ وَهُوَسَقِيمٌ ١٠ وَأَنَّ بَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينِ ﴿ وَأَرْسَلْنَ لُهِ إِلَىٰ مِأْتَةِ أَلْفٍ أَق يَزِيدُونَ ۞ فَعَامَنُواْ فَمَتَّعْنَهُمْ إِلَىٰ حِينِ ۞ فَأَسْتَفْتِهِمْ أَلِرَبِّكَ ٱلْمِنَاتُ وَلَهُ مُ ٱلْمِنُونَ ﴿ أَمْ خَلَقْنَا ٱلْمَلَتَمِكَةَ إِنَاثَا وَهُمْ مَشْكِهِدُونَ ١٠ أَلَا إِنَّهُم مِّنَ إِفْكِهِمْ لَيَقُولُونَ ١٠ وَلَدَ ٱللَّهُ وَإِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ ۞ أَصْطَفَى ٱلْبَنَاتِ عَلَى ٱلْبَنِينَ ۞



#### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِي مِ

صَّ وَٱلْقُرْءَ ان ذِي ٱلذِّكْرِ ٢ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ كَوْأَهْلَكْنَامِن قَبْلِهِ مِين قَرْنِ فَنَادَواْ قَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ ﴿ وَعَجِبُوٓاْ أَنجَآءَهُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمُّ وَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَلْذَاسَحِرُكَذَّابُ۞ أَجَعَلَ ٱلْآلِهَةَ إِلَهَا وَحِدًّا إِنَّ هَلَا الْشَيِّ عُجَابٌ ﴿ وَٱنطَلَقَ ٱلْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ ٱمْشُواْ وَٱصْبِرُواْ عَلَى ٓءَ الِهَتِكُو ۗ إِنَّ هَاذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ ٥ مَاسَمِعْنَابِهَاذَا فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ إِنْ هَاذَاۤ إِلَّا ٱخْتِلَقُّ ۞ أَءُنزِلَ عَلَيْهِ ٱلذِّكْرُمِنْ بَيْنِنَأْ بَلْهُ رِفِي شَكِّ مِن ذِكْرِيَّ بَل لَّمَّا يَذُوقُواْ عَذَابٍ ٥ أَمْ عِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ ٱلْعَزِيزِ ٱلْوَهَّابِ ﴿ أَمْ لَهُ وَمُّلُكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَّ فَلْيَرْتَقُواْفِي ٱلْأَسْبَبِ ٥٠ جُندُ مَّاهُنَالِكَ مَهْزُومٌ مِّنَ ٱلْأَحْزَابِ ۞كَذَّبَتْ قَبْلَهُ مْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو ٱلْأَوْتَادِ ﴿ وَتَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَبُ لْعَيْكَةً أُوْلَتِهِكَ ٱلْأَحْزَابُ ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابِ ٥ وَمَا يَنظُرُهَا وُلاَّءِ إِلَّاصَيْحَةَ وَاحِدَةً مَّالَهَا مِن فَوَاقِ ۞ وَقَالُواْرَبَّنَا عَجِّل لَّنَاقِطَّنَا قَبُّلَ يَوْمِ ٱلْحِسَابِ ۞

ٱصۡبِرۡعَكَى مَايَقُولُونَ وَٱذۡكُرُعَبۡدَنَادَاوُودَ ذَا ٱلۡأَيۡدِ إِنَّهُۥۤ أَوَّابُ۞ إِنَّا سَخَّرْنَا ٱلْجِبَالَ مَعَهُ ويُسَبِّحْنَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِشْرَاقِ ٥ وَٱلطَّلْيَرَ مَحۡشُورَةً كُلُّ لَّهُ وَأَوَّابُ ﴿ وَشَدَدۡنَا مُلۡكَهُ وَءَاتَيۡنَاهُ ٱلْحِكُمَةَ وَفَصْلَ ٱلْخِطَابِ ٥٠ وَهَلَ أَتَىكَ نَبَوُا ٱلْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا ٱلْمِحْرَابَ ١ إِذْ دَخَالُواْ عَلَىٰ دَاوُودَ فَفَرِعَ مِنْهُمِّ قَالُواْ لَاتَّخَفُّ خَصْمَانِ بَغَى بَعْضُنَاعَلَى بَعْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَنَا بِٱلْحَقِّ وَلَا تُشْطِطُ وَٱهۡدِنَاۤ إِلَىٰ سَوَآءِٱلصِّرَطِ ۞ إِنَّ هَٰذَٱأَخِيلَهُ وَتِسْعُونَ نَعۡجَةَ وَلِيَ نَعْجَةٌ وَلَحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴿ قَالَ لَقَدُظَلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِمُ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلَطَآءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُ مْ عَلَىٰ بَعْضِ إِلَّا ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّاهُمْ وَظِنَّ دَاوُدُ أَنَّمَافَتَنَّهُ فَٱسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعَا وَأَنَابَ وَ فَغَفَرْ فَالَهُ وَذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسۡنَ مَعَابِ يَكَ اوُودُ إِنَّا جَعَلْنَكَ خَلِيفَةً فِي ٱلْأَرْضِ فَأَحْكُمْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ ٱلْهَوَىٰ فَيُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَضِلُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَانَسُواْ يُؤْمَرُ ٱلْحِسَابِ ٥

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَابَطِكُ ۚ ذَٰلِكَ ظَنُّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ ٱلنَّارِ ۞ أَمۡ نَجۡعَلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ كَٱلْمُفْسِدِينَ فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ ٱلْمُتَّقِينَ كَٱلْفُجَّارِ ٥ كِتَكُ أَنزَلْنَهُ إِلَيْكَ مُبَرَكُ لِيَدَّبَرُ وَأَءَ ايَنتِهِ وَلِيَ مَذَكَّرَ أُوْلُولُ ٱلْأَلْبَكِ ٥ وَوَهَبْنَالِدَاوُودَسُلَيْمَنَ نِعْمَ ٱلْعَبْدُ إِنَّهُ وَأَوَّابُ ا إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِٱلْعَشِيّ ٱلصَّافِنَاتُ ٱلْجِيَادُ فَ فَقَالَ إِنِّيٓ أَحْبَبْتُ حُبَّ ٱلْخَيْرِعَن ذِكْرِرَبِي حَتَّى تَوَارَتْ بِٱلْحِجَابِ ۞رُدُّ وهَاعَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحًا بِٱلسُّوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّاسُ لَيْمَنَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيتهِ و جَسَدًا ثُرَّ أَنَابَ اللَّهُ قَالَ رَبِّ أَغْفِرُ لِي وَهَب لِي مُلْكًا لَّا يَنْبَغِي لِأَحَدِمِّنْ بَعْدِي إِللَّهَ الْهَابُ ٥ فَسَخَّرْنَا لَهُ ٱلرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ ورُخَآءً حَيْثُ أَصَابَ ٥ وَٱلشَّيَطِينَ كُلِّ بَنَّآءِ وَغَوَّاصِ ﴿ وَءَاخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصْفَادِ ﴿ هَاذَا عَطَآؤُنَا فَأُمُّنُنَّ أَوْ أَمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابٍ ﴿ وَإِنَّ لَهُ وِعِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَعَابِ ٥ وَٱذْكُرُ عَبْدَنَآ أَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ وَأَنِّي مَسَّنِيٓ ٱلشَّيْطُنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ١٥ أَرْكُضْ بِرِجِلِكَ هَاذَا مُغْتَسَلُّ بَارِدُ وَشَرَابٌ ١٠٠٠

وَقَالُواْمَالَنَالَانَرَيْ رِجَالَاكُنَّانَعُدُّهُم مِّنَ ٱلْأَشْرَارِ ١ أَتَّخَذُنَهُمْ سِخْرِيًّا أُمْ زَاغَتْ عَنْهُ مُ ٱلْأَبْصَارُ ﴿ إِنَّ ذَالِكَ لَحَقُّ تَخَاصُمُ أَهْلِ ٱلتَّارِ۞قُلْ إِنَّمَآ أَنَا مُنذِرُّ وَمَامِنْ إِلَهٍ إِلَّا ٱللَّهُ ٱلْوَحِدُٱلْقَهَّارُ۞ رَبُّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَفَّرُ ١ فُلُهُ وَنَبَوُّلُ عَظِيمٌ ﴿ أَنتُرْعَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿ مَاكَانَ لِيَ مِنْ عِلْمِ بِٱلْمَلَإِ ٱلْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ١٤ إِن يُوحَى إِلَىٓ إِلَّا أَنَّمَاۤ أَنَاٰنَذِيرٌ مُّبِينُ ۞ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَتِهِكَةِ إِنِّي خَلِقٌ بَشَرَا مِن طِينِ ﴿ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْلَهُ وسَجِدِينَ ۞ فَسَجَدَ ٱلْمَلَتِ كَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ١٤ إِبْلِيسَ ٱسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ ٱلْكَافِرِينَ اللَّهِ قَالَ يَإِبْلِيسُ مَامَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَاخَلَقْتُ بِيَدَيُّ أَسْتَكُبَرْتَ أَمْكُتُ مِنَ ٱلْعَالِينَ ۞ قَالَ أَنَا ْخَيْرُ مِنْ مُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارِ وَخَلَقْتَهُ ومِن طِينٍ ٥ قَالَ فَأُخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيٓ إِلَى يَوْمِ ٱلدِّينِ ٱلْمُنظَرِينَ ﴿ إِلَى يَوْمِرُ ٱلْوَقْتِ ٱلْمَعْلُومِ ﴿ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغُوِيَنَّهُ مُ أَجْمَعِينَ ﴿ إِلَّاعِبَادَكَ مِنْهُمُ ٱلْمُخْلَصِينَ ﴿

قَالَ فَٱلْحَقُّ وَٱلْحَقَّ أَقُولُ ﴿ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ قَالَ فَالْخَقَ أَقُولُ ﴿ لَمُ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِن أَجْرِ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِيفِينَ أَجْمَعِينَ ﴿ وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُتَكِيفِينَ الْمُتَكِيفِينَ فَي وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَجِينِ ﴿ فَاللَّهِ مِن أَجْرِ وَمَا أَنَا مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَمُ مِن اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ وَبَعْدَجِينِ ﴿ فَاللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ وَلَتَعْلَمُنَ نَبَأَهُ وَبَعْدَجِينِ ﴿ اللَّهِ فَا إِلّا فِي اللَّهُ مُلْكِينَ ﴿ وَلَتَعْلَمُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّوْمُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُو

# النورة ال

بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

تَنزِيلُ ٱلْكِتَبِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ فَأَعْبُدِ ٱللَّهَ مُخْلِصًالَّهُ ٱلدِّينَ أَلَا لِللَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُّ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَادُواْ مِن دُونِهِ مَ أَوْلِيآ ءَ مَانَعَبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَآ إِلَى ٱللَّهِ زُلْفَيْ إِنَّ ٱللَّهَ يَحَكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَاهُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَارٌ ﴿ لَّوَأَرَادَ ٱللَّهُ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفَى مِمَّا يَخَلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحَانَةً فُولَاللَّهُ ٱلْوَاحِدُ ٱلْقَهَارُ اللَّهُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقِّ يُكَوِّرُ ٱلَّيْلَ عَلَى ٱلنَّهَارِ وَيُكُوِّرُ ٱلنَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ اللَّهَارِ وَيُكُورُ النَّهَارَعَلَى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرُ كُلُّ يَجْرِي لِأَجَلِ مُّسَمَّىً ۚ أَلَاهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْغَقَّدُ ۞

خَلَقَكُمُ مِّن نَّفْسِ وَحِدَةٍ ثُمَّجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُمُ مِّنَ ٱلْأَنْعَكِمِ ثَمَانِيَةَ أَزُوَجَ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَا تِكُرُ خَلْقَامِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلْمَتِ ثَلَثِّ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمُ لَهُ ٱلْمُلَكُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَّ فَأَنَّ تُصْرَفُونَ ۞إِن تَكَفُرُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ غَنيُّ عَنكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ ٱلْكُفْرَ وَإِن تَشْكُرُواْ يَرْضَهُ لَكُرُ ۚ وَلَاتَزِرُ وَازِرَةٌ وِزَرَأُخُرَيٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمُ فَيُنَبِّئُكُمُ بِمَاكُنتُمُ تَعَمَلُونَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ٥ \* وَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَارَبَّهُ وَمُنِيبًا إِلَيْهِ ثُرَّإِذَا خَوَّلَهُ مِنعَمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَاكَانَ يَدْعُوٓ إِلْيَهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّيُضِلُّ عَن سَبِيلِهِ وَقُلْ تَمَتَّعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ ٱلتَّارِ ٥ أُمِّنْ هُوَقَانِتُ ءَانَآءَ ٱلَّيْلِسَاجِدَا وَقَابِمَا يَحُذَرُ ٱلْآخِرَةَ وَيَرْجُواْرَحْمَةَ رَبِّهِ أَعُ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعَلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَايِعَلَمُونَ ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُواْ ٱلْأَلْبَ ٥ قُلْ يَعِبَادِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْرَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ فِي هَاذِهِ ٱلدُّنْيَاحَسَنَةُ وَأَرْضُ ٱللَّهِ وَاسِعَةً إِنَّمَا يُوكِفَّ ٱلصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِحِسَابٍ ٥

قُلْ إِنِّيٓ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ ٱللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ ٱلدِّينَ ﴿ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أُوَّلَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ قُلْ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمِ <u>۞</u>قُلٱللَّهَ أَعۡبُدُ هُخۡلِصَالَّهُ ودِينِي ۞فَٱعۡبُدُواْمَاشِئۡتُومِّن دُونِفَّے قُلْ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيَمَةُ أَلَاذَلِكَ هُوَٱلْخُسُرَانُ ٱلْمُبِينُ ۞ لَهُمِقِن فَوْقِهِمْظُلَلُ مِّنَ ٱلنَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلُ ۚ ذَٰ لِكَ يُحَوِّفُ ٱللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ وَيَعِبَادِ فَٱتَّقُونِ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱجْتَنَبُواْ ٱلطَّلغُوتَ أَن يَعَبُدُوهَا وَأَنَابُوٓ إِلَى ٱللَّهِ لَهُ مُ ٱلْبُشْرَيَّ فَبَشِّرْعِبَادِ ١ اللَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ وَ أُوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ هَدَانِهُ مُ ٱللَّهُ وَأُوْلَتِهِكَ هُمَ أُوْلُواْ ٱلْأَلْبَكِ أَفَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ أَفَأَنتَ تُنقِذُمَن فِي ٱلنَّارِ ١ لَكِن ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوَّارَبَّهُ مُ لَهُمْ مَغُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَعْدَ ٱللَّهِ لَا يُخْلِفُ ٱللَّهُ ٱلْمِيعَادَ أَلَّا لَمُ تَرَ أَنَّ ٱللَّهَ أَنزَلَ مِنَ ٱللَّهَ مَاءً فَسَلَكُهُ ويَنَابِيعَ فِي ٱلْأَرْضِ ثُرًّ يُخْرِجُ بِهِ وزَرْعَا هُخْتَكِفًا أَلْوَانُهُ وثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَكْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ وحُطَامًا إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذَكَ لَذَكِرَىٰ لِأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٥

الجُزْءُ الثَّالِثُ وَالعِشْرُونَ لَهُ وَالْعِشْرُونَ لَهُ وَالْتُمْ مِنْ الْتُمْ الْتُمْ

أَفَمَن شَرَحَ ٱللَّهُ صَدْرَهُ وِللِّإِسْلَمِ فَهُوَعَلَىٰ نُورِمِّن رَّبِّهِ وَفَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُ مِيِّن ذِكْرِ ٱللَّهِ أَوْلَتَبِكَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ۞ ٱللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ ٱلْحَدِيثِ كِتَبَامُّ تَشَابِهَا مَّثَانِيَ تَقَشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخَشَوْنَ رَبَّهُمْ مَثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ذَالِكَ هُدَى ٱللَّهِ يَهَدِى بِهِ عَمَن يَشَاءُ وَمَن يُضْلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ وِمِنْ هَادٍ ١ أَفَمَن يَتَّقِى بِوَجْهِهِ عُسُوءَ ٱلْعَذَابِيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُواْ مَاكُنُتُمْ تَكْسِبُونَ اللَّهُ اللَّهُ مِن قَبْلِهِمْ فَأَتَناهُمُ ٱلْعَذَابُ مِن حَيْثُ لَا يَشْعُرُ وِنَ ۞ فَأَذَا قَهُمُ ٱللَّهُ ٱلْخِزْيَ فِي ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَ ۗ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لُوكَانُواْ يَعَلَمُونَ ٥ وَلَقَدْضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَاذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلِ لَّعَلَّهُ مِيَتَذَكَّرُونَ ﴿ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا غَيْرَذِيعِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۞ۻَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا رَّجُلَافِيهِ شُرَكَآءُ مُتَشَكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمَا لِرَجُلِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ بَلَ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ١ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ عِندَرَيِّكُمْ تَخْتَصِمُونَ ١

الجئزء ١٤

\* فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَذَبَ عَلَى ٱللَّهِ وَكَذَّبَ بِٱلصِّدْقِ إِذْجَاءَهُ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّهُ مَثْوَى لِلْكَافِرِينَ ﴿ وَٱلَّذِى جَاءَ بِٱلصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ ٓ أُوْلَتَ لِكَ هُمُٱلْمُتَّ قُونَ ۞ لَهُم مَّايَشَآءُ ونَ عِندَرَبِّهِ مُّ ذَالِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ١ لِيُكَفِّرَاللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ ٱلَّذِي عَمِلُواْ وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ ٱلَّذِي كَانُواْ يَغَمَلُونَ ﴿ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَةً وَيُخُونَ فُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِنْ هَادِ ٥ وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَكَالَهُ ومِن مُّضِلٌّ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزِ ذِي ٱنتِقَامِ ۞ وَلَبِن سَأَلْتَهُ مِمَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُبَّ ٱللَّهُ قُلْ أَفَرَءَ يَتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَ فِي ٱللَّهُ بِضُرِّهَ لَهُنَّ كَاشِفَاتُ ۻؙڔۜٚۄؚۦٓٲؙۅٞٲ۫ڒٳۮڹۣؠؚڒڂڡٙ؋ٟۿڶۿؙڹۜٞڡؙڡٝڛڲٚؾؙڒڂۛڡؘؾڣۣ قُلْحَسْبِي ٱللَّهَ عَكَيْهِ يَتَوَكَّلُ ٱلْمُتَوَكِّكُ وَكَالُونَ هُ قُلْ يَقَوْمِ ٱغۡمَلُواْعَلَىٰمَكَانَتِكُمۡ إِنِّيعَامِلُ فَسَوۡفَ تَعۡلَمُونَ ۖ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخُزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمُ ٥

إِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَنِ لِلنَّاسِ بِٱلْحَقِّ فَمَن ٱهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِ لَمْ وَمَن ضَلَّ فَإِنَّ مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ ١ اللهُ يَتَوَفَّى ٱلْأَنفُسَحِينَ مَوْتِهَا وَٱلَّتِي لَمْ تَمُتُ فِي مَنَامِهَمُ أَفَيْمُسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا ٱلْمَوْتَ وَيُرْسِلُ ٱلْأُخْرَىٰۤ إِلَىٰٓ أَجَلِ مُّسَمَّىٰۤ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَاَيَٰتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١ أَمِّ التَّخَذُواْمِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَآء قُلُ أَوَلَوْكَ انُواْ لَا يَمْلِكُونَ شَيْءًا وَلَا يَعْقِلُونَ هُونَ اللَّهُ قُل لِلَّهِ ٱلشَّفَاعَةُ جَمِيعًا لَّهُ ومُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿ وَإِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَحَدَهُ ٱشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ ۗ وَإِذَا ذُكِرَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ عَ إِذَاهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ٥ قُلُ ٱللَّهُمِّ فَاطِرَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ عَلِمَ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةِ أَنتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَاكَانُولْفِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ وَلَوْأَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ مَا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعَا وَمِثْلَهُ ومَعَهُ ولَا فَتَدَوْلْ بِهِ عِن سُوِّءِ ٱلْعَذَابِ يَوْمَ ٱلْقِيَامَةُ وَبَدَالَهُ مِنَ ٱللَّهِ مَالَمْ يَكُونُواْ يَحْتَسِبُونَ ١

الجُزَّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ كُورِي الْمُرْدِي الْمُرْدِي الْمُورَةُ الزُّمَرِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عَ يَسْتَهُزِءُونَ ١٤ فَإِذَا مَسَ ٱلْإِنسَانَ ضُرُّدُ عَانَا ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ وعَلَى عِلْم أَبِلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ٥ قَدْقَالُهَا ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَآ أَغْنَى عَنْهُم مَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ فَأَصَابَهُمُ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ مِنْ هَلَؤُلَآءِ سَيُصِيبُهُمۡ سَيِّعَاتُ مَاكَسَبُواْ وَمَاهُم بِمُعْجِزِينَ ٥ أُوَلَرْ يَعْلَمُوۤاْ أَنَّ ٱللَّهَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ وه الله عَلَى الله عَ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ وهُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿ وَأَنِيبُوٓا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُواْ لَهُ مِن قَبَل أَن يَأْتِيكُمُ ٱلْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُونَ ٥ وَٱتَّبِعُوٓا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمِ مِّن رَّيِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِكُمُ ٱلْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ٥ أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَحَسَرَتَى عَلَىٰ مَافَرَّطَتُ فِي جَنْبِ ٱللَّهِ وَإِن كُنتُ لَمِنَ ٱلسَّخِرِينَ ٥

أَوْتَقُولَ لَوْأَنَّ ٱللَّهَ هَدَانِي لَكُنتُ مِنَ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ أَوْتَـعُولَ حِينَ تَرَى ٱلْعَذَابَ لَوَأَنَّ لِي كُرَّةً فَأَكُونَ مِنَ ٱلْمُحْسِنِينَ هُ بَلِيَ قَدْجَاءَ تُكَءَ ايكتى فَكَذَّبْتَ بِهَا وَأَسْتَكُبَرُتَ وَكُنتَ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ ﴿ وَيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ تَرَى ٱلَّذِينَ كَذَبُواْعَلَى ٱللَّهِ وُجُوهُهُ مِ مُّسَوَدَّةٌ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّرَمَثُوكِي لِّلْمُتَكِّبِينَ ﴿ وَيُنَجِّى ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ ٱلسُّوءُ وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ ١٠ أَللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءً وَهُوَعَلَى كُلِّ شَىْءِ وَكِيلُ اللهُ لَهُ مَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضُ وَٱلْأَرْضُ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ أَوْلَتِهِكَ هُمُ ٱلْخَلِيرُونَ اللَّهُ قُلَّ أَفَغَيْرَ ٱللَّهِ تَأْمُرُوٓ نِتَ أَعْبُدُ أَيُّهَا ٱلْجَيْهِ لُونَ ﴿ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَبِنَ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ ٱلْخَسِرِينَ ﴿ بَلِ ٱللَّهَ فَأُعۡبُدُ وَكُن مِّنَ ٱلشَّكِرِينَ ﴿ وَمَاقَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ٥ وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضَتُهُ ويُوَمَ ٱلْقِيكَمَةِ وَٱلسَّكَوَتُ مَطُويَّكُ مِي مِينِهِ عَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰعَمَّا يُشْرِكُونَ ١

وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ إِلَّامَن شَاءَ ٱللَّهُ ثُرَّنُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَاهُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ ٥ وَأَشْرَقَتِ ٱلْأَرْضُ بِنُورِرَيِّهَا وَوُضِعَ ٱلْكِتَابُ وَجِاْيَءَ بِٱلنَّبِيِّينَ وَٱلشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ا و و و فِيتَ كُلُّ نَفْسِ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ ٥ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمُمَّا الْحَتَّ إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبُوَ بُهَا وَقَالَ لَهُ مْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ وَرُسُلُ مِنكُمْ يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَاذَاْ قَالُواْ بَكِنَ وَلَكِنَ حَقَّتَ كَلِمَةُ ٱلْعَذَابِ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ ﴿ قِيلَ ٱدْخُلُواْ أَبُوابَ جَهَنَّ خَلِدِينَ فِيهَ أَفِي مَثُوى ٱلْمُتَكِيِّينَ ﴿ وَسِيقَ ٱلَّذِينَ ٱتَّقَوْاْرَبِّهُمْ إِلَى ٱلجَّنَّةِ زُمَرًّ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبُوَبُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَاهُ عَلَيْكُ مُ طِبْتُ مَ فَأَدْخُلُوهَا خَلِدِينَ ﴿ وَقَالُواْ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا ٱلْأَرْضَ نَتَبَوّاأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآاً فَيَعْمَ أَجْرُ ٱلْعَلِمِلِينَ ١



وَتَرَى ٱلْمَلَتِ حَةَ مَا فِينَ مِنْ حَوْلِ ٱلْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِ مَّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ٥ وَبِيهِ مَّ وَقُضِىَ بَيْنَهُم بِٱلْحَقِّ وَقِيلَ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالِمِينَ ﴿

### ٤

#### 

حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ ۞ غَافِر ٱلذَّنْبِ وَقَابِلِ ٱلتَّوْبِ شَدِيدِ ٱلْعِقَابِ ذِي ٱلطَّوْلِ لَآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ إِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢ مَا يُجَدِلُ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَلَا يَغْرُرُكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي ٱلْبِلَادِ ﴿ كَانَّابَ عَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمِّ وَهَمَّتَ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَدَلُواْ بِٱلْبَطِلِ لِيُدْحِضُواْ بِهِ ٱلْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمَّ فَكَيْفَ كَانَعِقَابِ۞وَكَذَالِكَحَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ أَنَّهُ مَرَأَصُحَبُ ٱلنَّارِ ٥ ٱلَّذِينَ يَحْمِلُونَ ٱلْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ مُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ ءَامَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَعِلْمَا فَأَغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُواْ وَٱتَّبَعُواْ سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ۞

الجُزَّهُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَكُونَ الْمُؤْنَةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَكُونَ الْمُؤْنَةُ الْفِر

رَبَّنَا وَأَدۡخِلۡهُمۡجَنَّاتِ عَدۡنٍ ٱلَّتِي وَعَدتَّهُمۡ وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآبِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَقِهِمُ ٱلسَّيِّ اتِّ وَمَن تَقِ ٱلسَّيَّاتِ يَوْمَهِذِ فَقَدْرَجِمْتَهُ وَذَالِكَ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّا اللَّالِمُ اللَّالَّاللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمُ إِذْتُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَنِ فَتَكُفُرُونَ ٥ قَالُواْرَبَّنَآ أَمَتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَ نَا ٱثْنَتَيْنِ فَأَعْتَرَفِنَا بِذُنُو بِنَا فَهَلَ إِلَىٰ خُرُوجِ مِّن سَبِيلِ ﴿ ذَالِكُم بِأَنَّهُ وَإِذَا دُعِي ٱللَّهُ وَحَدَهُ، كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكُ بِهِ عَنُواْ فَأَلْحُكُمُ لِلَّهِ ٱلْعَلِيّ ٱلْكَبِيرِ ٥ هُوَٱلَّذِي يُرِيكُمْ ءَايَنتِهِ وَيُنَزِّلُ لَكُمُ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ رِزْقَأُومَايَتَذَكَّرُ إِلَّا مَن يُنِيبُ ﴿ فَٱدْعُواْ ٱللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ وَلَوْكَرِهَ ٱلْكَفِرُونَ ۞رَفِيعُ ٱلدَّرَجَاتِ ذُو ٱلْعَرْشِ يُلْقِي ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلِيُنذِرَ يَوْمَ ٱلتَّلَاقِ فَي يَوْمَهُم بَيرِزُونَّ لَا يَخْفَى عَلَى ٱللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِّمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُؤَمِّ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَّارِ ١

ٱلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ لَاظُلُمَ ٱلْيَوْمَ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ۞وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ ٱلْآزِفَةِ إِذِ ٱلْقُلُوبُ لَدَى ٱلْحَنَاجِرِكَظِمِينَ مَالِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمِ وَلَاشَفِيعِ يُطَاعُ ١ يَعَلَمُ خَابِنَةَ ٱلْأَعْيُنِ وَمَاتُخَفِي ٱلصُّدُورُ ﴿ وَٱللَّهُ يَقْضِي بِٱلْحَقِّ وَٱلْذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْايَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴿ أُوَلَمْ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيَفَكَانَ عَنقِبَةُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ مِن قَبْلِهِمْ كَانُواْهُمْ أَشَدَّمِنْهُمْ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَاكَانَ لَهُ مِينَ ٱللَّهِ مِن وَاقِ ٥ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانَت تَّأْتِيهِ مِّرُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُواْ فَأَخَذَهُمُ ٱللَّهُ إِنَّهُ وَقَوِيٌّ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتَنَا وَسُلْطَانِ مُّبِينٍ ﴿ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُواْ سَلَحِرُ كَذَّابُ فَفَالُمَّا جَاءَهُم بِٱلْحَقِّمِنَ عِندِنَاقَالُواْ اُقْتُلُواْ أَبْنَآءَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَٱسْتَحْيُواْ نِسَآءَهُمْ وَمَاكَيْدُٱلۡكَفِرِينَ إِلَّافِيضَلَا ۞

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِيَ أَقَتُلُمُوسَىٰ وَلۡيَدْعُ رَبَّهُ ۗ وَإِنِّي أَخَافُ أَن يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْأَن يُظْهِرَ فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْفَسَادَ ۞ وَقَالَ مُوسَى ٓ إِنِّي عُذْتُ بِرَيِّي وَرَبِّكُمْ مِّن كُلِّ مُتَكَبِّرِلَّا يُؤْمِنُ بِيَوْمِرِ ٱلْحِسَابِ۞وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ عَالِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَنَهُ وَأَتَقَتُلُونَ رَجُلًا أَن يَـ قُولَ رَجِّك ٱللَّهُ وَقَدَ جَآءَكُم بِٱلْبَيِّنَاتِ مِن رَّ بِّكُمُّ وَإِن يَكُ كَانِكُ كَاذِ بَافَعَ لَيْهِ كَذِبُهُ ۚ وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبَكُمُ بَعْضُ ٱلَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَمُسْرِفٌ كَذَّابٌ ٥ يَكَوْمِ لَكُمُ ٱلْمُلَّكُ ٱلْيَوْمَ ظَلِهِ رِينَ فِي ٱلْأَرْضِ فَمَن يَنصُرُنَا مِنْ بَأْسِ ٱللَّهِ إِنجَاءَنَأَ قَالَ فِرْعَوْنُ مَا أُرِيكُرُ إِلَّا مَا أَرَىٰ وَمَا أَهَدِيكُرُ إِلَّاسَبِيلَ ٱلرَّشَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِّثْلَيَوْمِ ٱلْأَخْزَابِ ﴿ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوجٍ وَعَادِ وَثَمُودَ وَٱلَّذِينَ مِنْ بَعَدِهِمُّ وَمَا ٱللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمَا لِلْعِبَادِ ٥ وَيَلْقَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ ٱلتَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَالَكُمُ مِّنَ ٱللَّهِ مِنْ عَاصِيرٌ وَمَن يُضَلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ, مِنْ هَادِ ٢

الجُزْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُؤْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْمُؤْءُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَ

وَلَقَدْ جَآءَ كُمْ يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِٱلْبَيِّنَتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِّمَّاجَاءَ كُم بِهِ عَجَيَّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ ٱللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ وَرَسُولًا حَنَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَنْ هُوَمُسْرِفٌ مُّرْتَابُ ١٦ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنِ أَتَنَاهُمَّ كُبُرَمَقَتًا عِندَاللَّهِ وَعِندَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوأَ كَذَالِكَ يَطْبَعُ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرِ جَبَّارٍ ﴿ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَكُمُنُ ٱبْنِ لِي صَرْحًا لَّكَ لِيَّ أَبُلُغُ ٱلْأَسْبَابَ أَنْ أَسْبَابَ اللَّهُ السَّبَابَ ٱلسَّمَوَتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٓ إِلَهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ وكَاذِبًا وَكَنَالِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَمَلِهِ وَصُدَّعَنِ ٱلسَّبِيلَ وَمَاكَيْدُفِرْعَوْنَ إِلَّافِي تَبَابٍ۞وَقَالَ ٱلَّذِي ءَامَنَ يَلْقَوْمِ ٱتَّبِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ ٱلرَّشَادِ هَيَا عَوْمِ إِنَّمَاهَاذِهِ ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَامَتَعٌ وَإِنَّ ٱلْآخِرَةَ هِيَ دَارُٱلْقَرَارِ۞ مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجُزَيَ إِلَّامِثْلَهَأَ وَمَنْ عَمِلَ صَلِحًامِّن ذَكَرِأُوۤ أَنْثَىٰ وَهُوَمُؤْمِنُ فَأُوْلَيۡكَ يَدۡخُلُونَ ٱلۡجَنَّةَ يُرۡزَقُونَ فِيهَابِغَيۡرِحِسَابِ۞

لِحزْبُ

\* وَيَنقَوْمِ مَالِيَّ أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلنَّجَوْةِ وَتَدْعُونَنِيَ إِلَى ٱلنَّارِ الله الله عَوْنَنِي لِأَكْفُرَ بِٱللَّهِ وَأُشْرِكَ بِهِ مَالَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عَلَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى ٱلْعَزِيزِ ٱلْغَظِّرِ ﴿ لَا جَرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونَنِيٓ إِلَيْهِ لَيْسَلَهُ وَعُوَةٌ فِي ٱلدُّنْيَا وَلَا فِي ٱلْأَخِرَةِ وَأَنَّ مَرَدَّنَآ إِلَى ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَبُ ٱلنَّارِ ا فَسَتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفْوَضُ أَمْرِيَ إِلَى ٱللَّهُ إِنَّ ٱللَّهَ بَصِيرٌ بِٱلْعِبَادِ ﴿ فَوَقَلَهُ ٱللَّهُ سَيِّعَاتِ مَا مَكُرُولُ وَحَاقَ بِعَالِ فِرْعَوْنَ سُوَّءُ ٱلْعَذَابِ اللَّهُ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَدْخِلُوٓا ءَالَ فِرْعَوْنِ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ﴿ وَإِذْ يَتَحَاَّجُونَ فِي ٱلنَّارِ فَيَقُولُ ٱلضُّبِعَفَآوُا لِلَّذِينِ ٱسْتَكْبَرُوٓاْ إِنَّاكُمَّ اللَّهُ تَبَعَافَهَلَ أَنتُ مِمُّغَنُونَ عَنَّانصِيبًا مِّنَ ٱلنَّارِ ﴿ قَالَ ٱلَّذِينَ ٱسۡتَكۡبُرُوٓا إِنَّاكُلُّ فِيهَاۤ إِنَّ ٱللَّهَ قَدۡحَكُمَ بَيْنَ ٱلْعِبَادِ ﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ فِي ٱلنَّارِلِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ٱدْعُواْرَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّايَوْمَامِّنَ ٱلْعَذَابِ ١

قَالُوٓاْ أُولَمُ تَكُ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِٱلۡبَيِّنَاتِ ۖ قَالُواْبَكَيْ قَالُواْفَٱدْعُوَّاْ وَمَادُعَآؤُاْٱلۡكَافِرِينَ إِلَّا فِيضَلَالِ ٥ إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ فِ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنيَا وَيَوْمَ يَقُومُ ٱلْأَشْهَادُ ﴿ يَوْمَ لَا يَنفَعُ ٱلظَّلِمِينَ مَعْذِرَتُهُمَّ وَلَهُمُ ٱللَّغَنَةُ وَلَهُمَ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ۞ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَامُوسَى ٱلْهُدَى وَأَوْرَثَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِ يلَ ٱلْكِتَابَ ۖ هُدَى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِ ٱلْأَلْبَبِ فَالْصِيرِ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِٱلْعَشِيِّ وَٱلْإِبْكَرِ فَإِنَّ ٱلَّذِينَ يُجَدِلُونَ فِي عَايَتِ ٱللَّهِ بِغَيْرِسُلْطَانِ أَتَاهُمْ إِن فِ صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ مَّاهُم بِبَالِغِيهُ فَٱسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ﴿ لَخَلْقُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ أَكْبَرُمِنَ خَلْقِ ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكُثَّرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَمَايَسْتَوِى ٱلْأَغْمَىٰ وَٱلْبَصِيرُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَلَا ٱلْمُسِى ۚ فَقَلِ لَا مَّاتَتَذَكَّرُونَ ٥

الجُزّةُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْدُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ لَا الْحَرْدُ الْحَافِدِ

إِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَا بِيَةٌ لَّارَبْ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكُثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَقَالَ رَبُّكُمُ أَدْعُونِي أَسْتَجِبَ لَكُمَّ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَسْتَكِيرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّرَ دَاخِرِينَ ١٤ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلَّذِي أَلَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ فِيهِ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرَّأَ إِنَّ ٱللَّهَ لَذُو فَضَلِ عَلَى ٱلنَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ خَلِقُ كُلِّشَىءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ١ كَذَالِكَ يُؤْفَكُ ٱلَّذِينَ كَانُواْ بِعَايَتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ ١ ٱللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ قَرَارًا وَٱللَّهَ مَاءً بِنَآءً وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَتِ ذَالِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمٌّ فَتَبَارَكِ ٱللَّهُ رَبُّ ٱلْعَلَمِينَ ١ هُوَ الْحَيُّ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَأَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّ الْعَالَمِينَ ﴿ قُلْ إِنِّي اللَّهِ مَا اللَّ نُهِيتُ أَنْ أَعَبُدَ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ لَمَّاجَآءَنِيَ ٱلْبَيِّنَاتُ مِن رَّبِّ وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ١

هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابِ ثُمَّ مِن نُّطْفَةِ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلَا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓ أَأَشُدَّكُ مِ ثُمَّ لِتَكُونُواْ شُيُوخَأَ وَمِنكُمْ مَّن يُتَوَفَّى مِن قَبَلُ وَلِتَ بَلْغُوٓا أَجَلَا مُّسَمِّى وَلَعَلَّكُم تَعَقِلُونَ ۞ هُوَ ٱلَّذِي يُحْيِء وَيُمِيثُ فَإِذَا قَضَىٓ أَمْرَافَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ وكُن فَيَكُونُ ﴿ أَلَمْ تَرَإِلَى ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَنتِ ٱللَّهِ أَنَّكِ يُصْرَفُونَ ۞ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِٱلْكِتَبِ وَبِمَا أَرْسَلْنَابِهِ ورُسُلَنَا فَسَوْفَ يَعَلَمُونَ ﴿ إِذِ ٱلْأَغْلَالُ فِيَ أَعْنَقِهِمْ وَٱلسَّكَسِلُ يُسْحَبُونَ ﴿ فِي ٱلْحَمِيمِ ثُمَّ فِي ٱلنَّارِ يُسْجَرُونَ ١٠٠ شُكَّمَّ قِيلَ لَهُ مَ أَيْنَ مَاكُنتُمْ تُشْرِكُونَ ١ مِن دُونِ ٱللَّهِ قَالُواْضَ لُواْعَنَّا بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُواْ مِن قَبْلُ شَيَّعًا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلْكَافِرِينَ ١ ذَالِكُم بِمَاكُنْتُمْ تَفْرَحُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنْتُهُ تَمْرَحُونَ ١٥ أَدْخُلُوٓ الْأَبُوابَجَهَنَّرَخَالِدِينَ فِيهَ أَفِيشَا فَيَكُمْ مَثُوَى ٱلْمُتَكِيِّنِ ۞ فَأَصْبِرَ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَقُّ فَإِمَّانُ يَنَّكَ بَعۡضَ ٱلَّذِي نَعِدُهُمۡ أَوۡنَتَوَفِّيَـنَّكَ فَإِلَيۡـنَايُرۡجَعُونَ۞ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَارُسُلَامِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَاعَلَيْكَ وَمِنْهُ مِمِّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ فَوَمَاكَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِي بِعَايَةٍ إِلَّا بِإِذْ نِ ٱللَّهِ فَإِذَا جَآءَ أَمْرُ ٱللَّهِ قُضِيَ بِٱلْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ ٱلْمُبْطِلُونَ ١٠ اللَّهُ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَنْعَلَمَ لِتَرْكَبُواْمِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُواْ عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْهَا وَعَلَيْ ٱلْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿ وَيُرِيكُمْ ءَايَتِهِ عَفَأَىَّ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُنكِرُونَ ﴿ أَفَكُر يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَ كَانَ عَلِقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مِّ كَانُوٓا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَءَاثَارًا فِي ٱلْأَرْضِ فَمَآ أَغْنَىٰ عَنْهُ مِمَّاكَانُواْ يَكْسِبُونَ اللهُ فَلَمَّا جَآءَ تُهُمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَاتِ فَرِحُواْ بِمَاعِندَهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِروَحَاقَ بِهِمِمَّاكَانُواْ بِهِءِيَسْتَهْزِءُ وِنَ۞فَلَمَّارَأُوْاْ بَأْسَنَاقَالُوَّا ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحَدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَاكُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ ٥ فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَنُهُمْ لَمَّا رَأُواْ بَأْسَنَّا سُنَّا ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ فِي عِبَادِهِ إِنَّهِ وَخَسِرَهُ نَالِكَ ٱلْكَفِرُونَ 🚳



فَقَضَىاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَآءٍ أَمْرَهَأَ وَزَيَّنَّا ٱلسَّمَآءَ ٱلدُّنْيَا بِمَصَبِيحَ وَحِفْظَأْذَالِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ اللَّهِ إِنَّ أَعْرَضُواْ فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَعِقَةً مِّثْلَ صَعِقَةِ عَادِوَتَمُودَ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ ٱلرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلِفهِ مَ أَلَّا تَعَبُدُ وَا إِلَّا ٱللَّهَ قَالُواْ لَوَشَاءَ رَبُّنَا لَأَنزَلَ مَلَتَ كَةَ فَإِنَّا بِمَآ أَرْسِلْتُم بِهِ عَكَفِرُونَ ۞ فَأَمَّا عَادٌ فَٱسْتَكْبَرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَقَالُواْ مَنْ أَشَدُّ مِنَّاقُوَّةً أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَهُ مُوالَّسَدُّ مِنْهُ مَ قُوَّةً وَكَانُواْ بِعَايَدِينَا يَجْحَدُونَ ٥ فَأَرْسَلْنَاعَلَيْهِ مْرِيحَاصَرْصَرًا فِي أَيَّامِ نِجْسَاتٍ لِنُدُيقَهُمُ عَذَابَ ٱلْخِزْيِ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَخْزَكَى وَهُمْ لَا يُنصَرُونَ ١ وَأَمَّا ثُمُودُ فَهَدَيْنَهُ مَ فَأَسْتَحَبُّواْ ٱلْعَمَعَلَى ٱلْهُدَىٰ فَأَخَذَتْهُمْ صَعِقَةُ ٱلْعَذَابِ ٱلْهُونِ بِمَاكَانُواْ يَكْسِبُونَ ٥ وَنَجَّيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْيَتَّ قُونَ ٥ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآهُ ٱللَّهِ إِلَى ٱلنَّارِفَهُ مْ يُوزَعُونَ ۞ حَتَّىۤ إِذَا مَاجَآءُ وهَاشَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَاكَانُواْ يَعْمَلُونَ ٥

وَقَالُواْ لِجُلُودِهِمْ لِمَرْشَهِ دَتُّمُ عَلَيْ مَا لَوَا أَنَطَقَنَا ٱللَّهُ ٱلَّذِي أَنطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُم أُوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَاكُنْتُمْ تَسْتَتِرُونَ أَن يَشْهَدَعَلَيْكُوْسَمْعُكُوْ وَلَا أَبْصَرُكُور وَلَاجُلُودُكُمْ وَلَكِن ظَنَنتُمُ أَنَّ ٱللَّهَ لَا يَعَلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ ٥ وَذَالِكُوظَنُّكُو ٱلَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَىكُمْ فَأَصْبَحْتُم مِّنَ ٱلْخَسِرِينَ ۞ فَإِن يَصْبِرُواْ فَٱلنَّارُمَثُوكَى لَّهُمَّ وَإِن يَسْتَعْتِبُواْ فَمَاهُم مِّنَ ٱلْمُعْتَبِينَ ١٠٠٠ ﴿ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرُنَاءَ فَزَيَّنُواْ لَهُم مَّابَيْنَ أَيْدِيهِ مُ وَمَاخَلْفَهُ مُ وَحَقَّ عَلَيْهِ مُ ٱلْقَوْلُ فِي أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَا تَسْمَعُواْ لِهَنذَا ٱلْقُرْءَانِ وَٱلْغَوَاْ فِيهِ لَعَلَّكُوْ تَغْلِبُونَ۞فَلَنُذِيقَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَذَابًا شَدِيدًا وَلَنَجۡزِيَنَّهُمُ أَسُواٞٱلَّذِي كَانُواْ يَعۡمَلُونَ ۞ ذَالِكَ جَزَآءُ أَعۡدَآءِ ٱللَّهِ ٱلنَّاكُّ لَهُمۡ فِيهَادَارُٱلْخُلۡدِجَزَآءٗ بِمَاكَانُواْ بِعَايَتِنَا يَجۡحَدُونَ ٥ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ رَبَّنَا ٓ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَامِنَ ٱلْجِنّ وَٱلْإِنسِ نَجْعَلْهُ مَا تَحْتَ أَقُدَامِنَا لِيَكُونَامِنَ ٱلْأَسْفَلِينَ ٥

إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسْتَقَامُواْ تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ ٱلْمَلَيْهِ كُهُ أَلَّا تَخَافُواْ وَلَا تَحْزَنُواْ وَأَبْشِرُواْ بِٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ ﴿ نَحْنُ أَوْلِيَآ وَكُمْ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَاتَشْتَهِيٓ أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَامَاتَدَّعُونَ أَنُولُامِّنْ غَفُورِ رَّحِيمِ ﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلَا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحَاوَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَلَا تَسْتَوِى ٱلْحَسَنَةُ وَلَا ٱلسَّيِّئَةُ ٱدْفَعَ بِٱلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا ٱلَّذِي بَيْنَكَ وَبِيْنَهُ وَعَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيمٌ ﴿ وَمَا يُلَقَّنِهَ إِلَّا ٱلَّذِينَ صَبَرُواْ وَمَا يُلَقَّنِهَا إِلَّا ذُوحَظٍّ عَظِيمِ ۞ وَإِمَّا يَنزَعَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ نَزْعٌ فَأَسْتَعِذْ بِٱللَّهِ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلَّيْلُ وَٱلنَّهَارُ وَٱلشَّمْسُ مَسُ وَٱلْقَامَرُ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَ مَر وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعَبُدُونَ ۞ فَإِنِ ٱسۡتَكۡبَرُواْ فَٱلَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ وبِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَهُمْ لَايسَعَمُونَ ١٠٠٠

تجذ

وَمِنْ ءَايَنتِهِ وَأَنَّكَ تَرَى ٱلْأَرْضَ خَشِعَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهۡتَزَّتۡ وَرَبَتۡ ۚ إِنَّ ٱلَّذِيٓ أَحۡيَاهَالَمُحۡيِ ٱلۡمَوۡقِيَّ ۚ إِنَّهُۥعَلَىٰ كُلِّشَىٰءٍ قَدِيرٌ ۞إِنَّ ٱلَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِيٓءَايَلِتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ أَفْمَن يُلْقَى فِي ٱلنَّارِخَيْرُ أَمِمَّن يَأْتِي ءَامِنَا يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ ٱعْمَلُواْ مَاشِئْتُمْ إِنَّهُ وبِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كُفَرُواْ بِٱلذِّكْرِلَمَّا جَاءَهُمَّ وَإِنَّهُ ولَكِتَبُ عَزِيزٌ ١ اللَّهِ اللَّهِ الْبَطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَامِنَ خَلْفِهِ عَنْزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدِ ٥ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدُ قِيلَ لِلرُّسُلِمِن قَبْلِكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُوعِقَابٍ أَلِيمِ ﴿ وَلَوْجَعَلَنَاهُ قُرْءَ انَّا أَعْجَمِيَّ الْقَالُواْ لَوْلَا فُصِّلَتْ ءَايَنُهُ وَ ءَ أَعۡجَمِيُّ وَعَرَبِيُّ قُلْهُوَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْهُدَى وَشِفَآهُ وَٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي عَاذَانِهِمْ وَقُرُ وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَّى أَوْلَتِهِكَ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ١ وَلَقَدْءَ اتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَبَ فَٱخۡتُلِفَ فِيهِ وَلَوۡلَاكِلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُصِي بَيْنَهُ وَۚ وَإِنَّهُ مُ لَفِي شَاكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ٥ مَّنَ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِ فَي وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلَّمِ لِلْعَبِيدِ ٥

الجنزء 10 المائد 10

\* إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَمَاتَخُرُجُ مِن ثَمَرَتِ مِّنْ أَكْمَامِهَا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أَنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ ٥ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَآءِي قَالُوٓاْءَاذَنَّكَ مَامِنَّامِن شَهِيدٍ ﴿ وَضَلَّعَنَّهُم مَّاكَانُواْ يَدْعُونَ مِن قَبَلُ وَظَنُّواْ مَا لَهُ مِتِن مَّحِيصٍ ١ لَّا يَسْعَمُ ٱلْإِنسَانُ مِن دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ وَإِن مَّسَّهُ ٱلشَّرُّ فَيَعُوسُ قَنُوطُ ١ وَلَينَ أَذَ قَنْكُ رَحْمَةً مِّنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتُهُ لَيَقُولَنَّ هَاذَالِي وَمَآأَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآبِمَةً وَلَبِن رُّجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّ إِنَّ لِي عِندَهُ ولَلْحُسَنَّ فَلَنُنَبِّ ثَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَلَنُذِيقَنَّهُ مِنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ٥ وَإِذَآ أَنْعَمْنَا عَلَى ٱلْإِنسَان أَعْرَضَ وَنَعَا بِجَانِهِ وَ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُّ فَذُو دُعَآءٍ عَرِيضٍ وَ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ ثُمَّ كَعَرْتُم بِهِ عَ مَنْ أَضَلُ مِمَّنْ هُوَ فِ شِقَاقِ بَعِيدٍ ١٠٠ سَنُرِيهِ مَءَ ايَكِتِنَا فِي ٱلْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِ مُرحَتَّى يَتَبَيَّن لَهُ مُ أَنَّهُ ٱلْحَقُّ أُوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ وَعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ١ فِي مِرْيَةٍ مِن لِقَاءَ رَبِّهِ قُلْ أَلآ إِنَّهُ وبِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطُ ٥

### سُنُورَةُ الشِّوْرَيْ

#### 

حمَّ ۞ عَسَقَ ۞ كَذَالِكَ يُوجِيٓ إِلَيْكَ وَإِلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِكَ ٱللَّهُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيرُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ وَهُوَ ٱلْعَلِيُ ٱلْعَظِيمُ ١٤ تَكَادُ ٱلسَّمَوَ ثُيَتَفَطَّرْنَ مِن فَوْقِهِنَّ وَٱلْمَلَتِيكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِرَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضَّ أَلَآ إِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ عَأْوَلِيَاءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلِ و و كَذَالِكَ أُوْ حَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَ انَّا عَرَبِيًّا لِّتُنذِرَ أُمَّ ٱلْقُرَيٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ ٱلْجُمْعِ لَارَيْبَ فِي فَوْيِقٌ فِي ٱلْجُنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي ٱلسَّعِيرِ ٥ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَهُ مَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن يُدْخِلُمَن يَشَآءُ فِي رَحۡمَتِهِ ٥ وَٱلظَّالِمُونَ مَالَهُ مِين وَلِيّ وَلَانْصِيرِ ۞ أَمِر ٱتَّخَذُواْمِن دُونِهِ عَأُولِيَآ عَالَدًا هُوَ ٱلْوَلِيُّ وَهُوَيُحِي ٱلْمَوْتِكِ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٥ وَمَا أَخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكُمُهُ وَ إِلَى ٱللَّهِ ذَالِكُو ٱللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أَنِيبُ ٥

فَاطِرُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ جَعَلَ لَكُ مِينَ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ ٱلْأَنْعَامِ أَزْوَاجَايَذْ رَقُكُمْ فِيةً لَيْسَ كَمِثْلهِ عَشَيْءٌ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ١ لَهُ ومَقَالِيدُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ يَبْسُطُ ٱلرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدِرُ إِنَّهُ وِيكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمُ ﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ ٱلدِّينِ مَاوَصَّىٰ بِهِ عَوْحًا وَٱلَّذِي أَوْحَيْنَاۤ إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَابِهِ عَإِبْرَهِ يَمَ وَمُوسَى وَعِيسَيٌّ أَنْ أَقِيمُوا ٱلدِّينَ وَلَاتَتَفَرَّقُواْ فِيهِ كَبُرُ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَاتَدْعُوهُمْ إِلَيْهُ ٱللَّهُ يَجْتَبَىٓ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِىٓ إِلَيْهِ مَن يُنيبُ ﴿ وَمَا تَفَرَّقُولُا إِلَّامِنْ بَعْدِ مَاجَآءَهُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِن رَّيِّكَ إِلَىٓ أَجَلِمُّسَمَّى لَقُصٰى بَيْنَهُمْ وَإِنَّ ٱلَّذِينَ أُورِثُولْ ٱلْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَلِيِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ فَ فَلِذَالِكَ فَٱدْعُ وَٱسْتَقِمْ كَمَا أَمُرْتَ وَلَاتَتَّبِعُ أَهُوآ عَمُمَّ وَقُلْ ءَامَنتُ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن كِتَابٍّ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ ٱللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمِّ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٥

وَٱلَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ٱسْتُجِيبَ لَهُ وحُجَّتُهُمْر دَاحِضَةُ عِندَرَبِيهِمْ وَعَلَيْهِمْ عَضَبُ وَلَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ اللهُ اللَّذِي أَنزَلَ الْكِتَبَ بِٱلْحَقِّ وَٱلْمِيزَاتُ وَمَايُدْرِيكَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَ لَعَلَّ ٱلسَّاعَةَ قَرِيبٌ ۞ يَسْتَعْجِلُ بِهَا ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ۗ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَاٱلْحُقُّ أَلَآ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُمَارُونَ فِي ٱلسَّاعَةِ لَفِي ضَلَا بَعِيدٍ ٥ ٱللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ عِيرَزُقُ مَن يَشَاءً وَهُوَ ٱلْقَوِي ٱلْعَزِيزُ ٥ مَن كَانَ يُريدُ حَرْثَ ٱلْآخِرَةِ نَزدَ لَهُ وِفِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِ عِنْهَا وَمَالَهُ وفِ ٱلْآخِرَةِ مِن نَصِيبِ ﴾ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَأُلْشَرَعُواْ لَهُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَالَمْ يَأْذَنَ بِهِ ٱللَّهُ ۚ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ لَقُضِي بَيْنَهُمْ ۗ وَإِنَّ ٱلظَّلِلِمِينَ لَهُ مَعَذَابُ أَلِيثُرُ ۚ تَرَي ٱلظَّلِلِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّاكَسَبُواْ وَهُوَوَاقِعٌ بِهِمٌّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّيلِحَتِ فِي رَوْضَاتِ ٱلْجَنَّاتِّ لَهُم مَّايَشَآءُونَ عِندَرَبِّهِمُّ ذَالِكَ هُوَٱلْفَضْلُ ٱلْكَبِيرُ ۞

وَمِنْ ءَايَتِهِ ٱلْجَوَارِ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَى ﴿ إِن يَشَأَيْسُكِن ٱلرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَعَلَى ظَهْرِهِ عَإِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْنِ لِـ كُلِّ صَبَّارِشَكُورٍ اللهُ أَوْيُوبِقُهُنَّ بِمَاكَسَبُواْ وَيَعَفُ عَن كَثِيرِ وَ وَيَعَلَمَ ٱلَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي ءَايَتِنَامَالَهُ مِن هِجِيصٍ فَهُمَّا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَأُ وَمَاعِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلَىٰ رَبِّهِمَ يَتَوَكَّلُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَّيْرَ ٱلْإِثْرِوَٱلْفَوَحِشَ وَإِذَامَا غَضِبُواْهُمْ يَغْفِرُونَ ٥ وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُواْ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلَوْةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّارَزَقْنَهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ إِذَآ أَصَابَهُمُ ٱلْبَغْيُ هُرْيَنتَصِرُونَ ٥ وَجَزَآؤُاسَيَّعَةِ سَيِّعَةُ مِّثْلُهَا فَمَنْعَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ وَعَلَى ٱللَّهَ ۚ إِنَّهُ وَلَا يُحِبُّ ٱلظَّالِمِينَ ۞ وَلَمَنِ ٱنتَصَرَ بَعْدَظُ لَمِهِ وَفَأُوْلَيْهِ فَاعَلَيْهِ مِن سَبِيلِ اللَّهِ السَّبِيلُ عَلَى ٱلَّذِينَ يَظْلِمُونَ ٱلنَّاسَ وَيَبَغُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقَّ أَوْلَتِ إِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿ وَلَمَن صَبَرَ وَعَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِر ٱلْأُمُورِ ﴿ وَمَن يُضَلِل ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِن وَلِيِّ مِنْ بَعَدِ فَّهِ وَتَرَى ٱلظَّالِمِينَ لَمَّارَأُواْ ٱلْعَذَابَيَقُولُونَ هَلَ إِلَىٰ مَرَدِّمِّن سَبِيلٍ ٥

وَتَرَنَّهُ مْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَلْشِعِينَ مِنَ ٱلذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِيٌّ وَقَالَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَ إِنَّ ٱلْخَسِرِينَ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ النَّفُسَهُ مْ وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةُ أَلَآ إِنَّ ٱلظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ فَ وَمَاكَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ وَمَن يُضِيلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ ومِن سَبِيلِ اللَّهُ السَّجِيبُواْ لِرَبِّكُمْ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمُ لَّا مَرَدَّ لَهُ مِن اللَّهُ مَا لَكُم مِّن مَّلْجَإِيوَمَ إِذِ وَمَالَكُ مِمِّن نَّكِيرِ ۞ فَإِنْ أَعْرَضُواْ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِ مْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا ٱلْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا ٱلْإِنسَنَ مِنَّارَحْمَةً فَرِحَ بِهَأُ وَإِن تُصِبْهُ مُ سَيِّعَةٌ بِمَاقَدَّمَتَ أَيْدِيهِ مِّ فَإِتَّ ٱلْإِنسَنَ كَفُورٌ ١ اللَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَخَلُقُ مَا يَشَآءُ يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ٱلذُّكُورَ ۞ أَوْيُزَوِّجُهُ مَرْذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجۡعَلُمَن يَشَاءُعَقِيمًا إِنَّهُوعَلِيمٌ قَدِيرٌ ۞ \* وَمَاكَانَ لِبَشَرِأَن يُكَلِّمَهُ ٱللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْمِن وَرَآيٍ جِمَابٍ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْ نِهِ عَمَايَشَاءُ ۚ إِنَّهُ وَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ٥

وَكَذَاكِ أَوْحَيْنَ آ إِلَيْكَ رُوحًامِّنْ أَمْرِنَا مَاكُنْتَ تَدْرِى مَا الْكِتَبُ وَلَا الْإِيمَنُ وَلَكِن جَعَلْنَهُ فُرِّانَهُ دِى بِهِ عَمَن نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهُدِى إِلَى صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴿ صِرَطِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ مَوْدُ ﴿ مَا فِي السَّمَوَتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْآلِا إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ ﴿

# سُورَةُ الرُّجُ وَالْ

حمّ ۞ وَالْكِتَبِ الْمُبِينِ ۞ إِنَّا جَعَلْنَهُ قُرْءَ نَاعَرَبِيًا لَعَلَيْكُمْ وَتَعُقِلُونَ ۞ وَإِنّهُ وَفِي أُمِّر الْكِتَبِ لَدَيْنَا لَعَلِيُ حَكِيمُ الْذِكْرَ صَفْحًا لَعَلِيُ حَكِيمُ وَالْذِكْرَ صَفْحًا الْعَلِيُ حَكِيمُ وَالْذِكْرَ صَفْحًا الْاَقْلِينَ وَهُ وَكُمُ الْدِكْرَ صَفْحًا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولَى وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللْمُؤْمِنَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَا اللْمُؤْمِنَا الللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُومُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِمُوالِمُوا اللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ

وَٱلَّذِي نَزَّلَ مِنَ ٱلسَّمَاءَ مَاءَ مِقَدَرِ فَأَنشَرْنَا بِهِ عَبَلْدَةً مَّيْـتَأْ كَذَالِكَ تُخْرَجُونَ ﴿ وَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلْأَزْوَاجَ كُلَّهَاوَجَعَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْفُلْكِ وَٱلْأَنْعَكِمِ مَاتَرَكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوُواْ عَلَى ظُهُورِهِ ٩ ثُمَّ تَذَكُرُواْ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا ٱسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُواْ سُبْحَنَ ٱلَّذِي سَخَّرَلَنَاهَنذَاوَمَاكُنَّالَهُ ومُقْرِنِينَ ﴿ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَالِبُونَ ٥ وَجَعَلُواْ لَهُ ومِنْ عِبَادِهِ عِبُنْ عَأَإِنَّ ٱلْإِنسَانَ لَكَ فُورٌ مُّبِينٌ ١ أَمِ التَّخَذَ مِمَّا يَخَلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَكُم بِٱلْبَيْنِينَ ﴿ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَاضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّوَجَهُهُ ومُسْوَدًّا وَهُوَكَظِيمُ ﴿ أُوَمَن يُنَشَّوُا فِي ٱلْحِلْيَةِ وَهُوَفِي ٱلْخِصَامِ غَيْرُمُبِينِ ٥ وَجَعَلُواْ ٱلْمَلَتَمِكَةَ ٱلَّذِينَ هُمْ عِبَادُ ٱلرَّحْمَانِ إِنَاتًا أَشَهِدُ والْخَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَا دَتُهُ مُ وَيُسْعَلُونَ ﴿ وَقَالُواْ لُوْ شَاءَ ٱلرَّحْمَنُ مَاعَبَدْنَهُمَّ مَّالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِرَّ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَخَرُصُونَ ۞ أَمْ ءَاتَيْنَاهُمُ كِتَبَامِّن قَبْلِهِ وَفَهُم بِهِ وَمُسْتَمْسِكُوْنَ ٥٠ بَلْ قَالُوٓ ا إِنَّا وَجَدْنَآءَابَآءَنَاعَلَىٓ أُمَّةِ وَإِنَّاعَلَىٓءَاثَارِهِ مِمُّهۡتَدُونَ ٥

وَكَذَالِكَ مَآ أَرۡسَلۡنَامِن قَبۡلِكَ فِي قَرۡيَةِ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتُرَفُوهَآ إِنَّا وَجَدُنَآءَ ابَآءَ نَاعَلَىٓ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٓءَ اثْرِهِم مُّقْتَدُونَ ٥ \* قَالَ أُولُوجِتْ تُكُرُ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّ مُعَلَيْهِ ءَابَآءَكُمْ قَالُوٓ اْ إِنَّا بِمَآ أَرۡسِلۡتُم بِهِۦكَفِرُونَ ۞ فَٱنتَقَمۡنَامِنُهُ مِّ فَٱنظُرۡ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلْمُكَذِّبِينَ ٥ وَإِذْ قَالَ إِبْرَهِ بِمُر لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَّا تَعَبُدُونَ ۞ إِلَّا ٱلَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ وسَيَهُ دِينِ ٥ وَجَعَلَهَا كَلِمَةُ بَاقِيَةً فِي عَقِيهِ الْعَلَّهُ مُ يَرْجِعُونَ ١ بَلْ مَتَّعْتُ هَآؤُلآءَ وَءَابَآءَهُمْ حَتَّى جَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ٥ وَلَمَّاجَآءَهُمُ ٱلْحَقُّ قَالُواْهَاذَاسِحْرٌ وَإِنَّابِهِ عَكَفِرُونَ ﴿ وَقَالُواْ لَوْلَانُزِّلَ هَاذَا ٱلْقُرْءَانُ عَلَىٰ رَجُلِمِّنَ ٱلْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحَنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ فِي ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُورَفَعُنَابِعُضَهُمْ فَوَقَ بَعُضِ دَرَجَتِ لِيَتَّخِذَ بَعُضُهُم بَعْضَاسُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةَ وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً وَلِحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكُونُ ٱلنَّاسُ أُمَّةً لِبُيُوتِهِمْ سُقُفَامِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ٥

وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِفُونَ ﴿ وَزُخْرُفَا وَإِن كُلُّ ذَالِكَ لَمَّامَتَعُ ٱلْحَيَوةِ ٱلدُّنْيَأُوَ ٱلْآنِكَ فَيَا وَٱلْآخِرَةُ عِندَرَيِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكُر ٱلرَّحْمَان نُقَيِّضَ لَهُ وشَيْطَانَا فَهُوَلَهُ وَقَرِينٌ ﴿ وَإِنَّهُ مَ لَيَصُدُّ ونَهُ مَعَنِ ٱلسَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مِمُّهُ تَدُونَ ٥ حَتَّى إِذَاجَاءَنَا قَالَ يَكَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ ٱلْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ ٱلْقَرِينُ ۞ وَلَن يَنفَعَكُمُ ٱلْيُوْمَ إِذَظَّامَتُ مِّ أَنَّكُمُ فِي ٱلْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ۞ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ ٱلصُّمَّاؤُتَهَدِي ٱلْعُمْىَ وَمَن كَانَ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ﴿ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُ مِمُّنتَقِمُونَ ١ أَوْنُرِيَنَّكَ ٱلَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُّقْتَدِرُونَ ۞ فَٱسْتَمْسِكَ بِٱلَّذِيَّ أُوحِيَ إِلَيْكَ ۚ إِنَّكَ عَلَى صِرَطِ مُّسْتَقِيمِ ۞ وَإِنَّهُ ولَذِكُرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكُّ وَسَوْفَ تُسْعَلُونَ ٥ وَسَعَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنِ ءَالِهَةَ يُعْبَدُونَ ٥ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِعَايَدِتِنَآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَإِيْهِ وَفَقَالَ إِنِّ رَسُولُ رَبِّ ٱلْعَاكِمِينَ ﴿ فَلَمَّاجَآءَهُم بِعَايَنِينَآ إِذَاهُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ ۞

وَمَانُرِيهِم مِّنْ ءَايَةٍ إِلَّاهِيَ أَكْبَرُمِنْ أُخْتِهَا وَأَخَذْنَهُم بِٱلْعَذَابِلَعَلَّهُ مِ يَرْجِعُونَ ﴿ وَقَالُواْ يَنَأَيُّهُ ٱلسَّاحِرُ ٱدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَاعَهِدَعِندَكَ إِنَّنَالَمُهْتَدُونَ ﴿ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ ٱلْعَذَابَ إِذَاهُمْ يَنكُثُونَ ٥ وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَكَوَّوِمِ أَلْيَسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَاذِهِ ٱلْأَنْهَارُ تَجَرِي مِن تَحْتَى ۚ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هَاذَا ٱلَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَايَكَادُيْبِينُ ٥ فَلُولَآ أُلْقِيَعَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّن ذَهَبِ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَامِكَةُ مُقَاتِرِنِينَ ﴿ فَٱسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمَا فَاسِقِينَ ﴿ فَلَمَّا ءَاسَفُونَا ٱنتَقَمْنَامِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ @ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفَا وَمَثَلَا لِلْأَخِرِينَ ۞ ﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ ٱبْنُ مَرْيَهَ مَثَلًا إِذَا قُوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ فَوَقَالُوٓاْءَأَ لِهَ تُنَاخَيْرُامُ هُوَّمَاضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّاجَدَلَا بَلَهُمْ قَوْمُ خَصِمُونَ ﴿ إِنْهُوَ إِلَّاعَبْدُ أَنْعَمْنَاعَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ مَثَلًا لِّبَنِيٓ إِسْرَءِيلَ ٥ وَلَوْنَشَآهُ لَجَعَلْنَامِنكُم مَّلَتَهِكَةً فِي ٱلْأَرْضِ يَخَلُفُونَ ١

الجُزْءُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ لَا الْمُخْرُفِ الْمُخْرُفِ الْمُخْرُفِ

وَإِنَّهُ وَلَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَٱتَّبِعُونَ هَاذَا صِرَكُ مُّسَتَقِيرٌ ﴿ وَلَا يَصُدَّ نَّكُمُ ٱلشَّيْطُ فَيَ إِنَّهُ ولَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ الله وَ الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَم الله عَلم الله عَلَم الله عَلم الله ع وَلِأُبُيِّنَ لَكُمْ بِعَضَ ٱلَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُونِ اِنَّ ٱللَّهَ هُوَرَتِي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَاصِرَ طُمُّسَتَقِيمٌ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِم أَوْفَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَّمُواْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلْمُواْ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمِ ﴿ هَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١ الْأَخِلَّاءُ يُوْمَيِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوُّ إِلَّا ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ يَكِيبَادِ لَا خَوْفُ عَلَيْكُوْ ٱلْيُوْمَ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ ۞ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِعَايَدِينَا وَكَانُواْ مُسْلِمِينَ ١٥ أَدْخُلُواْ ٱلْجَنَّةَ أَنتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تُحْبَرُونَ ٥ يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافِ مِّن ذَهَبِ وَأَكُواَبِ وَفِيهَا مَا لَشَتَهِ مِهِ ٱلْأَنفُسُ وَتَكَذُّ ٱلْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ۞ وَتِلْكَ ٱلْجَنَّةُ ٱلَّتِيٓ أُورِثُتُمُوهَا بِمَاكُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ لَكُمْ فِيهَا فَكِهَةٌ كَتِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ ۞

### الجُزْءُ الخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ لَمُ الْمُؤْرِدُ الْرَّخُرُفِ

إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِيعَذَابِجَهَنَّرَخَلِدُونَ ١ لَا يُفَتَّرُعَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ٥ وَمَاظَلَمْنَهُ مُولَكِن كَانُواْهُمُ ٱلظَّلِمِينَ ٥ وَنَادَوْ أَيَكُمُ لِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُّ قَالَ إِنَّكُمْ مَّلِكُونَ ١ اللَّهُ لَقَدَ جِئْنَكُمْ بِٱلْحَقِّ وَلَكِنَّأَكُثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَيْرِهُونَ ١ أَمْرَأَ بُرَمُوٓ أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ١ أُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَانَسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَلِهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ٥ قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدُ فَأَنَا أُوَّلُ ٱلْعَيدِينَ ٥ سُبْحَنَ رَبِّ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ رَبِّ ٱلْعَرْشِ عَمَّايَصِفُونَ ٥ فَذَرْهُمْ يَخُوضُواْ وَيَلْعَبُواْ حَتَّى يُلَقُواْ يُوْمَهُمُ ٱلَّذِي يُوعَدُونَ ٥ وَهُوَٱلَّذِي فِي ٱلسَّمَآءِ إِلَهُ وَفِي ٱلْأَرْضِ إِلَهُ وَهُوَالْخَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ﴿ وَتَبَارَكَ ٱلَّذِي لَهُ ومُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَابَيْنَهُمَا وَعِندَهُ وعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ٥ وَلَا يَمْلِكُ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَن شَهِدَ بِٱلْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠٥ وَلَبِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ فَأَنَّ يُؤُفَّكُونَ ﴿ وَقِيلِهِ عَيَرَبِ إِنَّ هَلَوُلآ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ ۞ فَأَصَفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَدُّ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۞



وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِنِّي ءَاتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُّبِينِ ﴿ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِي وَرَبِّكُمُ أَن تَرْجُمُونِ ٥ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُواْ لِي فَأَعْتَزِلُونِ ١ فَدَعَارَبَّهُ وَأَنَّ هَلَوُٰلَاءَ قَوَمٌ مُّ مُجْرِمُونَ ۞ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَبَعُونَ ٥ وَٱتْرُكِ ٱلْبَحْرَرَهُوَّ إِنَّهُمْ جُندُمُّغَرَقُونَ ٥ كَمْ تَرَكُواْمِن جَنَّتِ وَعُيُونِ ٥ وَزُرُوعِ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ٥ وَنَعْمَةٍ كَانُواْ فِيهَا فَكِهِينَ ٥ كَذَالِكَ وَأَوْرَثُنَاهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ١ هُمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ وَمَاكَانُواْ مُنظَرِينَ ٥ وَلَقَدُ نَجَّيْنَابَنِيٓ إِسْرَةِ عِلَمِنَ ٱلْعَذَابِ ٱلْمُهِينِ ٥ مِن فِرْعَوْنَ إِنَّهُ و كَانَ عَالِيًا مِّنَ ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ وَلَقَدِ ٱخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ﴿ وَءَاتَيْنَاهُم مِنَ ٱلْآيَتِ مَافِيهِ بَلَقُوُّا مُّبِيرَ ﴾ إِنَّ هَلَوُلآءِ لَيَقُولُونَ ﴿ إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا ٱلْأُولَىٰ وَمَانَحُنُ بِمُنشَرِينَ ٥ فَأْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ١ أَهُمْ خَيْرُأَمْ قَوْمُرْتُبَّعِ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ أَهْلَكُنَّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُواْ مُجْرِمِينَ ١٥ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِينَ ا مَاخَلَقْنَهُمَآ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكَثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ



#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

حمَّ ۞ تَنزِيلُ ٱلْكِتَابِ مِنَ ٱللَّهِ ٱلْعَزيزِ ٱلْحَكِيمِ ۞ إِنَّ فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَايَتِ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَفِي خَلْقِكُمُ وَمَايَبُثُ مِن دَابَّةٍ عَايَتُ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ١ وَأَخْتِلَفِ ٱلْيَلِ وَٱلنَّهَارِ وَمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مِن رِّرْقِ فَأَحْيَابِهِ ٱلْأَرْضَ بَعُدَمَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَكِجِ ءَايَكُ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ تِلْكَءَ ايَكُ ٱللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِٱلْحَقُّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ ٱللَّهِ وَءَايَلتِهِ عِنُوْمِنُونَ ۞ وَيَلُ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَيْدِمِ ۞ يَسْمَعُ ءَايَتِ ٱللَّهِ تُتَلَىٰعَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّمُسُتَكْبِرًاكَأَن لَّمْ يَسْمَعُهَا فَبَشِّرَهُ بِعَذَابِ أَلِيمِ ٥ وَإِذَاعَلِمَ مِنْ ءَايَتِنَاشَيَّا ٱتَّخَذَهَاهُزُوًّا أَوْلَتِهِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۞ مِّن وَرَآيِهِ مْجَهَنَّرُ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ مِمَّاكُسَبُواْشَيْعًا وَلَامَا ٱتَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَوْلِيَآءً وَلَهُ مْعَذَابٌ عَظِيرٌ ١٨ هَذَا هُدَى وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ بِعَايَنتِ رَبِّهِ مَلَهُ مَعَذَابٌ مِّن رِّجْزِ أَلِيمُ \* ٱللَّهُ ٱلَّذِي سَخَّرَ لَكُو ٱلْبَحْرَ لِتَجْرِيَ ٱلْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُواْ مِن فَضَلِهِ ٥ وَلَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ ۞ وَسَخَّرَكُكُم مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِجَمِيعَامِّنْهُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ١

الجُزِّهُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَالْحِشْرُونَ الْحِياتِيَةِ

قُل لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ ٱللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَاكَ انُواْيَكْسِبُونَ ٥٠ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِةً ٥ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمُ تُرْجَعُونَ ﴿ وَلَقَدْءَ اتَّيْنَا بَنيَ إِسْرَآءِ يِلَ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحُكُمُ وَٱلنَّابُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَاتِ وَفَضَّ لْنَاهُمْ عَلَى ٱلْعَالَمِينَ ١ وَءَاتَيْنَاهُم بَيِّنَاتٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَمَا ٱخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَاجَآءَ هُمُ ٱلْعِلْمُ بَغْيَا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ فِيمَاكَانُواْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ا الله الله المَّا الله عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ ٱلْأَمْرِ فَٱتَّبِعُهَا وَلَاتَتَّبِعُ أَهْوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعَلَمُونَ ﴿ إِنَّهُ مُرْلَن يُغْنُواْ عَنكَ مِنَ ٱللَّهِ شَيَّا وَإِنَّ ٱلظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ مَ أُولِيَّاءُ بَعْضٍ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ٥ هَنذَابَصَآيِرُ لِلنَّاسِ وَهُدَى وَرَحْمَةُ لِقَوْمِ يُوقِنُونَ ٥ أَمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينِ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيَّاتِ أَن نَجْعَلَهُ مْ كَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ سَوَآءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءً مَا يَحْكُمُونَ ١٠٥ أَوْ خَلَقَ ٱللَّهُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحَقّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُنفْسٍ بِمَاكَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٥

الجُزّةُ الخَامِسُ وَالعِشْرُونَ ﴿ وَالْحِشْرُونَ الْحَالِيَةِ

أَفَرَءَيْتَ مَنِ ٱتَّخَذَ إِلَهَهُ وهَوَيهُ وَأَضَلَّهُ ٱللَّهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ وَغِشَوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِنْ بَعَدِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ۞وَقَالُواْمَاهِي إِلَّاحَيَاتُنَاٱلدُّنْيَانَمُوتُ وَنَحْيَاوَمَايُهْلِكُنَآ إِلَّا ٱلدَّهْرُ وَمَالَهُم بِذَالِكَ مِنْ عِلْمِ إِنَّ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ۞ وَإِذَا تُتَّلَىٰ عَلَيْهِمْءَ ايَكُنَّا بَيِّنَاتِ مَّاكَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُواْ ٱئْتُواْ بِعَابَآيِنَآ إِن كُنتُمْ صَلِدِ قِينَ ١ قُلُ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُرَّيُمِيتُكُو ثُرَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ ٱلْقِيَكُمَةِ لَارَيْبَ فِيهِ وَلَكِئَ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥ وَرِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ يَوْمَ بِذِيخَسَرُ ٱلْمُبْطِلُونَ ٥ وَتَرَىٰكُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ يُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَبِهَا ٱلْيَوْمَ تُحْزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ هَلَذَاكِتَابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُمْ بِٱلْحَقِّ إِنَّاكُنَّا نَسْتَنسِخُ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞ فَأَمَّا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهُ عِدَاكِ هُوَ ٱلْفَوْزُ ٱلْمُبِينُ عَلَى وَأَمَّا ٱلَّذِينَكَفَرُوٓٳ۠أَفَلَمۡ تَكُنَّءَايَنِي تُتَلَىٰعَلَيۡكُمۡ فَٱسۡتَكۡبَرَٰتُوۤ وَكُنْتُمۡ فَوۡمَا مُّجْرِمِينَ ۞ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ ٱللَّهِ حَقُّ وَٱلسَّاعَةُ لَا رَبِّ فِيهَا قُلْتُممَّانَدْرِي مَاٱلسَّاعَةُ إِن نَّظُنُّ إِلَّاظَنَّا وَمَانَحُنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ۞

الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ الأَحْقَافِ

وَبَدَا لَهُمْ سَيِّنَاتُ مَاعَمِلُواْ وَحَاقَ بِهِم مَّاكَانُواْ بِهِ عِيشَتَهْ نِوُونَ وَقَيلَ الْهُمْ سَيِّنَا لَكُو النَّالُ وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَي ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّخَذَةُ وَعَلَيْ اللَّهِ هُنُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَي ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّخَذَةُ وَعَلَيْ اللَّهِ هُنُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَي ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّخَذَةُ وَعَلَيْ اللَّهِ هُنُولًا وَمَالَكُمُ مِن نَصِرِينَ فَي ذَلِكُم بِأَنَّكُمُ التَّخَذَةُ وَعَلَيْ اللَّهِ هُنُولًا اللَّهُ مَن اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مُن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مَا اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مَا اللَّه

## بنه ألله ألرَّحْيَرُ الرَّحِيبِ عِ

وَإِذَا حُشِرَالِنَّاسُ كَانُواْ لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُواْ بِعِبَادَتِهِمْ كَفِرِينَ وَوَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَكُنَا بَيِّنَاتِ قَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلْحَقِّ لَمَّاجَاءَ هُمْ هَاذَا سِحْرٌ مُّبِينُ ۞ أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَالُهُ قُلْ إِنِ ٱفْتَرَيْتُهُ وَلَلا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا هُوَأَعْلَمُ بِمَا تُفْيضُونَ فِيةٍ كَفَيَ بِهِ عِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيۡنَكُوۡۗ وَهُوَٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ۞ قُلۡمَاكُنتُ بِدۡعَامِّنَ ٱلرُّسُٰلِ وَمَآ أَدْرِى مَايُفْعَلُ بِي وَلَابِكُو ٓ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَايُوحَىۤ إِلَىَّ وَمَآ أَنَاْ إِلَّانَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ قُلْ أَرَءَ يَتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ ٱللَّهِ وَكَفَرْتُم بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ عَلَى مِثْلِهِ وَعَامَنَ وَٱسْتَكْبَرُقُو إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوْكَانَ خَيْرًا مَّاسَبَقُونَآ إِلَيْهِ وَإِذْ لَرْيَهُ تَدُواْبِهِ فَسَيَقُولُونَ هَاذَا إِفَكُ قَدِيمٌ ١ وَمِن قَبْلِهِ وَكِتَابُ مُوسَى إِمَامَاوَرَحْمَةً وَهَاذَا كِتَكُ مُّصَدِّقٌ لِسَانًا عَرَبِيًّا لِيُنذِرَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ وَبُشِّرَيْ لِلْمُحْسِنِينَ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ قَالُواْ رَبُّنَا ٱللَّهُ ثُمَّ ٱسۡتَقَامُواْ فَلَاخَوۡفُ عَلَيْهِمۡ وَلَاهُمۡ مَيۡحَزَنُونَ ۗ أُوْلَيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا جَزَآةُ بِمَا كَانُواْيَعْمَلُونَ

## الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَمَافِ اللَّهِ عَافِ

وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وكُرُهَا وَوَضَعَتْهُ كُرُهَا وَحَمْلُهُ وَوَفِصَالُهُ وتَلَتُونَ شَهْرًا حَتَّى ٓ إِذَا بِلَغَ أَشُدَّهُ وَبِلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ٱلَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَلِدَى وَأَنْ أَعْمَلَ صَلِحَاتَرْضَاهُ وَأَصْلِحَ لِي فِي ذُرِّيَّتِيٓ إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ۞ أَوْلَتِهِكَ ٱلَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَاعَمِلُواْ وَنَتَجَاوَزُعَن سَيِّعَاتِهِمْ فِي أَصْحَبِ ٱلْجِنَّةِ وَعَدَ ٱلصِّدْقِ ٱلَّذِي كَانُواْ يُوعَدُونَ ﴿ وَٱلَّذِي قَالَ لِوَالِدَيْهِ أُفِّ لَّكُمَآ أَتَعِدَانِنِيٓ أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْخَلَتِ ٱلْقُرُونُ مِن قَبْلِي وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ ٱللَّهَ وَيْلَكَ ءَامِنَ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقُّ فَيَقُولُ مَاهَنَآ إِلَّآ أَسَطِيرُ ٱلْأَوَّلِينَ ۞ أَوْلَيَإِكَ ٱلَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوَلُ فِيَ أُمَمِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ مِينَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسَ إِنَّهُ مُكَانُواْ خَلِيرِينَ ﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَنُّ مِّمَّاعَمِلُوا ۚ وَلِيُورِفِيَّهُ مَأْعَمَلَهُ مُوكَمُ لَا يُظْلَمُونَ ٥ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَذْ هَبْتُ وَطَيِّبَاتِكُو فِي حَيَاتِكُورُ ٱلدُّنْيَا وَٱسْتَمْتَعْتُم بِهَافَٱلْيَوْمَ تَجْزَوْنَ عَذَابَ ٱلْهُونِ بِمَاكُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحَقِّ وَبِمَاكُنتُمْ تَفْسُقُونَ ٥

\* وَٱذْكُرْ أَخَاعَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ مِ الْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ ٱلنُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ عَأَلَّا تَعَبُدُ وَالْ إِلَّا ٱللَّهَ إِنِّي آَخَافُ عَلَيْكُم عَذَابَ يَوْمِ عَظِيمٍ ١ قَالُوٓ الْجَعْتَنَا لِتَأْفِكَنَا عَنْ ءَالِهَتِنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَآ إِن كُنْتَ مِنَ ٱلصَّدِقِينَ ۞ قَالَ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِن دَ ٱللَّهِ وَأُبَلِّغُكُمُ مَّآ أَرۡسِلۡتُ بِهِۦوَلَكِكِنِّ أَرَكَكُمُ فَوۡمَا تَجۡهَـٰ لُونَ ۖ فَاَمَّا رَأْوَهُ عَارِضَا مُّسَتَقَبِلَ أَوْدِيَتِهِ مَرَقَالُواْ هَاذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا أَ بَلْهُوَمَا ٱسْتَعْجَلْتُم بِهِ وَيِحُ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٠ ثُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأُمْرِرَبِهَا فَأَصْبَحُواْ لَا يُرَى ٓ إِلَّا مَسَكِئُهُمْ كَذَالِكَ نَجْزِي ٱلْقَوْمَ ٱلْمُجْرِمِينَ ٥ وَلَقَدْمَكَّتَهُمْ فِيمَآإِن مَّكَّنَّكُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعَا وَأَبْصَرًا وَأَفْدَةً فَمَآ أَغْنَى عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَآ أَبْصَرُهُمْ وَلَآ أَفِّدَتُهُ مِمِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُواْ يَجْحَدُونَ بِعَايَتِ ٱللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُواْ بِهِ عِيسَتَهْ زِءُونَ ١ وَلَقَدْأُهْلَكُنَا مَاحَوْلَكُمْ مِّنَ ٱلْقُرَيٰ وَصَرَّفْنَا ٱلْآيَتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ٥ فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ ٱلَّذِينَ ٱلَّخَذُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ قُرْبَانًاءَ الِهَأَّةُ بَلْضَلُّواْعَنْهُمْ وَذَالِكَ إِفَكُهُمْ وَمَاكَانُواْ يَفْتَرُونَ ٥

## الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ السَّرِي اللَّهِ اللَّهِ عَلَاقِ اللَّحْقَافِ

وَإِذْ صَرَفْنَآ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ ٱلْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ ٱلْقُرْءَانَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوٓا أَنصِتُوٓا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِ مِمُّنذِرِينَ اللهُ قَالُواْ يَكَقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَبَّا أُنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهَٰدِيٓ إِلَى ٱلْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُّسْتَقِيمِ ا يَنقَوْمَنَا أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللَّهِ وَءَامِنُواْ بِهِ مِيغَفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ وَمَن لَّا يُجِبْ دَاعِيَ ٱللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ ۗ أَوْلِيَآءُ أُوْلَيْكِ فِي ضَلَالِ مُّبِينٍ ١ أُوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ ٱللَّهَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَغَى بِحَلْقِهِنَّ بِقَادِرِعَلَىٓ أَن يُحْيِي ٱلْمَوْقِلَ بَلَيَّ إِنَّهُ وَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۞ وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ عَلَى ٱلنَّارِ أَلَيْسَ هَاذَا بِٱلْحُقُّ قَالُواْبَكَىٰ وَرَبِّنَأَقَالَ فَذُوقُواْ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكُفُرُونَ ۞ فَأَصْبِرُكَمَا صَبَرَأُوْلُواْ ٱلْعَنْمِمِنَ ٱلرُّسُل وَلَاتَسْتَعْجِلِلَّهُ مُّ كَأَنَّهُ مُ يَوْمَ يَرَوْنَ مَايُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوٓاْ إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَارِّ بَلَغُ فَهَلَ يُهُلَكُ إِلَّا ٱلْقَوْمُ ٱلْفَاسِ قُونَ ٥

٩

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيل ٱللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُ مُونَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصِّلِحَاتِ وَءَامَنُواْ بِمَانُزَّلَ عَلَىٰ مُحَمَّدِ وَهُوَٱلْحَقُّمِن رَّبِهِ مَكَفَّرَعَنْهُ مُسَيِّ اِتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُولْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْبَطِلَ وَأَنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّبَعُواْ ٱلْحَقَّ مِن رَّبِّهِ مُركَذَالِكَ يَضَرِبُ ٱللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُ مُ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَضَرْبَ ٱلرِّقَابِحَتَّى إِذَآ أَثَخَنَتُمُوهُمۡ فَشُدُّواْ ٱلۡوَثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعَدُ وَإِمَّافِدَآءً حَتَّى تَضَعَ ٱلْحَرْبُ أَوْزَارَهَا أَذَالِكَ وَلَوْ يَشَاءُ ٱللَّهُ لَا نَتَصَرَمِنْهُمْ وَلَكِن لِّيبَلُواْ بَعْضَكُمْ بِبَعۡضَّوَٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعۡمَلَاهُمُ ۞ سَيَهۡدِيهِمۡ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ ٥ وَيُدْخِلُهُ مُ ٱلْحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ١ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تَنصُرُواْ ٱللَّهَ يَنصُرَكُرُ وَيُثَبِّتَ أَقَدَامَكُو ۗ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فَتَعْسَا لَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَلَهُمْ ٥ ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ حَكِرهُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَلَهُمْ ٥٠ \* أَفَلَمُ يَسِيرُواْ فِي ٱلْأَرْضِ فَيَنظُرُواْ كَيْفَكَانَ عَقِبَةُ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِ مِّ دَمَّرَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ مِّ وَلِلْكَفِرِينَ أَمَّثَالُهَا ۞ ذَالِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ مَوْلَى ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَأَنَّ ٱلۡكَیٰفِرِینَ لَامَوۡلَیٰ لَهُمۡ ۖ

إِنَّ ٱللَّهَ يُدْخِلُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّللِحَاتِ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَا لِأَنْهَا لَكُونَ كُفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ ٱلْأَنْعَامُ وَٱلنَّارُمَتُوكِي لَّهُمْ ١ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ ٱلَّتِيَ أَخْرَجَتُكَ أَهْلَكُنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَلَهُ مْ الْفَانَكَانَ عَلَى بَيِّنَةِ مِّن رَّبِّهِ عَكَمَن زُيِّنَ لَهُ وسُوٓءُ عَمَلِهِ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهْوَآءَ هُم ١ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ٱلَّتِي وُعِدَ ٱلْمُتَّقُونَ فِيهَآ أَنْهَرُ مِن مَّاءٍ غَيْرِءَ اسِن وَأَنْهَرُ مِّن لَّبَنِ لَّهُ يَتَغَيَّر طَعْمُهُ وَوَأَنْهَ رُثِينَ خَمْرِ لَّذَّةِ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارُ مِّنْ عَسَلِمٌ صَفَّى وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِ مُ كُمِّنَ هُوَخَلِادٌ فِي ٱلنَّارِ وَسُقُولْ مَآءً حَمِيمَا فَقَطَّعَ أَمْعَآءَ هُمْ فَ وَمِنْهُ مِمَّن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حَتَّىۤ إِذَا خَرَجُواْمِنْ عِندِكَ قَالُواْلِلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ مَاذَا قَالَ ءَانِفًا أَوْلَيْهِكَ ٱلَّذِينَ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ مۡ وَٱتَّبَعُوۤاْ أَهۡوَآءَ هُمۡ ۞ وَٱلَّذِينَ ٱهۡتَدَوۡاْ زَادَهُمْ هُدَى وَءَاتَنهُمْ تَقُونهُمْ ﴿ فَهَلَ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَآءَ أَشْرَاطُهَ أَفَانَّكَ لَهُمْ إِذَا جَآءَتُهُمْ ذِكْرَنَهُمْ ١ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ وَلَآ إِلَهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثُولَكُمْ ١

وَيَـقُولُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَوَلَا نُزِّلَتَ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتَ سُورَةٌ مُّحَكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا ٱلْقِتَالُ رَأَيْتَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمِمَّرَضُ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَٱلْمَغْشِيَّ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ فَأُوْلَى لَهُمْ ا طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعَرُوفٌ فَإِذَاعَزَمَ ٱلْأَمْرُ فَلَوْصَدَقُواْ ٱللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ١٠٠ فَهَلَ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُواْ فِي ٱلْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوٓ أَرْحَامَكُمْ ١٠ أَوْلَتِكَ ٱلَّذِينَ لَعَنَهُمُ ٱللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَرَهُمْ شَ أَفَكَرِيتَ دَبَّرُونَ ٱلْقُرْءَانَ أَمْعَكَىٰ قُلُوبِ أَقَفَالُهَآ ۞ إِنَّ ٱلَّذِينِ ٱرْتَدُّواْعَكَىۤ أَدۡبَىرِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَكِّبَ لَهُمُ ٱلْهُدَى ٱلشَّيْطَنُ سَوَّلَ لَهُمُ وَأَمْلَىٰ لَهُمْ ۞ ذَٰلِكَ بِأُنَّهُمْ قَالُواْ لِلَّذِينِ كَرَهُواْ مَانَزَّلَ ٱللَّهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَغْضِ ٱلْأَمْرِ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ إِسْرَارَهُمْ ٥ فَكَيْفَ إِذَا تُوَفَّتُهُمُ ٱلْمَلَيْكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَكَرَهُمْ ٥ فَالِكَ بِأَنَّهُمُ ٱتَّبَعُواْ مَآأَسْخَطَ ٱللَّهَ وَكِرِهُواْ رِضْوَانَهُ وَفَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُ مْ ١ أُمْرَحَسِبَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِ مَّرَضٌ أَن لَّن يُخْرِجَ ٱللَّهُ أَضْغَنَاهُمُ ٥

وَلَوْنَشَاءُ لَأَرَيْنَكَ هُمْ فَلَعَرَفْتَهُم بِسِيمَاهُمْ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحۡنِ ٱلۡقَوۡلِ ۚ وَٱللَّهُ يَعۡلَمُ أَعۡمَلَكُمُ ﴿ وَلَنَبۡلُونَّكُمُ حَتَّىٰ نَعۡلَمَ ٱلْمُجَهِدِينَ مِنكُرُ وَٱلصَّابِرِينَ وَنَبَلُواْ أَخْبَارَكُرُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَشَآقُواْ ٱلرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَاتَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَىٰ لَن يَضُرُّواْ ٱللَّهَ شَيْءَا وَسَيُحْبِطُأَعْمَلَهُمُ اللَّهُ عَنَّا يَهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَأَطِيعُواْ ٱلرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُواْ أَعْمَلَكُمْ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّواْ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ثُمَّ مَا ثُواْ وَهُمْ كُفَّارٌ فَكَن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ ١٠٠ فَكَارَ فَكُن يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُمْ وَتَدْعُواْ إِلَى ٱلسَّلْمِ وَأَنتُمُ ٱلْأَعْلَوْنَ وَٱللَّهُ مَعَكُمْ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَلَكُمْ ١ إِنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهُو ۚ وَإِن تُؤْمِنُواْ وَتَتَّقُواْ يُؤْتِكُمُ أُجُورَكُمْ وَلَايَسْعَلَكُمُ أَمْوَلَكُمُ إِن يَسْعَلَكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخَلُواْ وَيُخْرِجُ أَضْغَنَكُمْ هَآأَنتُمْ هَآأَنتُمْ هَآؤُلَآء تُدْعَوْنَ لِتُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَمِنكُمْ مَّن يَبْخَلُّ وَمَن يَبْخَلُ فَإِنَّمَا يَبْخَلُعَن نَّفْسِ فِي وَٱلدَّهُ ٱلْغَنِي وَأَنتُمُ ٱلْفُقَرَآةُ وَإِن تَتَوَلَّوْاْ يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَايَكُونُوٓاْ أَمْثَلَكُمْ ١

## الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

### ٤

#### بِنْ مِلْ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

إِنَّا فَتَحْنَالَكَ فَتْحَامُّبِينًا ﴿ لِّيغْفِرَلَكَ ٱللَّهُ مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَاتَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ وعَلَيْكَ وَيَهْدِيكَ صِرَطَامُّسَتَقِيمَا ٥ وَيَنصُرَكَ ٱللَّهُ نَصَرًا عَزِيزًا ﴿ هُوَٱلَّذِيٓ أَنزَلَ ٱللَّهَ كِينَةَ فِي قُلُوبِ ٱلْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوٓ إِلِيمَنَامَّعَ إِيمَنِهِمْ وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ١ لِيُدْخِلَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحَيِّهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَعَنْهُمْ سَيِّ اتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ عِندَ ٱللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿ وَيُعَذِّبَ ٱلْمُنَافِقِينَ وَٱلْمُنَافِقَاتِ وَٱلْمُشْرِكِينَ وَٱلْمُشْرِكِتِ ٱلظَّايِّينَ بِٱللَّهِ ظُرَِّ ٱلسَّوْءِ عَلَيْهِ مْرِدَآبِرَةُ ٱلسَّوْءِ وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّلَهُ مُ جَهَنَّمْ وَسَآءَتْ مَصِيرًا ٥ وَيِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَيْهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿ لِتَّوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكَرَةً وَأُصِيلًا ۞

إِنَّ ٱلَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونِ ٱللَّهَ يَـدُ ٱللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِ مَّ فَمَن تَكَتَ فَإِنَّ مَا يَنكُ عُلَى نَفْسِ أَ وَمَنْ أُوفَى بِمَاعَهَدَعَلَيْهُ ٱللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ١٠ سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَآ أَمْوَلُنَا وَأَهَا وُكَا فَٱسۡتَغۡفِرۡلَنَا يَقُولُونَ بِأَلۡسِنَتِهِم مَّالَيۡسَ فِي قُلُوبِهِ مَّ قُلُ فَمَن يَمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا إِنْ أَرَادَ بِكُمُّ ضَرَّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعُأْ بَلْ كَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ خَبِيرًا ١ بَلْ ظَنَنتُو أَن لَّن يَنقَلِبَ ٱلرَّسُولُ وَٱلْمُؤْمِنُونَ إِلَىٓ أَهْلِيهِمْ أَبَدَا وَزُيِّنَ ذَالِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنتُمْ ظَنَّ ٱلسَّوْءِ وَكُنتُمْ قَوْمًا بُورًا ١ وَمَن لَّمْ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَلْفِرِينَ سَعِيرًا ١ وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَّحِيمًا ١٠٠٠ سَيَقُولُ ٱلْمُحَلَّفُونَ إِذَا ٱنطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَاذَرُونَانَتَّبِعْ كُرِّيرُونَ أَن يُبَدِّلُواْ كَلَامَ ٱللَّهِ قُللَّن تَتَّبِعُونَا كَذَالِكُو قَالَ ٱللَّهُ مِن قَبَلَّ فَسَيَقُولُونَ بَلَ تَحْسُدُونَنَأْبَلَكَانُواْ لَا يَفْقَهُونَ إِلَّا قِلِيلًا ٥

قُل لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ أَوْلِي بَأْسِ شَدِيدٍ تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْيُسْ لِمُونَّ فَإِن تُطِيعُواْ يُؤْتِكُمُ ٱللَّهُ أَجَرًا حَسَنَا وَإِن تَتَوَلُّوۤاْ كَمَا تَوَلَّيۡتُم مِّن قَبۡلُ يُعَذِّبۡكُمُ عَذَابًا أَلِيمَا ۞ لَّيۡسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَبٌ وَلَاعَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَبٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ويُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ وَمَن يَتُولَّ يُعَذِّبُهُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿ لَّقَدْرَضِ ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ ٱلشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِ قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثْبَهُمْ فَتْحَاقَرِيبًا ١٠ وَمَعَانِمَ كَثِيرَةَ يَأْخُذُونَهَأُ وَكَانَ ٱللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمَا ﴿ وَعَدَكُمُ ٱللَّهُ مَغَانِمَكَثِيرَةَ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَاذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي ٱلنَّاسِ عَنكُمْ وَلِتَكُونَ ءَايَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهَدِيكُمُ صِرَطًا مُّسْتَقِيمًا ٥ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقُدِرُ وِاْعَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ ٱللَّهُ بِهَأَ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ۞ وَلَوْقَاتَلَكُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوَلُّواْ ٱلْأَذَبَارَثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلَانَصِيرًا ١٠٠٤ شَنَّةَ ٱللَّهِ ٱلَّتِي قَدْخَلَتْ مِن قَبَلٌّ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

الجُزِّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَهُوَ ٱلَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُ مْعَنكُرُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُم بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِأْنَ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرًا ١ هُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَصَدُّ وَكُرْعَنِ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَٱلْهَدَى مَعْكُوفًا أَن يَبْلُغَ مَحِلَّهُۥ وَلَوْلَارِجَالُ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَآةٌ مُّؤْمِنَاتُ لَرِّتَعَلَمُوهُمُ أَن تَطَّوُهُمُ فَتُصِيبَكُمْ مِّنْهُ مِمَّعَكَرَةً بِغَيْرِعِلْمِ لِيُدْخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ عَمَن يَشَاءُ لُوْتَزَيَّ لُواْ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۞ إِذْ جَعَلَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي قُلُوبِهِمُ ٱلْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ ٱلْجَهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ صَالِمَةَ ٱلتَّقُويٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ١ لَّقَدْصَدَقَ ٱللَّهُ رَسُولَهُ ٱلرُّءَ يَابِٱلْحُقِّ لَتَدْخُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ إِن شَاءَ ٱللَّهُ ءَامِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُ وسَكُرُ وَمُقَصِّرِينَ لَاتَحَافُونَ فُوكَ فَعَلِمَ مَالَمْ تَعَلَمُواْ فَجَعَلَ مِن دُونِ ذَالِكَ فَتْحَاقَرِيبًا۞هُوَٱلَّذِي أَرْسَلَرَسُولَهُ وبِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَى بِٱللَّهِ شَهِيدًا ۞

مُحَمَّدُ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَ الْشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِرُحَمَاءُ بَيْنَهُ مُّ تَرَكُهُ وَرُكِعًا سُجَّدَا يَبْتَعُونَ فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَرِضُونَا سِيمَاهُمُ فِي وُجُوهِ هِ مِنْ أَثَرِ الشُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُ مِن التَّوْرَيةِ وَمَثَلُهُ مَفِي الْإِنجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْهُ وَ فَازْرَهُ وَ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ مِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ الَّذِينَ عَلَى سُوقِهِ مِ يُعْجِبُ الزُّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارُ وَعَدَاللَّهُ اللَّذِينَ

#### ٩

بِنْ \_\_\_\_ِٱللَّهِ ٱلرِّحَيٰ الرَّحَيٰ الرَّحِيٰ حِ

الجُزَّءُ السَّادِسُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ مُرَادً الحُجُرَاتِ

وَلَوْأَنَّهُ مُ صَبَرُواْ حَتَّى تَخَرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَءَ امَنُوٓ إِنجَآءَكُمُ فَاسِقُ بِنَبَإِفَتَبَيَّنُوٓ أَأَن تُصِيبُواْ قَوْمَا إِجَهَالَةِ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَافَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ١ وَٱعۡاَمُوٓا أَنَّ فِيكُورَسُولَ ٱللَّهِ لَوۡيُطِيعُكُو فِيكَثِيرِمِّنَ ٱلْأَمۡرِلَعَنِ تُرۡ وَلَكِنَّ ٱللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُورً ٱلْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ وفِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ ٱلْكُفْرَوَٱلْفُسُوقَ وَٱلْعِصْيَانَۚ أَوْلَيْإِكَ هُمُ ٱلرَّشِدُونَ ۞ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَنِعْمَةً وَٱللَّهُ عَلِيمُ حَكِيمُ ٥ وَإِن طَآبِفَتَانِ مِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱقْتَتَكُواْ فَأَصْلِحُواْ بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى ٱلْأُخْرَىٰ فَقَتِلُواْ ٱلَّتِي تَبْغِي حَتَّىٰ يَفِيٓ ءَ إِلَىٰٓ أَمْرُ ٱللَّهِ فَإِن فَآءَتُ فَأَصْلِحُواْ بِيَنَهُمَا بِٱلْعَدُلِ وَأَقْسِطُوٓ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ اِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةُ فَأَصْلِحُواْبَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُو تُرْحَمُونَ ٥ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا يَسَخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٓ أَن يَكُونُواْخَيْرًامِّنَهُمْ وَلَانِسَآءُ مِن نِسَآءٍ عَسَىٓ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَأْمِزُوٓ أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُواْ بِٱلْأَلْقَابِ بِئْسَ ٱلِاسْمُ ٱلْفُسُوقُ بَعْدَٱلْإِيمَنِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبَ فَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ٥

يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجْتَنِبُواْ كَثِيرًا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ ٱلظَّنّ إِثْمُ ۗ وَلَا يَجَسَّسُواْ وَلَا يَغْتَب بَّعَضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُو أَن يَأْكُلَلَحْمَ أَخِيهِ مَيْتَا فَكَرَهْتُمُوهُ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابُ رَّحِيمٌ ١٠ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِّن ذَكَرَ وَأَنْثَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبَا وَقَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتَقَاكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٠ \* قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَا قُل لَّهُ تُؤْمِنُواْ وَلَكِن قُولُوٓ أَأْسَامَنَا وَلَمَّا يَدۡخُلِ ٱلْإِيمَنُ فِي قُلُوبِكُمۡ وَإِن تُطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا يَلِتَكُمُ مِّنَ أَعْمَلِكُمُ شَيْئًا إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١ إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَثُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ وَجَهَدُواْ بِأَمْوَلِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلُ ٱللَّهَ أُوْلَيْهِكَ هُمُ ٱلصَّادِقُونَ ١٠ قُلُ أَتُعَلِّمُونَ ٱللَّهَ بِدِينِكُمْ وَٱللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ١ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَاللَّهُ يَـمُنُّ عَلَيْكُو أَنْ هَدَنْكُو لِلْإِيمَنِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّارِضِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ٥

#### ٩

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

قَ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ۞ بَلْ عَجِبُوٓاْ أَن جَآءَ هُم مُّنذِرٌ مِّنْهُمْ فَقَالَ ٱلْكَفِرُونَ هَذَاشَى مُ عَجِيبٌ ۞ أَءِ ذَامِتُنَا وَكُنَّا تُرَابَّأَ ذَالِكَ رَجْعُ بِعِيدٌ ١ قَدْعَلِمْنَامَا تَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُ مِّ وَعِندَنَاكِتَابُ حَفِيظُ ٤ بَلَكَذَّبُواْ بِٱلْحَقِّ لَمَّاجَآءَ هُمْ فَهُمْ فِي أَمْرِمَّرِيجٍ ٥ أَفَلَمُ يَنظُرُ وَا إِلَى ٱلسَّمَاءِ فَوَقَهُمْ كَيْفَ بَنْيَنَهَا وَزَيَّنَّهَا وَمَالَهَامِن فُرُوجٍ ٥ وَٱلْأَرْضَ مَدَدْنَهَا وَأَلْقَيْنَافِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبُتَنَا فِيهَا مِنُ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ تَبْصِرَةً وَذِكْرَى لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبِ ٥ وَنَزَّلْنَا مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ مُّبَرِّكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَنَّاتٍ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ٥ وَٱلنَّخْلَ بَاسِقَاتِ لَّهَاطَلُعٌ نَّضِيدٌ ٥ رِزْقًا لِلْعِبَادِّ وَأَحْيَيْنَابِهِ عِلَدَةَ مَّيْتَأْكَذَالِكَ ٱلْخُرُوجُ۞كَذَّبَتْ قَبَلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَأَصْحَابُ ٱلرَّسِّ وَثَمُودُ ٥ وَعَادُ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۞ وَأَصْعَابُ ٱلْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَيِّعُ كُلُّكَذَّبَ ٱلرُّسُلَ فَقَ وَعِيدِ ٥ أَفَعَيِينَا بِٱلْخَلْقِ ٱلْأَوَّلِ بَلْهُمْ فِي لَبْسِمِّنْ خَلْقِ جَدِيدِ

وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ وَنَعَلَمُ مَا تُوسَوسُ بِهِ عَنَفْسُهُ وَكَحَنُ أَقُرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ ٱلْوَرِيدِ ١ إِذْ يَتَلَقَّى ٱلْمُتَلَقِّيانِ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ قَعِيدٌ ٥ مَّا يَلْفِظُ مِن قَوْلِ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيدٌ ٥ وَجَآءَتْ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ بِٱلْحُقَّ ذَالِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ تَجِيدُ ﴿ وَنُفِخَ فِي ٱلصُّورِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْوَعِيدِ ٥ وَجَآءَتَ كُلُّ نَفْسِ مَّعَهَا سَآيِقٌ وَشَهِيدُ اللَّهَ لَ كُنتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَاذَا فَكَشَفْنَا عَنكَ غِطَآءَكَ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْ مَحَدِيدٌ ۞وَقَالَ قَرِينُهُ وهَلاَامَالَدَيَّ عَتِيدٌ۞أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّكَفَّادٍ عَنِيدِ ۞ مَّنَّاعِ لِلْخَيْرِمُعْتَدِمُّرِيبٍ ۞ ٱلَّذِي جَعَلَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَاخَرَفَأَلْقِيَاهُ فِي ٱلْعَذَابِ ٱلشَّدِيدِ۞ \*قَالَ قَرِينُهُ ورَبَّنَا مَآأَطْغَيْتُهُ و وَلَكِنَكَانَ فِي ضَلَالِ بَعِيدِ ٥ قَالَ لَا تَخْتَصِمُواْ لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمُ بِٱلْوَعِيدِ هُمَايُبَدَّلُ ٱلْقَوْلُ لَدَى وَمَآأَنَا بِظَلَّهِ لِلْعَبِيدِ ٥ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَهِلِ ٱمْتَلَأْتِ وَيَقُولُ هَلْ مِن مَّزِيدِ فَوَأَزْ لِفَتِ ٱلْجِنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَبِعِيدٍ ﴿ هَٰذَامَاتُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ الله مَنْ خَشِي ٱلرَّحْمَانَ بِٱلْغَيْبِ وَجَآءَ بِقَلْبِ مُّنِيبٍ أَدْخُلُوهَا بِسَلَيْمِ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُلُودِ ﴿ لَهُ مَمَّا يَشَاءُ ونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ﴿

وَكُمْ أَهْلَكَ نَاقَبَلَهُ مِين قَرْنِ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُ م بَطْشَا فَنَقَّبُواْ فِي ٱلْبِلَادِ هَلُ مِن مَّحِيصٍ ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَذِ كَرَى لِمَن كَانَ لَهُ وَقُلْبُ أَوۡ أَلۡقَى ٱلسَّمۡعَ وَهُوَشَهِيدٌ ﴿ وَلَقَدۡ خَلَقۡنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَامَسَّنَا مِن لَّغُوبِ ٥ فَأَصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبَلَ طُلُوعِ ٱلشَّمْسِ وَقَبَلَ ٱلْغُرُوبِ ٥ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَأَدْبَكَرُٱلسُّجُودِ ٥ وَٱسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِٱلْمُنَادِ مِن مَّكَانِ قَرِيبِ ﴿ يَوْمَ يَسْمَعُونَ ٱلصَّيْحَةَ بِٱلْحُقِّ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلْخُرُوجِ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِء وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا ٱلْمَصِيرُ ﴿ يَوْمَ لَشَقَّقُ ٱلْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعَأْذَالِكَ حَشْرُعَلَيْنَا يَسِيرُ ١٠ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِم بِجَبَّارٍّ فَذَكِّر بِٱلْقُرْءَانِ مَن يَخَافُ وَعِيدِ ٥

## سِنونَ قَاللَّالِيَّاكِ الْمُ

وَٱلنَّارِيَاتِ ذَرْوَا ۞ فَٱلْحَلِيَةِ وِقْرًا ۞ فَٱلْجَرِيَاتِ يُسْرًا ۞

فَٱلْمُقَسِّمَتِ أَمِّرًا فَإِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ فَوَإِنَّ ٱلدِّينَ لَوَقِعٌ فَ

وَٱلسَّمَآءِ ذَاتِٱلْحُبُكِ ۞ إِنَّكُمْ لَفِي قَوْلِ مُّخْتَلِفِ ۞ يُؤْفِكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكَ ۞ قُتِلَ ٱلْخَرِّصُونَ۞ٱلَّذِينَهُمْ فِيغَمْرَةِ سَاهُونَ۞يَسَكُلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ ٱلدِّينِ ١٠ يَوْمَهُمْ عَلَى ٱلنَّارِيُفَتَنُونَ ١٠ وُقُواْ فِتَنَتَكُمْ هَاذَا ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ عَتَسْتَعَجِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَعُيُونٍ ا عَامَا اللَّهُ مُرَبُّهُ مُ اللَّهُ مُرَبُّهُ مُ إِنَّهُ مُ كَانُواْ قَبَلَ ذَالِكَ مُحْسِنِينَ ﴿ كَانُواْ قَلِيلًا مِّنَ ٱلْيَلِ مَا يَهْجَعُونَ ٥ وَبِٱلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغَفِرُونَ ٥ وَفِيٓ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِلسَّابِلِ وَٱلْمَحْرُومِ ٥ وَفِي ٱلْأَرْضِ اَلْأَرْضِ اللَّهُ لِّلْمُوقِنِينَ ٥ وَفِي أَنفُسِكُمُ أَفَلَاتُبَصِرُونَ ٥ وَفِي ٱلسَّمَاءِ رِزْقُكُمُ وَمَا تُوعَدُونَ ١ فَوَرَبِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ إِنَّهُ ولَحَقُّ مِّثْلَ مَآ أَنَّكُرُ تَنطِقُونَ ١ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ضَيْفٍ إِبْرَهِيمَ ٱلْمُكْرَمِينَ ١ إِنْ دَخَلُواْعَلَيْهِ فَقَالُواْسَلَمَّاْقَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُّنكَرُونَ ۞ فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ عِجْلَ سَمِينِ ٥ فَقَرَّبَهُ وَإِلَيْهِمْ قَالَ أَلَاتَأْكُلُونَ ﴿ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُواْ لَا تَخَفُّ وَيَشَّرُوهُ بِغُلَامِ عَلِيمِ فَأَقَبَلَتِ ٱمْرَأَتُهُ وفِي صَرَّةٍ فَصَكَّتُ وَجَهَهَا وَقَالَتَ عَجُوزُ عَقِيمٌ @قَالُواْكَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِّ إِنَّهُ وَهُوَ ٱلْحَكِيمُ ٱلْعَلِيمُ ۞

\* قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا ٱلْمُرْسَلُونَ ۞قَالُوٓ أَإِنَّاۤ أَرْسِلْنَاۤ إِلَى قَوْمِ مُّجْرِمِينَ ﴿ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن طِينِ ﴿ مُسَوَّمَةً عِندَرَبِكَ لِلْمُسْرِفِينَ ١٠ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَامِنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ١٠ فَمَاوَجَدْنَا فِيهَاغَيْرَبِيْتِ مِّنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴿ وَتَرَكِّنَا فِيهَاءَايَةً لِلَّذِينَ يَخَافُونَ ٱلْعَذَابَٱلْأَلِيمَ۞وَفِي مُوسَىۤ إِذْ أَرْسَلْنَهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلَطَنِ مُّبِينِ ١ فَوَلَّى بِرُكْنِهِ ٥ وَقَالَ سَحِرٌ أَوْ هَجُنُونٌ ١ فَأَخَذُنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَهُمْ فِي ٱلْيَرِّوَهُ وَمُلِيمُ فَي وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمَ ١ مَاتَذَرُ مِن شَيْءٍ أَتَتْ عَلَيْهِ إِلَّاجَعَلَتْهُ كَٱلرَّمِيمِ ١ وَفِي ثُمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُواْ حَتَّى حِينِ اللهَ فَعَتَوْاْ عَنْ أَمْرِرَبِّهِمْ فَأَخَذَتَهُ مُ ٱلصَّحِقَةُ وَهُمَّ يَنظُرُونَ ٥ فَمَا ٱسۡتَطَعُواْمِن قِيَامِ وَمَا كَانُواْمُنتَصِرِينَ ٥ وَقَوْمَ نُوجٍ مِّن قَبَلَّ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَوْمًا فَلْسِقِينَ ١ وَأَلْسَمَاءَ بَنَيْنَهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ وَأَلْأَرْضَ فَرَشَٰنَهَا فَنِعْمَ ٱلْمَهِدُونَ ٥٠ وَمِن كُلِّشَيْءٍ خَلَقْنَازَقِجَيْنِ لَعَلَّكُو تَذَكَّرُونَ ﴿ فَفِرُّواْ إِلَى ٱللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ وَلَا تَجْعَلُواْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَهًا ءَا خَرَّ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ٥

# يَنْ نَوْلَا الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ الْجُلُولِ

بِسْـــِرِٱللَّهِٱلرَّحْمَازِٱلرَّحِيــِ

وَٱلطُّورِ ۞ وَكِتَبِ مَّسُطُورِ ۞ فِي رَقِي مَّنشُورِ ۞ وَٱلْبَيْتِ ٱلْمَعْمُورِ ۞ وَٱلْسَّعُورِ ۞ إِلَّهَ مُورِ ۞ وَٱلْسَعُورِ ۞ وَٱلْسَعُورِ ۞ وَٱلْسَعُورِ ۞ الْمَعْمُورِ ۞ وَٱلْسَعُورِ ۞ الْمَعْمُورِ ۞ مَالَهُ ومِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ عَذَابَ رَبِكَ لَوَقِعٌ ۞ مَالَهُ ومِن دَافِعٍ ۞ يَوْمَ تَمُورُ ٱلسَّمَاءُ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ مَوْرَا ۞ وَتَسِيرُ ٱلجِبَالُ سَيْرًا ۞ فَوَيْلُ يَوْمَ بِذِ لِلْمُكَذِبِينَ هُونَ وَالنَا لُوالِي عَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ هُونَ هَا لَذِينَ هُمْ فِي خَوْضِ يَلْعَبُونَ ۞ يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَى نَارِ جَهَ نَرَدَعًا ۞ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلِّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞ جَهَ نَرَدَعًا ۞ هَاذِهِ ٱلنَّارُ ٱلَّتِي كُنتُم بِهَا تُكَذِبُونَ ۞

أَفَسِحْرُهَاذَآ أَمَّ أَنتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۞ٱصَلَوْهَا فَأَصَبِرُوۤاْ أَوْلَاتَصْبِرُواْسُوَآءٌ عَلَيْكُورٌ إِنَّمَاتُخُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعَمَّمُونَ ٥ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتِ وَنَعِيمِ ٥ فَكِهِينَ بِمَآءَاتَاهُمْ رَبُّهُمْ وَوَقَالُهُ مُرَبُّهُ مُعَذَابَ ٱلْجَحِيمِ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَّا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ١٥ مُتَّكِينَ عَلَى سُرُرِمَّصْفُوفَةِ وَزَوَّجَنَهُم بِحُورِعِينِ۞ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَٱتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيمَنِ أَلْحَقْنَا بِهِمۡ ذُرِّيَّتَهُمۡ وَمَآ أَلَتَنَهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيۡ ءُكُلُ ٱمۡرِي بِمَا كَسَبَرَهِينٌ ١٥ وَأَمْدَدْنَهُم بِفَكِهَةٍ وَلَخْمِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ١٠ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسَالَّا لَغَوُّفِيهَا وَلَا تَأْثِيمٌ ١٠٠ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَّهُمْ حَكَأَنَّهُ مُ لُؤَلُوٌّ مَّكَنُونٌ ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضِ يَتَسَاءَ لُونَ ٥ قَالُوٓ أَإِنَّا كُنَّا قَبَلُ فِيٓ أَهۡلِنَا مُشۡفِقِينَ ٥ فَمَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَىٰنَاعَذَابَ ٱلسَّمُومِ ﴿ إِنَّاكُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ ۚ إِنَّهُ وهُوٓ ٱلْبَرُّ ٱلرَّحِيمُ ١ فَذَكِّرُ فَمَاۤ أَنتَ بِنِعۡمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنِ وَلَا مَجْنُونٍ ١ أُمَّ يَقُولُونَ شَاعِزُنَّتَرَبَّصُ بِهِ - رَيْبَ ٱلْمَنُونِ ۚ قُلْ تَرَبَّصُواْ فَإِنِّي مَعَكُم مِّنَ ٱلْمُتَرَبِّصِينَ ٥

أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَمُهُم بِهَاذَأَأْمُهُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿ أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ وَا بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ۞ فَلْيَأْتُواْ بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ ۗإِن كَانُواْ صَدِقِينَ المُ أَمْخُلِقُواْ مِنْ غَيْرِشَيْءٍ أَمْرهُ مُرْ ٱلْخَلِقُونَ ١٠ أَمْرَكُ لَقُواْ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بَل لَا يُوقِنُونَ ١ أُمْعِندَهُمْ خَزَآبِنُ رَبِّكَ أَمْهُمُ ٱلْمُصَيِّطِرُونَ ١٠ أَمْ لَهُمْ سُلَّرٌ يَسْتَمِعُونَ فِيلِّهِ فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُم بِسُلَطَنِ مُّبِينٍ ﴿ أَمْ لَهُ ٱلْبَنَاتُ وَلَكُو ٱلْبَنُونَ ۞ أَمْ تَسْئَلُهُمْ أَجْرًا فَهُم مِّن مَّغْرَمِ مُّثْقَلُونَ ۞ أَمْ عِندَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكْنُبُونَ ١ أُمْ يُرِيدُونَ كَيَدَّا فَٱلَّذِينَ كَفَرُواْهُمُ ٱلْمَكِيدُونَ ١ أَمْلَهُمْ إِلَهُ عَيْرُ ٱللَّهِ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿ وَإِن يَرَوْ أَكِسْفَا مِّنَ ٱلسَّمَاءِ سَاقِطَايَقُولُواْسَحَابُ مَّرَكُومٌ فَافَذَرُهُمْ حَتَّى يُلَقُواْ يَوْمَهُ مُ ٱلَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ فَي يَوْمَ لَا يُغْنِي عَنْهُ مُ كَيْدُهُمْ شَيْءًا وَلَاهُمْ يُنْصَرُونَ ۞ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُواْ عَذَابَادُونَ ذَالِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُ لِلا يَعْلَمُونَ ۞ وَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَّا وَسَبِّحَ جِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ١٥ وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَسَيِّحَهُ وَإِدْبَرَ ٱلنُّجُومِ ١

٩

#### بِسْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِم

وَٱلنَّجْمِ إِذَاهُوَىٰ ٥ مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَاغُوكِ ٥ وَمَايَنطِقُعَنِ ٱلْهَوَيَ شَالِهُ وَإِلَّا وَحْيُ يُوحَى ٤ عَلَّمَهُ وشَدِيدُ ٱلْقُوكِي ٥ ذُومِرَّةٍ فَٱسْتَوَىٰ ٥ وَهُوَ بِٱلْأُفْقِ ٱلْأَعْلَىٰ ٥ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأُوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ عَمَا أَوْحَىٰ ٥ مَاكَذَبَٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ١ فَأَنَا مُؤُونَهُ عَلَىٰ مَايَرَى ٥ وَلَقَدُرَءَاهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَسِدْرَةِ ٱلْمُنتَهَىٰ عِندَهَاجَنَّةُ ٱلْمَأْوَيَ ٥ إِذْ يَغْشَى ٱلسِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ شَىٰ مَازَاغَ ٱلْبَصَرُ وَمَاطَغَىٰ الْفَدَرَأَى مِنْءَ ايكتِ رَبِيهِ ٱلْكُبْرَيِّ ١ أَفَرَءَ يَتُكُمُ ٱللَّتَ وَٱلْعُزِّي ٥ وَمَنَوْةَ ٱلتَّالِثَةَٱلْأُخْرَيَ ۞ أَلَّكُو ٱلذَّكُرُ وَلَهُ ٱلْأُنثَىٰ ۞ تِلْكَ إِذَا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ١٤ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سُمَّيْتُمُوهَا أَنتُرُوءَ ابَآ فُكُر مَّا أَنزَلَ ٱللَّهُ بِهَامِن سُلُطَنَّ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَمَاتَهُوَى ٱلْأَنفُسُّ وَلَقَدْجَاءَهُمِ مِّن رَّبِهِمُ ٱلْهُدَىٰ ۚ أَمْ لِلْإِنسَنِ مَاتَمَنَّىٰ ١٠ فَيلَهِ ٱلْآخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ۞\* وَكَمِينِ مَّلَكِ فِي ٱلسَّمَوَتِ لَاتُغْنِي شَفَاعَتُهُمُ شَيًّا إِلَّامِنْ بَعَدِ أَن يَأْذَنَ ٱللَّهُ لِمَن يَشَآءُ وَيَرْضَىۤ ٥

نند الحِزْبُ ۵۳ إِنَّ ٱلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِٱلْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ ٱلْمَلَتَهِكَةَ تَسْمِيَةَ ٱلْأُنثَىٰ ١ وَمَالَهُم بِهِ مِنْ عِلْمِ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا ٱلظَّنَّ وَإِنَّ ٱلظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ ٱلْحَقِّ شَيْكَا ١ فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدِ إِلَّا ٱلْحَيَوٰةَ ٱلدُّنْيَا ۞ ذَالِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ ٱلْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَأَعْلَمُ بِمَنضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ بِمَنِ ٱهْتَدَىٰ ٥ وَلِلَّهِ مَا فِي ٱلسَّكَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لِيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَسَكُواْ بِمَاعَمِلُواْ وَيَجْزِيَ ٱلَّذِينَ أَحْسَنُواْ بِٱلْحُسْنَى ١ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَتِيرً ٱلْإِثْمِ وَٱلْفَوَاحِشَ إِلَّا ٱللَّمَمَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ ٱلْمَغْفِرَةِ هُوَأَعْلَمُ بِكُرْ إِذْ أَنْسَأَكُرُمِّنَ ٱلْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَا يَكُمَّ فَلَا تُزَكُّواْ أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ ﴾ أَفَرَءَ يْتَ ٱلَّذِي تَوَلَّىٰ ۞ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ العَندَهُ، عِلْمُ ٱلْغَيْبِ فَهُوَيرَيْ اللَّهِ أَمْ لَمْ يُنَبَّأُ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ۞ وَإِبْرَهِيمَ ٱلَّذِي وَفَّنَ ۞ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وُرِزَرَ أُخْرَىٰ ٥ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَاسَعَى ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ و سَوْفَ يُرَى ٥ ثُمَّ يُجْزَىلهُ ٱلْجِنَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ٥ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ ٱلْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُۥ هُوَأَضْحَكَ وَأَبْكَى ﴿ وَأَنَّهُۥ هُوَأَمَاتَ وَأَحْيَا ﴾



خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخَرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُ مَجَرَادٌ مُّنتَشِرُ ٥ مُّهُ طِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ يَقُولُ ٱلْكَيفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَسِرٌ ٨٠ كَذَّبَتَ قَبُلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُواْ عَبْدَنَا وَقَالُواْ مَجَنُونٌ وَٱزْدُجِرَ ٥ فَدَعَا رَبَّهُ وَأَنِّي مَغْلُوبٌ فَأَنتَصِرُ ۞ فَفَتَحْنَاۤ أَبُوابَ ٱلسَّمَآءِ بِمَآءِ مُّنْهَمِر ٥ وَفَجَّرْنَا ٱلْأَرْضَعُيُونَا فَٱلْتَقَى ٱلْمَآءُ عَلَىٓ أَمْرِقَدْ قُدِرَ ٥ وَحَمَلْنَهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلُوَجٍ وَدُسُرِ ﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا جَزَآءَ لِمَنَ كَانَ كُفِرَ ۞ وَلَقَدتَّرَكُنَهَآءَايَةً فَهَلۡمِنمُّدَّكِرِ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٥ كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ١ صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسِ مُّسَتَمِرِ فَيَنزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُ مُأَعْجَازُ نَخْلِ مُّنقَعِرِ۞ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ۞ وَلَقَدُ يَسَّرْنَاٱلْقُرْءَاتَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّلَّكِرِ فَكَذَّبَتْ ثَمُودُ بِٱلنُّذُرِ فَهَالُوٓا أَبَشَرَا مِّنَّا وَاحِدَانَّتَّبِعُهُ وَإِنَّا إِذَا لَّفِي ضَلَالِ وَسُعُرٍ ١٠٤ أَءُ لَقِيَ ٱلذِّكْرُعَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَكَذَّا كُ أَشِرٌ ٥ سَيَعْلَمُونَ عَذَا مَّنِ ٱلْكَذَّابُ ٱلْأَشِرُ 

## الجُزَّءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّالَّالِي اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وَنَبَّغَهُمْ أَنَّ ٱلْمَاءَ قِسْمَةُ أَبَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبِ مُحْتَضَرٌ ٥ فَنَا دَوْاْصَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَى فَعَقَرَ ٥ فَكَيْفَكَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُواْ كَهَشِيمِ ٱلْمُحْتَظِرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَرَنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَمِن مُّتَكِرِ هُكَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِٱلنُّذُرِ هَا إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مْ حَاصِبًا إِلَّاءَ الَ لُوطِّ نَجَّيْنَاهُم بِسَحَرِ فَ نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَالِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ۞ وَلَقَدُ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوُاْ بِٱلنُّذُرِ وَ وَلَقَدُ رَا وَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ عَ فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُ مْ فَذُوقُواْ عَذَابِي وَنُذُر ١٠ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكُوءً عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ١٥ فَكُوفُولُ عَذَابِي وَنُذُرِ ٥ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا ٱلْقُرْءَانَ لِلذِّكْرِفَهَلَ مِن مُّدَّكِرِ ٥ وَلَقَدَجَآءَءَالَ فِرْعَوْنَ ٱلتُّذُرُ ٥ كَذَّبُواْ بِعَايَنِيَّنَا كُلِّهَا فَأَخَذَنَهُمْ أَخَذَعَزِيزِمُّ قَتَدِرٍ ۞ أَكُفَّارُكُرْخَيْرٌ مِّنَ أُوْلَيْكُرُ أَمْلِكُمْ بَرَآءَةٌ فِي ٱلزُّبُرِ فَي أَمْ يَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرٌ فَي سَيُهْزَمُ ٱلْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ ٱلدُّبُرَ ۞ بَلِ ٱلسَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَٱلسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ۞ إِنَّ ٱلْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالِ وَسُعُرِ ٥ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي ٱلنَّارِعَلَىٰ وُجُوهِ هِ مِّ ذُوقُواْ مَسَّ سَقَرَ فَإِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقَنَاهُ بِقَدَرِ فَ



مَرَجَ ٱلْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ ﴿ بَيْنَهُ مَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ ۞ فَبِأَيَّ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞يَغَرُجُ مِنْهُمَا ٱللُّؤَلُؤُوٓٱلْمَرْجَانُ۞فَبَأَيَّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ۞ وَلَهُ ٱلْجَوَارِ ٱلْمُنشَءَاتُ فِي ٱلْبَحْرِكَٱلْأَعْلَىمِ ۞ فَيِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ٥ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو ٱلْجَلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ يَسْعَلُهُ وَمَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَفِي شَأْنِ هُ فَيِ أَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ ٱلثَّقَلَانِ۞فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ ١٠٠ يَمَعْشَرَ ٱلْجِنِّ وَٱلْإِنسِ إِنِ ٱسْتَطَعْتُمْ أَن تَنفُذُواْ مِنَ أَقْطَارِ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ فَٱنفُذُواْ لَا تَنفُذُونَ إِلَّا بِسُلَطَنِ ١ فَيَا مِّي ءَالَاءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارِ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ﴿ فَإِذَا ٱنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَٱلدِّهَانِ ﴿ فَيَأَيَّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ ﴿ فَيَوْمَ إِذِ لَّا يُسْعَلُعَن ذَنْبِهِ عَ إِنسٌ وَلَاجَآنٌ ١٠٠٠ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا ثُكَدِّبَانِ ٥ يُعْرَفُ ٱلْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِٱلنَّوَاصِي وَٱلْأَقْدَامِ ٥

فَيِأْيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا ثُكَذِّبَانِ۞َ هَاذِهِ عِهَنَّهُ ٱلَّتِي يُكَذِّبُهِا ٱلْمُجۡرِمُونَ۞يَطُوفُونَ بَيۡنَهَاوَبَيۡنَ حَمِيمٍ ءَانِ۞فَبِأَيِّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ عَجَنَّ تَانِ۞ فَبِأَيّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ۞ ذَوَاتَآ أَفَنَانِ۞ فَبِأَيِّءَ الآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞فِيهِمَاعَيْنَانِ تَجَرِيَانِ۞فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ﴿ فَبِأَيِّءَا لَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ مُتَّكِينَ عَلَى فُرُيْنِ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِ وَجَنَى ٱلْجَنَّتَيْنِ دَانِ وَهُ فَيَأْيَّءَ الْآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَ فِيهِنَّ قَصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَرْيَطْمِثْهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ١ فَيَطْمِثُهُنَّ إِنسُ قَبَلَهُمْ وَلَاجَآنُّ ١ فَيَا فَي الآءِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ ٥ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ۞ فَيِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاتُكَدِّبَانِ ٥ هَلْجَزَآءُ ٱلْإِحْسَنِ إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ﴿ فَهِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۞وَمِن دُونِهِ مَاجَنَّتَانِ۞فَبِأَيَّ ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ مُدْهَامَّتَانِ ١٠٥ فَبِأَيِّءَ الْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٠ فِيهِمَاعَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ﴿ فَإِلَّى عَالَآءَ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ فِيهِمَافَكِهَةٌ وَنَخَلُ وَرُمَّانٌ ﴿ فَبِأَيِّءَالَآءِ رَبِّكُمَاثُكَذِّبَانِ ۞

فِيهِنَّ حَيْرَتُ حِسَانُ فَ فَيِأَيِّ ءَالآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَي عُورٌ مَّقَصُورَتُ فِي الْحِيَامِ فَ فَيَأَيِّ ءَالآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَ لَمْ يَطْمِثْهُنَ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَاجَانٌ فَ فَيَأَيِّ عَلَيْ مُورِيَّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَي فَي أَي اللَّهِ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَي فَيأَي عَالَاءً وَي كُمَا تُكَدِّبَانِ فَي فَيأَي ءَالآءَ رَبِّكُمَا تُكَدِّبَانِ فَي مَتَكُولُ وَالْإِحْرَامِ فَي مَتَكُولُ اللَّهُ وَي الْجَالِ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ كَانِ اللَّهُ وَي الْجَالِ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ كَانِ فَي اللَّهُ وَي الْجَالِ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ كَانِ اللَّهُ وَي الْمَالُ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ كَانُ فَي الْمَالُولُ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ عَلَى وَالْمُ مَنْ مُنْ فَي الْمَالُولُ وَالْإِحْرَامِ فَي مَنْ عَلَى وَالْمُ مَنْ مُنْ مُنْ الْمُ لَالُولُ وَالْمُ الْمُ وَلَا الْمَالُولُ وَالْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللْمُ الْمُنْ اللْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ

# سُوْرَةُ الْوَاقِعَاتُ ﴾

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

إِذَا وَقَعَتِ ٱلْوَاقِعَةُ ۞ لَيْسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِبَةُ ۞ خَافِضَةٌ رَّافِعَةُ وَافَعَةُ وَافَعَةً و

الجُزَّءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ لَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَاقِعَةِ

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ ﴿ بِأَكُوابِ وَأَبَادِيقَ وَكَأْسِ مِّن مَّعِينِ ٥ لَايُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنزِفُونَ ﴿ وَفَكِكُهَ وِمِّمَّا يَتَخَيِّرُونَ ۞وَلَحْمِ طَيْرِمِّمَا يَشَٰتَهُونَ۞وَحُورُّعِينٌ۞كَأَمْثَالِٱللُّؤْلُوِ ٱلْمَكْنُونِ۞ جَزَآءً بِمَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ۞لَا يَسَمَعُونَ فِيهَالَغُوَا وَلَاتَأْثِيمًا ١ إِلَّاقِيلَا سَلَمَا سَلَمَا اللَّهَ وَأَصْحَابُ ٱلْيَمِينِ مَآأَ صَحَابُ ٱلْيَمِينِ۞فِيسِدْرِمَّخَضُودِ۞وَطَلْحٍمَّنضُودِ۞وَظِلِّمَّمُدُودِ ۞ۅؘمَآءِمَّسَكُوبِ۞وَفَكِهَةِكِثِيرَةِ۞لَامَقْطُوعَةِوَلَامَمْنُوعَةِ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَاءَ ۞ فَعَلْنَهُنَّ أَبُكَارًا الْأَوْلِينَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُحَدِ الْيَمِينِ اللَّهُ اللَّاللَّا وَثُلَّةٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ۞ وَأَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ مَاۤ أَصْحَابُ ٱلشِّمَالِ ﴿ فِي سَمُومِ وَحَمِيمِ ﴿ وَظِلِّ مِن يَحْمُومِ ۞ لَّا بَارِدٍ وَلَاكَرِيمٍ ١ إِنَّهُمْ كَانُواْ قَبْلَ ذَالِكَ مُثْرَفِينَ ۞ وَكَانُواْ يُصِرُّونَ عَلَى ٱلْحِنثِ ٱلْعَظِيمِ فَ وَكَانُواْ يَقُولُونَ أَبِذَا مِتْ نَاوَكُنَّا تُرَابَا وَعِظَمًا أَءِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ۞ أَوَءَابَآؤُنَا ٱلْأَوَّلُونَ۞ قُلَ إِنَّ ٱلْأَوَّلِينَ وَٱلْآخِرِينَ ۞لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمِ مَّعَلُومِ ۞

ثُمَّ إِنَّكُو أَيُّهَا ٱلضَّآ لُّونَ ٱلْمُكَذِّبُونَ ۞ لَاَكِلُونَ مِن شَجَرِمِّن زَقُّومٍ ۞ فَمَا لِعُونَ مِنْهَا ٱلْبُطُونَ ﴿ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْحَمِيمِ ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ ٱلْهِيمِ ٥ هَاذَانُزُلُهُ مُ يَوْمَ ٱلدِّينِ ٥ نَحَنُ خَلَقْنَاكُمْ فَكُولَا تُصَدِّقُونَ ۞ أَفَرَءَ يَتُم مَّاتُمْنُونَ ۞ ءَأَنتُمْ تَخَلُقُونَهُ وَأَمْ نَحْنُ ٱلْخَالِقُونَ ﴿ نَحَنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُوا ٱلْمَوْتَ وَمَا نَحَنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ عَلَىٓ أَن نُبُدِّلَ أَمۡتَٰلَكُمُ وَنُنشِئَكُمُ فِيمَا لَاتَعۡلَمُونَ۞وَلَقَدۡ عَلِمْتُهُ ٱلنَّشَاَّةَ ٱلْأُولَىٰ فَلَوَلَاتَذَكَّرُونَ ١ أَفَرَءَيْتُهُمَّا تَحُرُثُونَ ا وَأَنتُهُ وَتَزْرَعُونَهُ وَأَمْ نَحَنُ ٱلزَّرِعُونَ الْأَرِعُونَ اللَّهِ لَهَ الْحَعَلْنَهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكُّهُونَ ﴿ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿ أَفَرَءَ يَتُمُ ٱلْمَآءَ ٱلَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ ٱلْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ ٱلْمُنزِلُونَ ﴿ لَوْنَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّاللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا تَشَكُرُونِ ﴿ أَفَرَءَ يَتُهُ النَّارَ ٱلَّتِي تُورُونَ ﴿ ءَأَنتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحُنُ ٱلْمُنشِئُونَ ٥ نَحُنُ جَعَلْنَهَا تَذَكِرَةً وَمَتَاعَا لِّلْمُقُويِنَ ﴿ فَسَبِّحُ بِأَسْمِرَبِّكَ ٱلْعَظِيرِ ﴿ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ ٱلنُّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ وَلَقَسَ مُّ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمُ ﴿

لحزب 10



هُوَٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِرِثُمَّ ٱسْتَوَيٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءَ وَمَايَعُرُجُ فِيهَ أَوَهُوَمَعَكُمْ أَيْنَ مَاكُنتُمْ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُمَلُونَ بَصِيرٌ ١ اللَّهُ ومُلْكُ السَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ ٱلْأُمُورُ ٥ يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِي ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِي ٱلَّيْلَ وَهُوَعَلِيكُمْ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ١٥ عَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَأَنفِقُواْ مِمَّا جَعَلَكُمُ مُّسَتَخْلَفِينَ فِي ﴿ فَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْمِنكُرُ وَأَنفَقُواْ لَهُمْ أَجُرُّكِبِيرٌ ۞ وَمَالَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُواْ بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَنَقَكُمُ إِنكُنتُ مِثُوِّمِنِينَ ٨ هُوَٱلَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ -ءَايَتٍ بَيِّنَتِ لِيُخْرِجَكُمْ مِّنَ ٱلظُّلُمَتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَإِنَّ ٱللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفُ رَّحِيرٌ ٥ وَمَالَكُمُ أَلَّا تُنفِقُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَثُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَا يَسْتَوى مِنكُمْ مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُوْلَتِهِكَ أَعْظُمُ دَرَجَةً مِّنَ ٱلَّذِينَ أَنفَقُواْ مِنْ بَعَدُ وَقَاتَكُواْ وَكُلَّا وَعَدَاللَّهُ ٱلْحُسْنَىٰ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ۞ مَّنذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا فَيُضَعِفَهُ ولَهُ وَلَهُ وَأَجُرُّكَرِيرُۗۗ

الجُزْءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْحَدِيدِ

يَوْمَ تَرَى ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ فُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ بُشُرَكُمُ ٱلْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَأَذَالِكَ هُوَالْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ١٠ يَوْمَ يَقُولُ ٱلْمُنَافِقُونَ وَٱلْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱنظُرُونَا نَقْتَبِسَ مِن نُورِكُرُ قِيلَ ٱرْجِعُواْ وَرَآءَكُمْ فَٱلْتَمِسُواْنُورَ آفَضُرِبَ بَيْنَهُمُ بِسُورِلَّهُ وَبَابٌ بَاطِنُهُ وِفِيهِ ٱلرَّحْمَةُ وَظَلِهِرُهُ مِن قِبَلِهِ ٱلْعَذَابُ ١٤ يُنَادُونَهُ مِأَلَمَ نَكُن مَّعَكُم مَ قَالُواْ بَكِي وَلَكِتَكُو فَتَنتُمْ أَنفُسَكُو وَتَرَبَّضَتُمْ وَأَرْبَبْتُمْ وَغَرَّتُكُوا لَأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ أَمْرُ ٱللَّهِ وَغَرَّكُم بِٱللَّهِ ٱلْغَرُورُ ۞ فَٱلْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُرُ فِدْيَةُ وَلَامِنَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوًّا مَأُوَاكُمُ ٱلنَّارِّهِي مَوْلَكُمُ ۖ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ٥٠ \* أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْأَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُ مِ لِذِكِرِ ٱللَّهِ وَمَانَزَلَ مِنَ ٱلْحَقِّ وَلَا يَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَبَمِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ ٱلْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُو بُهُ مِّمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُ مُ فَاسِقُونَ ١ أَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يُحْيِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُوْ ٱلْأَيْكِ لَعَلَّكُوْ تَعَقِلُونَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنَا يُضَعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرُكُرِيمٌ ٥

وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ عَأُولَيَهِ كَهُرُ ٱلصِّدِيقُونَ ۖ وَٱلشُّهَدَآءُ عِندَرَبِّهِ مَلَهُ مَأَجَرُهُ مَ وَنُورُهُ مَ أَوَالَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِعَايِكِتِنَآ أَوْلِتَهِكَ أَصْحَابُ ٱلْجَحِيمِ ١ أَعْلَمُوۤ أَنَّمَا ٱلْحَيَوْةُ ٱلدُّنْيَالَعِبُ وَلَهَوُ وَزِينَةُ وَتَفَاخُرُ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرُ فِي ٱلْأُمُولِ وَٱلْأَوْلِلِّذِكُمَّ لَكُفَّ إِنَّا لَكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَيْهُ مُصْفَرَّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانُ وَمَا ٱلْحَيَوةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَعُ ٱلْغُرُورِ ٥ سَابِقُوٓ أَ إِلَىٰ مَغْفِرَةِ مِّن رَّبِكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضِ أُعِدَّتَ لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ وَذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصِّلِ ٱلْعَظِيمِ ١ مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِيَ أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَبِمِّن قَبْل أَن نَّبْرَأُهَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرٌ ١ لِكَ يَلا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ وَلَاتَفْرَحُواْ بِمَآءَ اتَنَكُمُّ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَخُورٍ ١ ٱلَّذِينَ يَبَخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ ٱلنَّاسَ بِٱلْبُخْلُّ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ٥

الجُزَّءُ السَّابِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْحَرْدِ الْحَدِيدِ

لَقَدَ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِٱلْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمِيزَانَ لِيَقُومَ ٱلنَّاسُ بِٱلْقِسْطِّ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسُ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ ٱللَّهُ مَن يَنصُرُهُ ووَرُسُلَهُ بِٱلْغَيْبَ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ٥ وَلَقَدَ أَرْسَلْنَا نُوْحَا وَإِبْرَهِ بِمَ وَجَعَلْنَافِي ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّ بُوَّةَ وَٱلْكِتَابُّ فَمِنْهُم مُّهُ تَدِّ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ ١٠ اللَّهِ مَا عَلَى ٤ الْكَرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَهَ وَءَاتَيْنَاهُ ٱلْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَاكَتَبْنَهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَاءَ رِضُونِ ٱللَّهِ فَمَارَعَوْهَاحَقّ رِعَايَتِهَا فَعَاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَفْسِقُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَءَامِنُواْ بِرَسُولِهِۦيُؤْتِكُو كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِۦوَيَجْعَل لَّكُوْ نُوْرًا تَمۡشُونَ بِهِۦۗوَيَغۡفِرۡلَكُمُ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۗ لِكَلَّا يَعۡلَمَ أَهْلُ ٱلْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءِ مِن فَضْلِ ٱللَّهِ وَأَنَّ ٱلْفَضَلَ بِيَدِ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَصَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ٥

## سِنُونَوُ الْجِالِالِينَ اللَّهِ الْحِلْقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

قَدْسَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَسَمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعُ بَصِيرٌ ١ ٱلَّذِينَ يُظَهِرُونَ مِنكُر مِن نِسَابِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يِهِ مِمَّاهُنَّ أُمَّهَا يَهُمُ إِلَّا ٱلَّتِي وَلَدْنَهُمَّ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنكَرَامِّنَ ٱلْقَوْلِ وَزُورَا وَإِنَّ ٱللَّهَ لَعَفُوٌّ عَفُورٌ ٥ وَٱلَّذِينَ يُظَيِّهِرُونَ مِن نِسَآ إِبِهِ مَرْثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا أَذَلِكُمُ تُوعَظُونَ بِهِ - وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَاً فَمَن لَّرْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِينَ مِسْكِينَأْ ذَٰلِكَ لِتُوْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِةً ۦوَتِلْكَ حُـدُودُ ٱللَّهِ ۗ وَلِلْكَنِفِرِينَ عَذَابُ أَلِيمُ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَاَّدُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُواْكُمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِلِهِ مُؤوَقَدُ أَنزَلْنَآ ءَايَتٍ بَيِّنَتٍ وَلِلْكَفِرِينَ عَذَابُ مُهِينُ ۞ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعًا فَيُنْبَتُّهُم بِمَاعَمِلُوٓ أُ خَصَىنُهُ ٱللَّهُ وَنَسُوهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰكُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ٥

أَلَوْتَرَأَنَّ ٱللَّهَ يَعَلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضَّ مَا يَكُونُ مِن جَّغَوَىٰ ثَلَثَةٍ إِلَّاهُوَرَابِعُهُمْ وَلَاخَمْسَةٍ إِلَّاهُوَسَادِسُهُمْ وَلَآأَدُنَى مِن ذَلِكَ وَلِآ أَكْثَرَ إِلَّاهُوَمَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوٓ أَثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُواْيَوْمَ ٱلْقِيكَمَةِ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُونَ ٱلْمُرْتَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نُهُواْعَن ٱلنَّجْوَيٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَانُهُواْعَنْهُ وَيَتَنَجَوْنَ بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَإِذَاجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَالَمْ يُحَيَّكَ بهِ ٱللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِ هِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا ٱللَّهُ بِمَانَقُولُ حَسَّبُهُمْ جَهَنَّرُيصَلَوْنَهَ أَفِهُ أَسَالُمَصِيرُ ﴿ يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا تَنَجَيْتُمُ فَلَاتَتَنَجَوًا بِٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدُونِ وَمَعْصِيَتِ ٱلرَّسُولِ وَتَنَاجَوْاْ بِٱلْبِرِّ وَٱلتَّقُوكَيِّ وَٱتَّقُواْٱللَّهَ ٱلَّذِيۤ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۞إِنَّمَا ٱلنَّجْوَىٰ مِنَ ٱلشَّيْطِنِ لِيَحْزُنَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَلَيْسَ بِضَ آرِّهِمْ شَيًّا إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَا قِيلَ لَكُمُ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُو ۗ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ فَٱنشُرُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْمِنكُو وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَتَ وَٱللَّهُ بِمَاتَعُ مَلُونَ خَبِيرٌ ٥

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ أَإِذَانَجَيْتُمُ ٱلرَّسُولَ فَقَدِّمُواْبَيْنَ يَدَى نَجُوَكُمُ صَدَقَةً ذَالِكَ خَيْرٌ لِّكُمُ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ يَجُدُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمُ هَ ءَأَشَفَقَ تُمُّ أَن تُقَدِّمُواْ بَيْنَ يَدَى بَخُوَكُمُ صَدَقَاتُ فَإِذْ لَرَتَفَعَلُواْ وَيَابَ ٱللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوةَ وَءَاتُواْ ٱلزَّكُوةَ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعْمَلُونَ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْاْ قَوْمًا غَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيْهِمِ مَّاهُمِ مِّنكُمْ وَلَامِنْهُمْ وَكَيْلِفُونَ عَلَى ٱلْكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ ١ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًّ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ۞ ٱتَّخَذُوٓ أَيُّمَنَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّواْعَنسَبِيل ٱللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ١ اللَّهُ مَّ اللَّهُ عَنْهُمْ أَمْوَلُهُمْ وَلَآ أَوْلَادُهُم مِّنَ ٱللَّهِ شَيْعًا أُوْلِيَهِكَ أَصْحَابُ ٱلنَّالِّرُهُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ٥ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ ٱللَّهُ جَمِيعَا فَيَحْلِفُونَ لَهُ وَكَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُ مُهُمُ ٱلْكَذِبُونَ ١٠٥ أَسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ ٱلشَّيْطَانُ فَأَنسَنهُ مُ ذِكْرَاللَّهُ أُوْلَيَهِ كَحِزْبُ ٱلشَّيَطَنَّ أَلَآ إِنَّ حِزْبَ ٱلشَّيَطَنِ هُوُ ٱلْخَسِرُونَ ١٠ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُحَادُّونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُوْلَيَهِكَ فِي ٱلْأَذَلِّينَ ٥ كَتَبَ ٱللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِيٓ إِنَّ ٱللَّهَ قَوِيٌّ عَزِينٌ ٥

### الجُزّةُ الثّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَهُ وَالْعِشْرُونَ لَهُ وَالْعِشْرُونَ الْحَشْم

لَّا يَجَدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادَّوْنَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخْوانَهُمْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْحَانُواْ ءَابَآءَ هُمْ أَوْ أَبْنَآءَ هُمْ أَوْ إِخُوانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيَبِكَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم أَوْعَشِيرَتَهُمْ أَوْلَيَبِكَ حَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمُ بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ بِرُوحٍ مِّنَهُ وَيُدْخِلُهُ مُ جَنَّتِ تَجَدِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَالُ خَلِدِينَ فِيهَا رَضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ خَلِدِينَ فِيهَا أَرْضِى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ أَوْلَتَهِكَ حِزْبُ اللَّهُ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَوْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولَى اللَّهُ الْمُولِدُونَ اللَّهُ الْفُولِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِدَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُولِي اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللَّهُ الْمُعُلِمُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ اللَهُ الْمُؤْمِنَ اللْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنُ الللّهُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُومُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنَ ال

## النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِّي النَّالِّي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَّاللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِّقُلْ النَّالِقُلْلَالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِقُلْلِي النَّالِقُلْلَّالِقُلْلِي النَّالِقُلْلِي النَّالِقُلْلِي النَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلِي النَّالِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِللَّالِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُلْلِقُل

سَبَحَ لِلّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَافِي ٱلأَرْضَ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ فَهُوَٱلْغَزِيزُٱلْحَكِيمُ اللَّهُوَالْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِهُوَالْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ مِن دِيَرِهِمْ لِأُوّلِ ٱلْحَشْرُ مَاظَنَتُ مَّ أَن يَعَرُّجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ لَا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ لَا يَعَرُّجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ لَا وَطَنَّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ فَاللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَعَنَيْ اللَّهُ وَقَدَف كُمُ وَلُولاً أَن حَيْثُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ وَلَولاً أَن حَيْبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَالِهُمْ فِي ٱللْالْمَالِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الللْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللْعُلِيْمِ الللْعُولِي الْعَلَامِ اللْعُلِيْمُ اللْعُلِي اللْعُلِي الْعَلَيْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْعُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ ا

ذَالِكَ بِأَنَّهُ مُ شَاقُّواْ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَصَن يُشَاقِّ ٱللَّهَ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ ٥ مَاقَطَعَتُ مِين لِينَةٍ أَوْتَرَكَتُمُوهَا قَآبِ مَةً عَلَىٰٓ أَصُولِهَا فِيَإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيُخْزِيَ ٱلْفَلْسِقِينَ ٥ وَمَآ أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ ۽ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلَارِكَابِ وَلَكِكِنَّ ٱللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَن يَشَآهُ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَحْءٍ قَدِيرُ ٥ مَّا أَفَاءَ ٱللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ عِنْ أَهْلِ ٱلْقُرَىٰ فَيلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَكَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ كَي لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ ٱلْأَغَيْنِ مَا عِنكُمْ وَمَآءَ اتَكَ مُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَىكُمْ عَنْهُ فَأَنتَهُ وَأُوٓاتَّقُوا ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ شَدِيدُ ٱلْعِقَابِ اللَّهُ اللَّهُ المُهَجِينَ ٱلَّذِينَ أُخْرِجُواْ مِن دِيكرِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضَلَامِّنَ ٱللَّهِ وَرِضُونَا وَيَنصُرُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴿ أُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلصَّدِقُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ و ٱلدَّارَ وَٱلْإِيمَنَ مِن قَبْلِهِ مْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُواْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٓ أَنفُسِهِمْ وَلَوْكَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوفَ شُحَّ نَفْسِهِ وَفَأُوْلَتِ إِكَ هُمُ ٱلْمُفْلِحُونَ ٥

نند الحزب المحرب

وَٱلَّذِينَ جَآءُ و مِنْ بَعْدِ هِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا ٱغْفِرْلَنَا وَلِإِخْوَانِنَا ٱلَّذِينَ سَبَقُونَا بِٱلْإِيمَنِ وَلَا تَجْعَلَ فِي قُلُوبِنَا غِلَّا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ رَبَّنَآ إِنَّكَ رَءُوفُ رَّحِيمُ ۞ ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ لَبِنَ أُخْرِجْتُ مَلَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُظِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدَا وَإِن قُوتِ لَتُمْ لَنَنصُرَنِّكُمْ وَٱللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُ مُ لَكَاذِبُونَ المَن أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ وَلَبِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ وَلَمِن نَّصَرُوهُ مَ لَيُولُّنَّ ٱلْأَدْبَرَثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ١ أَشَدُّرَهَبَةَ فِي صُدُورِهِم مِّنَ ٱللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوَمٌ اللَّهِ ذَالِكَ بِأَنَّهُ مَ قَوَمٌ لَّا يَفْ قَهُونَ ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُّحَصَّنَةٍ أَوْمِن وَرَآءِ جُدُرِّ بَأْسُهُ مِ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُ مَرْشَتَّى ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ مُ قَوْمٌ لَّا يَعَقِلُونَ ١٠ كَمَثَلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِ مْ قَرِيبً أَذَا قُواْ وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُ مُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ٥ كَمَثَلِ ٱلشَّيْطِنِ إِذْقَالَ لِلْإِنسَنِ ٱكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَقَالَ إِنِّي بَرِيٓ ءُ مِّنكَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَ رَبَّ ٱلْعَكَمِينَ ٥

# الجُزْءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ كُونَ الْحَشْرِ الْحَثْرِ الْخَرْءُ الْحَشْرِ

فَكَانَ عَقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي ٱلنَّارِخَالِدَيْنِ فِيهَأُوذَالِكَ جَزَاقُالُ ٱلظَّلِمِينَ ١ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَلۡتَنظُرْ نَفْسُ مَّاقَدَّمَتَ لِغَكِّرِ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهَ خَبِيرٌ بِمَاتَعَ مَلُونَ ٥ وَلَاتَكُونُواْكَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَّهَ فَأَنسَىٰهُمْ أَنفُسَهُمَّ أَوْلَيْكَ هُمُ ٱلْفَاسِقُونَ ١ لَا يَسْتَوِى آصَحَابُ ٱلنَّارِ وَأَصْحَابُ ٱلْجِئَةَ أَصْحَابُ ٱلْجَنَّةِ هُمُ ٱلْفَآبِرُونَ ۞ لَوَأَنزَلْنَا هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَلِ لَّرَأَيْتَهُ وخَلْشِعَا مُّتَصَدِّعَا مِّنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ وَتِلْكَ ٱلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُ مْ يَتَفَكَّرُونَ ٥ هُوَٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوِّ عَالِمُ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَادَةً هُوَٱلرَّحْمَازُٱلرَّحِيمُ ۞ هُوَٱللَّهُٱلَّذِي لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَٱلْمَاكُ ٱلْقُدُّوسُ ٱلسَّلَامُ ٱلْمُؤْمِنُ ٱلْمُهَيَمِنُ ٱلْعَزِيزُ ٱلْجُبَّالُ ٱلْمُتَكِيِّرُ سُبْحَنَ ٱللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ هُوَ ٱللَّهُ ٱلْخَلِقُ ٱلْبَارِئُ ٱلْمُصَوِّرِ لَهُ ٱلْأَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَىٰ يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ

٩

#### بِنْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي مِ

يَكَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَتَّخِذُواْ عَدُوِّي وَعَدُوَّكُوْ أَوْلِيَآءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَقَدَّكَفَرُواْ بِمَاجَآءَكُمْ مِّنَ ٱلْحَقِّ يُخْرِجُونَ ٱلرَّسُولَ وَإِيَّاكُمُ أَن تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ رَبِّكُمْ إِنكُنتُمْ خَرَجْتُمُ جِهَادَافِي سَبِيلي وَٱبْتِغَآءَ مَرْضَاتِيَ تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِٱلْمَوَدَّةِ وَأَنَا أَعَلَمُ بِمَآ أَخَفَيْتُمُّ وَمَآ أَعۡلَنتُمۡ وَمَن يَفۡعَلُهُ مِنكُمُ فَقَدۡ ضَلَّ سَوآءَ ٱلسَّبِيل ١٥ إِن يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُواْ لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوٓ أَ إِلَيْكُمُ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُم بِٱلسُّوٓءِ وَوَدُّواْلَوۡتَكُفُرُونَ۞َلَنتَنفَعَكُمُ أَرۡحَامُكُمُ وَلَآ أَوۡلَاكُمُ ۗ يَوْمَ ٱلْقِيَكَمَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ١ قَدْكَانَتْ لَكُو أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَهِ بِمَوَ ٱلَّذِينَ مَعَهُ وَإِذْ قَالُواْ لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَءَ ۚ وَٰ إِمِنكُمُ وَمِمَّاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ كَفَرَنَا بِكُمْ وَيِدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَٱلْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ وَحْدَهُ وَإِلَّا قَوْلَ إِبْرَهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغَفِرَنَّ لَكَ وَمَآ أَمْلِكُ لَكَ مِنَ ٱللَّهِ مِن شَحْ عَ رَّبِّنَاعَلَيْكَ تَوَكَّلْنَاوَإِلَيْكَ أَنْبَنَاوَإِلَيْكَ ٱلْمَصِيرُ ٥ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِّلَّذِينَ كَفَرُواْ وَٱغْفِرْلَنَارَبَّنَا ۚ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ ٥

عوقة إرتاع الحزب الحزب

لَقَدْكَانَ لَكُوفِيهِمْ أُسْوَةً حَسَنَةُ لِمَن كَانَ يَرْجُواْ اللَّهَ وَٱلْيَوْمَ ٱلْآخِرَ وَمَن يَتُولَّ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ٱلْحَمِيدُ ﴿ عَسَى ٱللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَٱللَّهُ قَدِيرٌ وَٱللَّهُ عَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّا يَنْهَاكُو اللَّهُ عَنِ اللَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَرَكُرُ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوٓ أَ إِلَيْهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُقْسِطِينَ النَّمَا يَنْهَا كُوُ ٱللَّهُ عَنِ ٱلَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي ٱلدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَرِكُرُ وَظَهَرُواْ عَلَىٓ إِخْرَاجِكُمُ أَن تَوَلَّوْهُمَّ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَتِكَ هُمُ ٱلظَّالِمُونَ ۞ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَاجَآءَكُمُ ٱلْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَتِ فَأَمْتَحِنُوهُ فَأَلَّا لَكَهُ أَعْلَمُ بِإِيمَنِهِ فَأَغَلَمُ بِإِيمَنِهِ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَتِ فَكَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ لَاهُنَّحِلُّ لَّهُمْ وَلَاهُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُم مَّآأَنفَقُواْ وَلَاجُنَاحَ عَلَيْكُمُ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَاءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَاتُمۡسِكُواْبِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡعَلُواْمَاۤ أَنفَقۡتُرُ وَلۡيَسۡعَلُواْمَاۤ أَنفَقُواْ ذَالِكُوْ مُكْوَاللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٥ وَإِن فَاتَكُو شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِفَعَاقَبَ ثُمْ فَاتُواْ ٱلَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُ مِقِثْلَ مَآ أَنْفَقُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِيٓ أَنتُم بِهِ عِمُؤْمِنُونَ ٥

# سُنُورَةُ الْصَّنِّ فِي الْمَالِمِينِ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فِي اللَّهِ الْمَالِيَةِ فِي اللَّهِ الْمَالِيَّةِ فِي اللَّهِ الْمَالِيَّةِ فِي اللَّهِ الْمَالِيَّةِ فِي اللَّهِ الْمَالِيَةِ الْمَالِيَّةِ فِي اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْم

سَبَحَ بِللّهِ مَافِي ٱلسَّمَوَ بِوَمَافِي ٱلْأَرْضَ وَهُوَالْعَزِيزُ ٱلْحَكِمُ وَعَالَاتَفْعَلُونَ وَ عَالَاتَفْعَلُونَ وَ عَالَاتَفْعَلُونَ وَ عَالَاتَفْعَلُونَ وَ عَالَاتَفْعَلُونَ وَ عَالَاتَفْعَلُونَ وَ إِنَّ عَمُولُواْ مَا لَا تَفْعَلُونَ وَإِنَّ اللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مِصَفّا حَالَّهُ مُ مُصُوصٌ وَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِينَقَوْمِ لِمَ اللّهَ يُحِبُ ٱلّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مِصَفّا حَالَّهُ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِينَقَوْمِ لِمَ اللّهَ يَحْبُ ٱللّذِينَ يُقَاعِلُونَ فِي سَبِيلِهِ مِصَفّا حَالَةُ وَمِهُ عَلَى مَوْسَى لِقَوْمِهِ مِينَ وَوَاذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ مِينَ قَوْمِ لِمَ لَكُونَ أَنِّى رَسُولُ ٱللّهِ إِلَيْ صَعْفَوْمِ لِمَ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ لَا يَهْ دِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ وَ اللّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ وَاللّهُ لَا يَعْدِى الْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ وَاللّهُ لَا يَعْدِى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ يَكِبَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ إِنِّي رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَى ٓمِنَ ٱلتَّوْرَيْةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي ٱسْمُهُ وَأَحْمَدُ فَلَمَّا جَآءَهُم بِٱلْبَيِّنَتِ قَالُواْهَاذَاسِحَرُ مُّبِينٌ ﴿ وَمَنَ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَيْعَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُوَيُدُعَى إِلَى ٱلْإِسْلَامِ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلظَّالِمِينَ ١٠ يُريدُونَ لِيُطْفِعُواْنُورَاللَّهِ بِأَفُواَهِمِهُ وَٱللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْكُرة ٱلْكَفِرُونَ۞هُوَٱلَّذِيٓ أَرْسَلَرَسُولَهُ رِبَّالْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ لِيُظْهِرَهُۥ عَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ عَوَلَوْكِرَةِ ٱلْمُشْرِكُونَ ۞ يَتَأَيُّهُا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلَ أَدُلَّكُمْ عَلَى تِجَرَةٍ تُنجِيكُمْ مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمِ فَ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ - وَتُجَهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُو أَذَالِكُو خَيْرٌ لَّكُو إِنكُنتُمْ تَعَامُونَ يَغْفِرْ لَكُمُّ ذُنُوْبِكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَاٱلْأَنْهَارُ وَمَسَكِنَ طَيّبَةَ فِي جَنَّتِ عَدْنِّ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَ آنَصَرُ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَتْحُ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِّرِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۞ يَتَأَيَّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُونُوَاْ أَنْصَارَ ٱللَّهِ كَمَاقَالَ عِيسَى ٱبْنُ مَرْ يَمَ لِلْحَوَارِيِّي مَنْ أَنْصَارِيٓ إِلَى ٱللَّهِ قَالَ ٱلْحَوَارِيُّونَ نَحَنُ أَنْصَارُ ٱللَّهِ فَعَامَنَت طَّآبِفَةٌ مِّنْ بَنِيٓ إِسْرَتِهِ يلَ وَكَفَرَتِ ظَآبِفَةُ فَأَيَّدُنَا ٱلَّذِينَءَامَنُواْ عَلَىٰعَدُوِّهِمۡ فَأَصۡبَحُواْظُهِرِينَ۞



### ٩

### 

يُسَبِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ ٱلْمَلِكِ ٱلْقُدُّوسِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَكِيمِ ﴿ هُوَالَّذِي بَعَنَ فِي ٱلْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُواْ عَلَيْهِمْ ءَايَنتِهِ وَيُزَكِّيهِ مْ وَيُعَالِّمُهُمُ ٱلْكِتَابَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُواْ مِنقَبْلُ لَفِيضَلَالِمُّبِينِ۞وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْلَمَّايَلَحَقُواْبِهِمُّ وَهُوَٱلْعَزِيزُٱلْحَكِيمُ ﴿ ذَالِكَ فَضَلُ ٱللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَٱللَّهُ ذُو ٱلْفَضَٰلِ ٱلْعَظِيمِ ٥ مَثَلُ ٱلَّذِينَ حُمِّلُواْ ٱلتَّوْرَلِهَ ثُمَّ لَمَ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ ٱلْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَازًا بِنُسَمَثَلُ ٱلْقَوْمِ ٱلَّذِينَ كَذَّبُواْ بِعَايَنتِ ٱللَّهِ ۚ وَٱللَّهُ لَا يَهْدِي ٱلْقَوْمَ ٱلظَّلِمِينَ ٥ قُلْ يَنَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُ مَأَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوُا ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُرُصَلِاقِينَ ﴿ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ وَ أَبَدَا بِمَاقَدَ مَتَ أَيْدِيهِ مَ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ بِٱلظَّلِمِينَ ۞ قُلْ إِنَّ ٱلْمَوْتَ ٱلَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ وَمُلَاقِيكُمْ ثُكُوتُكُونَ إِلَىٰ عَالِمِ ٱلْغَيْبِ وَٱلشَّهَدَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

إِذَاجَاءَكَ ٱلْمُنَفِقُونَ قَالُواْنَشَهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وُوَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ١ التَّخَذُوَلُ أَيْمَانَهُ مِجْنَّةً فَصَدُّواْعَن سَبِيلِ ٱللَّهِ إِنَّهُ مُرسَاءً مَاكَانُواْ يَعُمَلُونَ ۞ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُءَامَنُواْ ثُرَّكَفَرُواْ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَهُ مُرْتُعُجِبُكَ أَجْسَامُهُمَّ وَإِن يَقُولُولْ تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُ مْخُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ ٱلْعَدُقُ فَٱحۡذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ ٱللَّهُ أَنَّى يُؤۡفَكُونَ ٥

# الجزّةُ الثّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَهِ مِنْ مِنْ المُنَافِقُونَ لَا المُنَافِقُونَ لَا المُنَافِقُونَ لَا

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ يَسْتَغْفِرْ لِكُورَسُولُ ٱللَّهِ لَوَّوْلُ رُءُ وسَهُمْ وَرَأَيْتَهُ مِي صُدُّونَ وَهُم مُّسْتَكُبرُونَ ٥ سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغَفَرْتَ لَهُ مُأْمُلُمُ تَسْتَغَفِرْ لَهُ مُلْنِ يَغْفِرَ ٱللَّهُ لَهُ مُ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ ٱلْفَاسِقِينَ ٥ هُمُ ٱلَّذِينَ يَقُولُونَ لَاتُنفِقُواْ عَلَىٰ مَنْ عِندَرَسُولِ ٱللَّهِ حَتَّى يَنفَضُّوَّا وَلِلَّهِ خَزَآيِنُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَكِكِنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ ٥ يَقُولُونَ لَبِن رَّجَعْنَ آ إِلَى ٱلْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ ٱلْأَعَزُّ مِنْهَا ٱلْأَذَلُ وَلِلَّهِ ٱلْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِكَنَّ ٱلْمُنَافِقِينَ لَايَعَلَمُونَ ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَاتُلُهِكُو أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهَ وَمَن يَفْعَلَ ذَالِكَ فَأُوْلَيْمِكَ هُمُ ٱلْخَاسِرُونَ ۞ وَأَنفِقُواْ مِن مَّارَزَقُنَكُمُ مِّن قَبْل أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوَلآ أَخَّرْتَنِيَ إِلَىٓ أَجَلِ قَرِيبِ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ ٱلصَّلِحِينَ ٥ وَلَن يُؤَخِّرَ ٱللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَآءَ أَجَلُهَا وَٱللَّهُ خَبِيرٌ بِمَاتَعُمَلُونَ ٥

٩

#### بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي مِ

يُسَيِّحُ لِللَّهِ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضِ لَهُ ٱلْمُلْكُ وَلَهُ ٱلْحَمْدُ وَهُوَعَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ ٥ هُوَٱلَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرُ وَمِنكُمْ مُّؤْمِنُ وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ بَصِيرُ ٥ خَلَقَ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ بِٱلْحُقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ ٱلْمَصِيرُ ٢٠ يَعْلَمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَيَعَلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ وَٱللَّهُ عَلِيمُ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ أَلَرَيَأْتِكُمْ نَبَوُا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن قَبْلُ فَذَاقُولُ وَبَالَأُمُرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيرٌ ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُ وَكَايَت تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِٱلْبَيِّنَتِ فَقَالُوٓا أَبَشَرُ يَهَدُونَنَا فَكَفَرُواْ وَتَوَلُّواْ وَٓالسَتَغْنَى ٱللَّهُ وَٱللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿ وَعَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓ اللَّهِ اللَّهِ عَنُواْ قُلْ بَكَى وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنبَّؤُنَّ بِمَاعَمِلْتُمْؤُوذَالِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرُ ٥ فَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ عَوَالنُّورِ ٱلَّذِيَّ أَنزَلْنَا وَٱللَّهُ بِمَاتَعَمَلُونَ خَبِيرٌ ٥ يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ ٱلْجَمْعِ ذَلِكَ يَوْمُ ٱلتَّغَابُنِّ وَمَن يُؤْمِنَ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَالِحَايُكُفِرْعَنْهُ سَيِّعَاتِهِ وَيُدْخِلُهُ جَنَّاتِ تَجْريمِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَأَ ذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ۞



يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَاطَلَّقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُواْ ٱلْعِدَّةَ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ رَبَّكُم لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجُنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ ٱللَّهِ فَقَدْظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَاتَدْرِي لَعَلَّ ٱللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَالِكَ أَمْرًا ١ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْفَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُواْذَوَى عَدْلِ مِّنَكُمْ وَأَقِيمُواْ ٱلشَّهَادَةَ لِلَّهُ ذَالِكُمْ يُوعَظُ بِهِ عَن كَانَ يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرُ وَمَن يَتَّق ٱللَّهَ يَجْعَللَّهُ مَخْرَجًا ٥ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَحَسُبُهُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ ۗ قَدۡجَعَلَ ٱللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿ وَٱلَّتِي يَهِمُنَ مِنَ ٱلْمَحِيضِ مِن نِسَابَحُمْ إِن ٱرْتَكَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُ رِوَالَّكِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُوْلَتُ ٱلْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ ومِنْ أَمْرِهِ عِيْسًرًا ۞ ذَالِكَ أَمْرُ ٱللَّهِ أَنْزَلَهُ وَإِلَيْكُمُ وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يُكَفِّرْعَنْهُ سَيِّءَاتِهِ وَيُعْظِمْلُهُ وَأَجْرًا ۞

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُهُ مِّن وُجْدِكُمْ وَلَانْضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيْهِنَّ وَإِن كُنَّ أُوْلَتِ حَمْلِ فَأَنفِقُواْ عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعَنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُوْفَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُواْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفِ ۖ وَإِن تَعَاسَرْ تُحْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ وَأُخْرَىٰ ﴿ لِيُنفِقُ ذُوسَعَةِ مِّن سَعَيَّةً عَوَمَن قُدِرَعَكَيْهِ رِزْقُهُ وَفَكُنفِقَ مِمَّآءَ اتَّنهُ ٱللَّهُ لَا يُكَلِّفُ ٱللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَآءَاتَنَهَأْسَيَجْعَلُ ٱللَّهُ بَعۡدَعُسْرِيسُنَرًا ٥ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرَيِّهَا وَرُسُلِهِ عَلَا سَبْنَهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّ بَنَهَا عَذَابًا تُكْرًا ٥ فَذَاقَتَ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَلِقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا ۞ أَعَدَّ ٱللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَأَتَّقُواْ ٱللَّهَ يَتَأُولِي ٱلْأَلْبَبِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قَدَأَنزَلَ ٱللَّهُ إِلَيْكُو ذِكْرًا ۞ رَّسُولَا يَتْلُواْ عَلَيْكُوْءَ ايَتِ ٱللَّهِ مُبَيِّنَتِ لِيُخْرِجَ ٱلَّذِينَءَ امَّنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنَ ٱلظُّلُمَاتِ إِلَى ٱلنُّورِ وَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَيَعْمَلُ صَلِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدَاً قَدَأَحْسَنَ ٱللَّهُ لَهُ وِرِزْقًا ١ اللَّهُ ٱلَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَتٍ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُ لَيَ مَتَازَلُ ٱلْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوۤا أَنَّ ٱللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ وَأَتَّ ٱللَّهَ قَدْأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمَا ١

## سُونَ وَالتَّجَرِينِ

يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْ وَلِجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تِحَلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَٱللَّهُ مَوْلَلكُمْ وَهُوَ ٱلْعَلِيمُ ٱلْحَكِيمُ ٥ وَإِذْ أَسَرَّ ٱلنَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْ وَلِجِهِ عَدِيثَا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ ٱللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَغْرَضَ عَنْ بَعْضَ فَكُمَّا نَبَّأَهَابِهِ وَقَالَتَ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَآقَالَ نَبَّأَنِي ٱلْعَلِيمُ ٱلْخَبِيرُ ﴿ إِن تَتُوبَآ إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُما أَوَإِن تَظَهَرَاعَلَيْهِ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَمَوْلَنهُ وَجِبْرِيلُ وَصَلِحُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ۖ وَٱلْمَلَيْكَةُ بَعَدَ ذَلِكَ ظَهِيرُ ٤ عَسَىٰ رَبُّهُ وَإِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ وَأَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ مُسْلِمَتِ مُّؤْمِنَاتِ قَانِتَاتِ تَإِبَاتٍ عَلِبَدَاتٍ سَلَمٍ حَاتِ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ٥ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمُ وَأَهْلِيكُمْ وَأَهْلِيكُمْ وَأَلْ وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَتَبِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُونَ ٱللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اللَّهَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَاتَعْتَذِرُواْ ٱلْيَوْمَّ إِنَّمَا تَجُزَوْنَ مَاكُنتُمْ تَعْمَلُونَ ۞

الجُزَّءُ الثَّامِنُ وَالعِشْرُونَ لَهُ وَلَا مِنْ وَالعِشْرُونَ لَهُ وَالْعِشْرُونَ لَا اللَّهُ عَرِيعِ

يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ تُوبُوٓاْ إِلَى ٱللَّهِ تَوَبَةَ نَّصُوحًا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمُ سَيِّعَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّتِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي ٱللَّهُ ٱلنَّبِيَّ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَهُ وَوُرُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَبِأَيْمَنِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّناً أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا وَٱغْفِرُ لَنَآ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيءِ قَدِيرٌ ٥ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِيُّ جَلِهِدِ ٱلۡكُفَّارَوَٱلۡمُنَافِقِينَ وَٱغۡلُظْ عَلَيْهِمُّ وَمَأْوَلِهُ مْ جَهَنَّرُ وَبِشْ ٱلْمَصِيرُ ۞ضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ٱمْرَأَتَ نُوحٍ وَٱمْرَأَتَ لُوطٍ كَانَتَا تَحَتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَلِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَافَلَمْ يُغْنِيَاعَنْهُمَا مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَقِيلَ ٱدْخُلَا ٱلنَّارَمَعَ ٱلدَّخِلِينَ ٥ وَضَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱمۡرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتَ رَبِّ ٱبْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي ٱلْجَنَّةِ وَيَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِينِ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلظَّلِلِمِينَ ٥ وَمَرْيَ مَا ٱبْنَتَ عِمْرَاتَ ٱلَّتِيَ أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَفَخُنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكُلِمَتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتُ مِنَ ٱلْقَانِتِينَ ٥



وَأَسِرُّواْ قَوْلَكُمُ أُوِ آجَهَرُواْ بِهِ عَ إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ ۞ ٱلاَ يَعَلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ ٱللَّطِيفُ ٱلْخِيَرُ ١٤ هُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ لَكُو ٱلْأَرْضَ ذَلُولَا فَأَمْشُواْ فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُواْ مِن رِّزْقِيْدِ وَإِلَيْهِ ٱلنَّشُورُ ٥ ءَأَمِنتُمِمَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يَخَسِفَ بِكُو ٱلْأَرْضَ فَإِذَاهِيَ تَمُورُ ١ أَمْ أَمِنتُم مَّن فِي ٱلسَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًّا فَسَتَعُلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ۞ وَلَقَدْكَذَّبَ ٱلَّذِينَ مِن قَبِّلِهِ مْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٍ ۞ أُولَمْ يَرَوُا إِلَى ٱلطَّلِيرِ فَوْقَهُمْ صَلَقَّاتِ وَيَقْبِضَنَّ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّحْمَنُ ۚ إِنَّهُ مِبُكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ ۞ أَمَّنَ هَذَا ٱلَّذِي هُوَجُندُلُّكُمُ يَنصُرُكُم مِن دُونِ ٱلرَّحْمَنَ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ إِلَّا فِيغُرُورٍ ١ ٱلَّذِي يَرَزُقُكُمُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُ وَبَلَلَّجُواْ فِيعُتُووَنُفُورِ ١ فَهَنَ يَمَشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجَهِهِ عَأَهُدَىٰۤ أُمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَطِ مُّسَتَقِيمِ ١ قُلُهُ وَٱلَّذِي أَنشَأَكُم وَجَعَلَ لَكُمُ ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَرَ وَٱلْأَفْدِدَةَ قِلِيلَامَّاتَشَكُرُونَ۞قُلْهُوٱلَّذِي ذَرَأُكُمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ٥ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا ٱلْوَعَدُ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ۞ قُلْ إِنَّمَا ٱلْعِلْمُ عِندَ ٱللَّهِ وَإِنَّمَاۤ أَنَاْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۞ تَ وَالْقَلَم وَمَايَسُطُرُونَ ﴿ مَا أَنتَ بِنِعَمَةِ رَبِّكَ بِمَجَنُونِ ﴿ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُوا عَلَيْ مَعْنُونِ ﴾ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُوا عَظِيمٍ ﴿ فَسَتُبْصِرُ وَيَ مَعْنُونِ ﴾ وَإِنّكَ لَعَلَى خُلُوا عَلَى خُلُوا عَلَى مَعْنُونِ ﴾ وَيُبْصِرُونَ ﴿ وَيَنْ مَعْنُونِ ﴾ وَإِنّا لَكُ هُونُ وَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّمُ هُتَدِينَ ﴾ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِاللّمُ هُتَدِينَ ﴾ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ عَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ بِالْمُهُ عَدِينَ ﴾ فَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ فَ وَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ فَ وَلَا تُطِع الْمُكَدِّبِينَ فَي وَدُولًا لَوْ تُدَهِنُ فَي كُمْ مِنْ فَي كُمْ مِنْ فَي كُمْ مِنْ فَي كُمْ مَا لَالْمُ عَلَيْ فَي كُلّ مَلّا فِي مَن سَبِيلِهِ وَهُو أَعْلَمُ مِنْ فَي كُمْ مَا لَا وَيَعْمِينَ عَلَيْهِ مِنْ فَي كُمْ مَا لَا عَلَيْ مَنْ مِنْ مَالِ وَيَعْمِينَ هُونَ وَ هُو اللّهُ وَيَعْمِينَ عَلَيْهُ الْمُؤْمِقُ فَي مُنْ مَا لَا وَيَعْمِينَ هُونَ وَ اللّهُ وَيَعْمِينَ عَلَيْهُ وَلَا تُعْلَمُ مُعْمَلِهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمِينَ هُونَ وَ اللّهُ وَيُولِينَ وَاللّهُ وَيَعْمِينَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيَعْمَلُوا وَاللّهُ وَيَعْمِينَا عَلَيْهُ مِنْ فَيْمُ لَا اللّهُ وَيَعْمَلُوا وَيَعْمِينَا عَلَا اللّهُ وَلَا لَا مُعْلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا لَا اللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَلِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ فَعَلَمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَلِي مُنْ فَلِهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَ

إِنَّابِلَوْنَاهُمْ كَمَا بِلَوْنَآ أَضْحَبَ ٱلْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُواْ لِيَصْرُمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿ وَلَا يَسۡتَثۡنُونَ۞ فَطَافَعَلَيۡهَاطَآبِفُ مِّن رَّبِّكَ وَهُوۡنَآبِمُونَ۞ فَأَصۡبَحَتۡ كَٱلصّرِيمِ ۞ فَتَادَوْا مُصْبِحِينَ ۞ أَنِ ٱغْدُواْ عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُرَ صَرِمِينَ۞فَٱنظَلَقُواْ وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ۞أَنلَايَدَخُلَنَّهَا ٱلْيُوَمَ عَلَيْكُمُ مِّسَكِينٌ وَعَدَوْ أَعَلَى حَرْدِ قَلْدِرِينَ فَ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُواْ إِنَّا لَضَآ اللَّونَ ٥ قَالُواْسُبْحَنَ رَبِّنَآ إِنَّاكُنَّا ظَلِمِينَ ۞ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُ مَ عَلَى بَعْضِ يَتَلَاوَمُونَ ١ قَالُواْيَوَيُلَنَآ إِنَّاكُنَّا طَلِغِينَ عَسَىٰ رَبُّنا ٓ أَن يُبْدِلْنَا خَيْرًا مِّنْهَآ إِنَّاۤ إِلَىٰ رَبِّنَا رَغِبُونَ ۞كَذَالِكَ ٱلْعَذَابُّ وَلَعَذَابُ ٱلْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْكَانُواْ يَعَلَمُونَ ١٠ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَرَيِّهِ مُجَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ۞مَالَكُرْكِيَفَ تَحْكُمُونَ۞أَمْلِكُرْ كِتَبُّ فِيهِ تَذَرُسُونَ ﴿ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُ وُنَ ﴿ أَمْلَ مُ الْمُواَ يَمَنُ عَلَيْنَا بَلِغَةُ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَكَمَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ١٠٠٥ سَلَهُمْ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمُ ۞ أَمْلَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُواْ بِشُرَكَآيِهِمْ إِنكَانُواْ صَدِقِينَ ۞ يَوْمَ يُكْشَفُعَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ٥

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَ قُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدُكَا نُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ فَافَا ذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم سَلِمُونَ فَافَا ذَرْنِ وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا ٱلْحَدِيثِ سَنَسَتَدْرِجُهُم مِّنَ حَيْثُ لَا يَعَلَمُونَ فَا وَأَمْلِ لَهُمْ إِلَّهُمْ إِلَّا كَيْدِى مَتِينُ فَالْمُ تَكُمُ وَمَ مِن اللَّهُمُ الْعَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ مَّنَ عَلَوْنَ فَا أَمْ عِن دَهُمُ ٱلْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ أَجْرَا فَهُ مِين مَّغَرَمِ مَّ مُّ قَلُونَ فَا أَمْ عِن دَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكُنُبُونَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومُ فَي لَوْلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُو مَكْظُومُ فَي لَوْلَا أَن تَكَارَكُهُ بِعَمَةٌ مِّن رَبِّهِ عَلَيْهُ مِن الصَّلِحِينَ وَهُو مَكْفُومُ فَي فَا جَتَبَهُ دَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وَمِن الصَّلِحِينَ وَهُومَ مَكُمُومُ مُن فَا جَتَبَهُ دَبُّهُ وَفَجَعَلَهُ وَمِن الصَّلِحِينَ وَهُو مَنْ الصَّلِحِينَ وَهُو مَن الصَّلِحِينَ وَهُو مَن السَّلِحِينَ عَمَةُ مِّن يَبِهِ عَلَيْهُ وَلَا يَرْزِلْقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمْ لَمَّا سَمِعُواْ وَهُو مَا يُورُونَ إِنَّهُ وَلَا يَرَا لِقُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَرْزُلِقُونَكَ بِأَبْعَامِينَ فَى النِي كُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَرَا لَعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَرْتُونُ فَو وَمَاهُو إِلَّا ذِكُرُ لِلْقَعَامِينَ فَى النِي مَا اللَّهُ وَالْكُورُ وَيَعُولُونَ إِنَّهُ وَلَيْ الْمَعْوَلِ لَا ذَكُرُ وَيَعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا يَرَا لَعُولُونَ إِنَّهُ وَلَا مَا مُؤْولُونَ إِنَّهُ وَلَا مَا مُؤْلُونَ إِنْ مَا مُعُولُونَ إِنْ مَا مُؤْلُونَ إِنَا لَا مُؤْلُونَ إِنْ الْمُعْلِمُ مِن السَلَعُولُ وَالْمُولِ اللْمُولِ اللْمُؤْلُونَ إِنْ مَا مُؤْلُونَ إِنْ مَا مُؤْلِلُهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْلُونَ إِنْ اللْمُؤْلُونَ إِنْ اللْمُعْلَى مُنْ السَلَعِمُ اللْمَ الْمُعْلِقُولُونَ إِنْ الْمُولِ اللْمُؤْلُونَ إِلْمُ اللْمُعَلِمُ مِنْ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ السَاعِمُ اللْمُؤْلُونَ اللْمُ اللْمُؤْلُونَ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلِمُ اللْمُؤْلُونَ اللْمُ الْمُؤْلُونَ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ اللْمُعُولُونَ اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُونَ الْمُؤْلُولُ اللْمُعْلِقُولُ اللْمُؤْلُونَ

# المُؤْرِقُ لِلنَّاقِينَ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ



يُبَصَّرُونَهُ مُ يُوَدُّا لُمُجَرِمُ لَوَيَفَتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِ إِ بِبَنِيهِ ٥ وَصَحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ١ وَفَصِيلَتِهِ ٱلَّتِي تُويِهِ ١ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنجِيهِ ٤ كَلَّد إِنَّهَا لَظَى ١ نَزَّاعَةَ لِلشَّوَى ١ تَدْعُواْمَنَ أَدْبَرَ وَتُوَلِّيَ ١ جَرُوعَا ۞ وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ۞ إِلَّا ٱلْمُصَلِّينَ ۞ ٱلَّذِينَ هُمَر عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَآيِمُونَ ١٥ وَٱلَّذِينَ فِيَ أَمْوَالِهِمْ حَقُّ مُعَلُومٌ ١٩ كُلسَّ آيِلِ وَٱلۡمَحۡرُومِ ٥ وَٱلَّذِينَ يُصَدِّ قُونَ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥ وَٱلَّذِينَ هُرِمِّنَ عَذَابِ رَبِّهِ مِمُّشَفِقُونَ ﴿ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِ مَغَيْرُمَأُمُونِ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِ مُرَحَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَيَّ أَزُوَجِهِ مَأْوُمَا مَلَكَتَ أَيْمَانُهُمُ فَإِنَّهُ مُ غَيْرُ مَلُومِينَ ١ فَهَنِ ٱبْتَعَىٰ وَرَآءَ ذَالِكَ فَأُوْلَيَإِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ وَٱلَّذِينَ هُمْ لِأَمَنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ۞ وَٱلَّذِينَ هُم بِشَهَدَاتِهِمْ وَآ إِمُونَ ۞وَٱلَّذِينَهُمۡ عَلَىٰ صَلَاتِهِ مۡ يُحَافِظُونَ۞ۚ أُوْلَيٓ إِكَ فِي جَنَّتِ مُّكَرِّمُونَ۞ فَمَالِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ قِبَلَكَ مُهَطِعِينَ عَنِ ٱلْيَمِينِ وَعَنِ ٱلشِّمَالِ عِزِينَ ۞ أَيَظْمَعُ كُلُّ ٱمۡرِي مِنْهُ وٓ أَن يُدۡخَلَجَنَّةَ نَعِيمِ۞ كَلَّأَ ۚ إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّايَعَلَمُونَ ۚ فَكَلَّا أُقُسِّمُ بِرَبِّ ٱلْمَشَرِقِ وَٱلْمَغَرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ۞

عَلَىٰ أَن نَّبُكِ لَكَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿ فَاذَرْهُمْ عَلَىٰ أَن نَّبُكِ لَكَ فَوْ مَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ فَهُو مَهُمُ اللَّذِي يُوعَدُونَ ﴿ فَي يَوْمَ لَكُونُ وَا يَعْمُ اللَّذِي يُوعِدُونَ ﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ اللَّجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴿ يَخُرُجُونَ مِنَ اللَّجَدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نَصْبِ يُوفِضُونَ ﴾ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَمَةُ هُمْ ذِلَةٌ أَذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ خَشِعَةً أَبْصَرُهُمُ تَرَهَمَةُ هُمْ ذِلَةٌ أَذَلِكَ الْيَوْمُ الذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾

### 

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ مَ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيكُمْ عَذَاجُ أَلِيهُ وَ قَالَ يَعَوْمِ إِنِي لَكُمُ نَذِيرٌ مُّبِينُ وَ أَنِ اعْبُدُوا عَذَاجُ أَلِيهُ وَاتَّعُوهُ وَأَطِيعُونِ فَيَغَفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ اللّهَ وَاتَّعُوهُ وَأَطِيعُونِ فَيَغَفِرُ لَكُمُ مِن ذُنُو بِكُمْ وَيُؤخِرَكُمُ اللّهَ وَاللّهَ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَهُ اللّهُ وَنَهَارًا فَ فَلَمُ مِن وَهُ مُولِكُمُ وَاللّهُ مَا وَعَوْتُهُمْ وَأَصَدُوا وَاللّهُ مَعْ وَلَكُمُ وَاللّهُ مَا وَعَوْتُهُمْ وَأَصَدُوا وَاللّهُ مَعْ وَلَهُ مَوْ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مِنْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُولِولًا مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مُولًا مُنْ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ مَا وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا مُولًا مُنْ مُولًا مُنْ مُولًا مُنْ مُولًا مُنْ مُولِلْ اللّهُ مَا مُولِمُولًا مُلْمُولًا مَا مُعْمَالِمُ اللّهُ مَا مُعَلّمُ وَاللّهُ مُولِمُولًا مُلْمُ اللّهُ مَا مُعْمَالِلْمُ اللّهُ مَا مُعْمُولًا مُعَلّمُ مُولِمُ مُولِمُولًا مُلْمُولًا م

يُرْسِلُ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا ١٥٥ وَيُمْدِدْكُمْ بِأُمْوَلِ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَّكُوْجَنَّاتٍ وَيَجْعَلِلَّكُوْ أَنْهَرًا ١٩ مَّالَّكُوْ لَاتَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ١ وَقَدْ خَلَقَكُمُ أَطْوَارًا ۞ أَلَمْ تَرَوْلُكَيْفَ خَلَقَ ٱللَّهُ سَبْعَ سَمَوَتِ طِبَاقَا ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَ فِيهِنَّ نُوْرًا وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ١ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمُ مِّنَ ٱلْأَرْضِ نَبَاتَا اللَّهُ ثُرَّ يُعِيدُ كُمْ فِيهَا وَيُخْرَجُكُمْ إِخْرَاجَا۞وَٱللَّهُ جَعَلَكُو ٱلْأَرْضَ بِسَاطًا۞لِّتَسَلُكُواْمِنْهَا سُبُلَافِجَاجَا۞قالَ نُوحُ رُّبِ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَٱتَبَعُواْ مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ وَإِلَّا خَسَارًا ٥ وَمَكُرُ وُلْمَكُرُ الْكِبَّارَا ١ وَقَالُولْ لَاتَذَرُنَّءَ الِهَتَكُمْ وَلَاتَذَرُنَّ وَدَّاوَلَاسُوَاعَاوَلَايَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسَرَاهُ وَقَدْ أَضَلُّواْ كَثِيرًّا وَلَا تَزدِ ٱلظَّالِمِينَ إِلَّاضَلَاكُ مِّمَّا خَطِيَّتِهِمِ أُغْرِقُواْ فَأَدْخِلُواْ نَارًا فَلَمْ يَجِدُواْ لَهُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ أَنصَارًا ٥ وَقَالَ نُوحُ رَّبِّ لَاتَذَرْعَلَى ٱلْأَرْضِ مِنَ ٱلْكَفِرِينَ دَيَّارًا ١ إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّواْ عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوٓاْ إِلَّا فَاجِرَا كَفَّارًا ۞ رَّبِّ ٱغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَن دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ وَلَاتَزِدِ ٱلظَّلِمِينَ إِلَّاتَبَارًا ٥

## ٩

قُلَ أُوحِيَ إِلَى أَنَّهُ ٱسْتَمَعَ نَفَرُ مِنَ ٱلْجِنِّ فَقَالُوٓا إِنَّا سَمِعَنَا قُرْءَانًا عَجَبَا ۞ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشَدِفَامَنَّا بِهِ ٥ وَلَن نُشْرِكَ بِرَيِّنَآ أَحَدًا ۞ وَأَنَّهُ وَتَعَكَلَ جَدُّ رَبِّنَا مَا ٱتَّخَذَ صَحِبَةً وَلَا وَلَدَا وَأَنَّهُ وَكَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَاعَلَى ٱللَّهِ شَطَطُطا ﴿ وَأَنَّاظَنَنَّاۤ أَن لَّن تَقُولَ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبَا ٥ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ ٱلْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ مِّنَ ٱلْجِيِّ فَزَادُوهُمْ رَهَعَا ٥ وَأَنَّهُ مُ ظَنُّوا كَمَاظَنَنتُمُ أَن لَّن يَبْعَثَ ٱللَّهُ أَحَدَاهُ وَأَنَّا لَمَسْنَا ٱللَّهَ مَآءَ فَوَجَدْنَهَا مُلِئَتَ حَرَسَا شَدِيدَا وَشُهُبَا ٥ وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمَعِ فَمَن يَسْتَمِعِ ٱلْأَنَ يَجِدْلُهُ وشِهَابَارَّصَدَا۞ وَأَنَّا لَانَدْرِيَ أَشَرُّ أُرِيدَ بِمَن فِي ٱلْأَرْضِ أَمْ أَرَادَبِهِ مَرَبُّهُ مُ رَبِشَدَا۞ وَأَنَّامِنَّا ٱلصَّالِحُونَ وَمِنَّادُونَ ذَالِكُ كُنَّا طَرَآبِقَ قِدَدَا ١٥ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعُجِزَ ٱللَّهَ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَن نُعُجِزَهُ وهَرَبًا ٥ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا ٱلْهُدَى ءَامَنَّا بِهِ وَفَمَن يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ وَفَلا يَخَافُ بَخْسَا وَلَا رَهَقَا ١

وَأَنَّامِنَّا ٱلْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُوْلَتِ إِكَ تَحَرَّوْاْ رَشَدَا ١ وَأَمَّا ٱلْقَاسِطُونَ فَكَانُواْ لِجَهَنَّرَ حَطَبًا وَأَلُّو ٱسۡتَقَامُواْعَلَى ٱلطّرِيقَةِ لَأَسۡقَيۡنَهُم مَّآءًعَدَقَا؈ٛلِنَفۡتِنَهُم فِيةً وَمَن يُعْرِضَ عَن ذِكْرِرَبِّهِ عِيسَلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا ١٠ وَأَنَّ ٱلْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدًا ١ وَأَنَّهُ ولَمَّا قَامَ عَبْدُ ٱللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُواْ يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدَا ۞ قُلْ إِنَّمَآ أَدْعُواْرَبِّي وَلَآ أُشْرِكُ بِهِ ۚ أَحَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَآ أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرَّا وَلَا رَشَدَا ۞ قُلْ إِنِّي لَن يُجِيرَنِي مِنَ ٱللَّهِ أَحَدُ وَلَنَ أَجِدَمِن دُونِهِ عَمُلْتَحَدًا ١ إِلَّا بَلَاغَا مِّنَ ٱللَّهِ وَرِسَلَاتِهِ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ وَ فَإِنَّ لَهُ وَنَارَجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ٥ حَتَى إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ فَسَيَعَلَمُونَ مَنۡأَضۡعَفُنَاصِرًا وَأَقَلُّعَدَدَا۞ قُلۡ إِنۡأَدۡرِيٓ أَقَرِيبُ مَّاتُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ ورَبِّيٓ أَمَدًا ۞ عَلِمُ ٱلْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ = أَحَدًا ۞ إِلَّا مَنِ ٱرْتَضَىٰ مِن رَّسُولِ فَإِنَّهُ و يَسَلُكُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهِ وَمِنْ خَلْفِ مِهِ مِرَصَدَا ١ اللَّهِ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُواْ رِسَلَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَالَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰكُلَّشَيْءِعَدَدَّاۗ

### الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْونَ الْمُؤْمِّقِ لِلْمُؤْمِّلِ

### ٩

بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

يَنَأَيُّهَا ٱلْمُزَّمِّلُ ۞ قُرُالَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ نِصْفَهُ وَأُواْنقُصْمِنْهُ قَلِيلًا ثَقِيلًا ۞ إِنَّ نَاشِئَةَ ٱلَّيْلِهِيَ أَشَدُّ وَطَّئَا وَأَقُومُ قِيلًا ۞ إِنَّ لَكَ فِي ٱلنَّهَارِسَبْحَاطَوِيلًا ﴿ وَٱذْكُرِ ٱسْمَرَيِّكَ وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُوَ فَٱتَّخِذْهُ وَكِيلًا ۞ وَٱصْبِرْ عَلَىٰمَايَقُولُونَ وَٱهۡجُرۡهُمۡهَا هَجۡرَاجَمِيلَا ٥ وَذَرۡنِي وَٱلۡمُكَذِّبِينَ أُوْلِي ٱلنَّعَمَةِ وَمَهِّلَهُ مُوقِلِيلًا ﴿ إِنَّ لَدَيْنَاۤ أَنكَالًا وَجَحِيمًا ۞ وَطَعَامَاذَاغُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ﴿ يَوْمَ تَرْجُفُ ٱلْأَرْضُ وَٱلِجِبَالُ وَكَانَتِ ٱلْجِبَالُ كَثِيبَامَّهِيلًا إِنَّا أَرْسَلْنَآ إِلَيْكُورَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُو كَمَآ أَرۡسَلۡنَآ إِلَىٰ فِرْعَوۡنَ رَسُولًا۞ فَعَصَىٰ فِرْعَوۡنُ ٱلرَّسُولَ فَأَخَذُنَّهُ أَخْذَا وَبِيلًا ﴿ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمُ يَوْمَا يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ١ السَّمَاءُ مُنفَطِرٌ بِذِي كَانَ وَعَدُهُ ومَفْعُولًا ﴿ إِنَّ هَاذِهِ مِ تَذَكِرَةً ۗ فَمَن شَاءَ ٱتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ عَسَبِيلًا ﴿



### الجُزَّءُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ الْمُؤْدِةُ الْكَدَّيْرِ الْمُؤْدُةُ الْكَدَّيْرِ

فَقُتا كَيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتِلَكِيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ قُتُلَكِيْفَ قَدَّرَهُ ثُمَّ نَظَرَهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ اللهُ تُرَا لَذَبَرَ وَٱسۡتَكۡبَرَ ﴿ فَقَالَ إِنۡ هَاذَاۤ إِلَّاسِحَرُ يُؤْثَرُ ۞ إِنۡ هَاذَآ إِلَّا قَوْلُ ٱلْبَشَرِ ١ صَالُّ صَلِيهِ سَقَرَ ١ وَمَآ أَدْرَيْكَ مَاسَقَرُ ١ لَاتُبْقِي وَلَاِتَذَرُ ١ فَوَاحَةُ لِلْبَشَرِ ١ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ٥ وَمَاجَعَلْنَآ أَصْحَابَ ٱلنَّارِ إِلَّا مَلَتِهِكُهُ وَمَاجَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُولْ ليَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَيَزْدَادَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓ الْإِيمَانَا وَلَا يَرْتَابَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْكِتَابَ وَٱلْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِ مِمَّرَضٌ وَٱلۡكَفِرُونَ مَاذَاۤ أَرَادَ ٱللَّهُ بِهَذَا مَثَلَا كَذَالِكَ يُضِلُّ ٱللَّهُ مَن يَشَآءُ وَيَهَدِى مَن يَشَآءُ وَمَا يَعَلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّاهُوَ وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكَرَىٰ لِلْبَشَرِ۞كَلَّاوَٱلْقَمَرِ۞وَٱلَّيَلِ إِذْأَدْبَرَ۞وَٱلصُّبْحِ إِذَآأَسْفَرَ۞إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبِرِ فَيَنْدِيرًا لِلْبَشَرِ فِي لِمَن شَآءَ مِنكُوْ أَن يَتَقَدَّمَ أَوْيَتَأَخَّرَ اللهُ كُلُّ نَفْسٍ بِمَاكَسَبَتَ رَهِينَةُ اللهُ إِلَّا أَصْحَابَ ٱلْيَمِينِ فَفِي جَنَّتِ يَتَسَاءَ لُونَ ﴿ عَنِ ٱلْمُجْرِمِينَ ۞ مَاسَلَكَكُمُ فِي سَقَرَ ۞ قَالُواْلَمْ نَكُ مِنَ ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ ٱلْمِسْكِينَ ﴿ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ ٱلْحَآ إِضِينَ ٥ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ ٱلدِّينِ ٥ حَتَّىۤ أَتَكَا ٱلْيَقِينُ٩





عَيْنَا يَشْرَبُ بِهَاعِبَادُ ٱللَّهِ يُفَجِّرُ وِنَهَا تَفْجِيرًا ۞ يُوفُونَ بِٱلنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمَاكَانَ شَرُّهُ ومُسْتَطِيرًا ﴿ وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ عِمسَكِينًا وَيَتيمَاوَأَسِيرًا۞إِنَّمَانُطْعِمُكُو لِوَجْهِ ٱللَّهِ لَانُرِيدُ مِنكُو جَزَآءَ وَلَاشُكُورًا ﴿ إِنَّا نَخَافُ مِن رِّبِّنَا يَوْمًا عَبُوسَا قَمْطَرِيرًا ۞ فَوَقَاهُمُ ٱللَّهُ شَرَّ ذَالِكَ ٱلْيَوْمِ وَلَقَّنَهُ مُّ نَضَّرَةً وَسُرُورَا ٥ وَجَزَنَهُم بِمَاصَبَرُواْ جَنَّةً وَحَرِيرًا ١ مُتَكِينَ فِيهَاعَلَى ٱلْأَرَابِيِّ لَايرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَازَمْهَ رِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِ مَظِلَالُهَا وَذُلِّلَتَ قُطُوفُهَا تَذَٰ لِيلًا ۞ وَيُطَافُ عَلَيْهِم عِانِيَةٍ مِّن فِضَّةِ وَأَكُواَبِ كَانَتْ قَوَارِيرَاْ فَقَارِيرَاْ فَقَارِيرَاْ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُ وَهَا تَقَدِيرًا فَ وَيُسْقَوْنَ فِيهَاكَأْسَاكَانَ مِزَاجُهَا زَنجِيبِلَّا عَيْنَا فِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا ٨٠ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانُ مُّخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمُ لُؤَلُؤًا مَّنتُورًا وَإِذَا رَأَيْتَ ثُرَّرَأَيْتَ نَعِيمَا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرُ وَإِسْتَبْرَقُ وَكُلُّوا أَسَاوِرَمِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبَّهُ مُ شَرَابًا طَهُورًا ١٥ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُو جَزَآءً وَكَانَ سَعَيْكُم مَّشَكُورًا ١٠ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ تَنزِيلًا ﴿ فَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْءَ اثِمًا أَوْكَ فُوزَا۞ وَٱذْكُرِ ٱسۡمَرَيِّكَ بُكُرَةَ وَأَصِيلَا۞

الجُزْءُ التَّاسِعُ وَالعِشْرُونَ لَا الْمُرْسَلَاتِ الْمُزْوَةُ الْمُرْسَلَاتِ

### النورة المنظرات المنظرة

بِنْ مِ اللَّهِ ٱلرَّحِي مِ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّا الْمُرْسَلَاتِ عُلَا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّا الْمَالِقِيَاتِ ذِكْرًا فَ عُذْرًا أَوْنُذُرًا فَإِنَّا الْمَالَّةِ عُومُ طُمِسَتْ فَ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ تُوعِدُ وَنَ لَوَقِعٌ فَإِذَا النَّجُومُ طُمِسَتْ فَ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ تُوعِمُ الْمَسْلُ أُقِتَتَ اللَّا السَّمَاءُ فُرِجَتُ فَوَاذَا الرَّسُلُ الْقِتَ فَ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتُ فَوَاذَا الرَّسُلُ الْقِتَ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الللَّهُ وَاللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ

ٱلۡرۡڬَٰٓئُلُقَكُّرُمِّن مَّآءِ مَّهِينِ۞ۚ فَجَعَلْنَهُ فِي قَرَارِمِّكِينٍ۞ۚ إِلَىٰ قَدَرِ مَّعْلُومٍ ۞ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ ٱلْقَادِرُونَ۞ وَيْلُ يُوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ۞ ٱلْمُرْنَجَعَلِ ٱلْأَرْضَ كِفَاتًا ١٠ أَحْيَآءً وَأَمْوَ تَا ٥ وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَسِي شَلِمِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَكُمْ مَّآءً فُرَاتًا ٥ وَيْلُ يُوْمَ بِذِلِّلُمُكَذِّبِينَ ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ مَاكُنتُم بِهِۦتُكَذِّبُونَ۞ٱنطَلِقُوٓ إِلَىٰ ظِلِّ ذِي ثَلَثِ شُعَبِ۞ لَّاظَلِيلُ وَلَا يُغْنِي مِنَ ٱللَّهَبِ۞ إِنَّهَا تَرْمِى بِشَرَدٍ كَٱلْقَصِّرِ ﴿ كَأَنَّهُ وَجِمَلَتُ صُفَرٌ ﴿ وَيَلُ يُوَمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ هَذَايَوُمُ لَا يَنطِقُونَ ٥ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ ٥ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ۞َهَٰذَايَوْمُ ٱلْفَصِّلِّجَمَعۡنَكُمْ وَٱلْأُوَّلِينَ۞َفَإِنكَانَ لَكُوْكِيدٌ فَكِيدُ وَنِ ٥ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ إِنَّ ٱلْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالِ وَعُيُونِ ١ وَفَوَرِكَهَ مِمَّا يَشَتَهُونَ ١ كُلُواْ وَٱشْرَبُواْ هَنِيَاً بِمَاكُنتُ مِ تَعْمَلُونَ ﴿ إِنَّا كَذَالِكَ نَجُزِي ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿ وَيُلُ يَوْمَ إِذِ لِلْمُكَذِّبِينَ فَكُلُواْ وَتَمَتَّعُواْ قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجُرِمُونَ ١٥ وَيْلُ

يَوْمَبِ ذِلِلْمُكَذِّبِينَ ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُ مُ أَرْكَعُواْ لَا يَرْكَعُونَ ﴾

وَيْلُ يَوْمَ إِذِ لِّلْمُكَ ذِّبِينَ فَ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ مِنُوْنَ فَ

### الجُزْءُ الشَّلَا ثُونَ مَنْ السَّرَةُ السَّبَإِ

### المنونة البنايا

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِ

عَمَّ يَتَسَاءَ لُونَ ۞عَنِ ٱلنَّبَإِ ٱلْعَظِيرِ ۞ٱلَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ ۞ كَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞ ثُرَّكَلَّاسَيَعْلَمُونَ۞أَلْمُ نَجْعَلِٱلْأَرْضَمِهَادَا۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادَا ١٥ وَخَلَقْنَكُمُ أَزُوكِ جَاهُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَاٱلَّيْلَ لِبَاسَانُ وَجَعَلْنَاٱلنَّهَارَمَعَاشَا ١ وَبَنَيْنَا فَوَقَكُمْ سَبْعَاشِدَادَا ١٥ وَجَعَلْنَا سِرَاجَاوَهَاجَا ١٥ وَأَنزَلْنَامِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءَ ثَجَّاجًا ﴿ لِنُخْرِجَ بِهِ عَجَبَّا وَنَبَاتَا ۞ وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا ١ إِنَّ يَوْمَ ٱلْفَصِّلِ كَانَ مِيقَلَتَا ١ يَوْمَ يُنفَخُ فِي ٱلصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفُواَجَا۞وَفُتِحَتِ ٱلسَّمَآءُفَكَانَتُ أَبُوَبَا۞وَسُيِّرَتِ ٱلْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ١ إِنَّ جَهَنَّرَكَانَتُ مِرْصَادَا ١ لِلطَّاخِينَ مَعَابَا۞لَّبِثِينَ فِيهَآ أَحْقَابَا۞لَّايَذُوقُونَ فِيهَابَرۡدَاوَلَاشَرَابًا اللَّحَمِيمَاوَغَسَّاقًا ﴿ جَزَآءَ وِفَاقًا ۞ إِنَّهُمُكَانُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ كَانُولُ لَايَرْجُونَ حِسَابًا۞وَكَذَّبُواْ بِعَايَلِتِنَاكِذَّابًا۞وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيۡنَاهُكِتَابَا۞فَذُوقُواْفَلَننَّزِيدَكُمۡ إِلَّاعَذَابًا۞

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿ حَدَآبِقَ وَأَعْنَبَا ﴿ وَكَاكِمَ اللَّهِ وَكَالَا اللَّهِ مَوْلَ وَ الْمَكَوْنَ فِيهَا لَغُوا وَلَا كِذَّبَا ۞ جَزَآءً مِّن رَبِّكَ عَطَآءً حِسَابًا ۞ رَبِّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُ مَا الرِّحْمَلِ لَا يَمَلِكُونَ حِسَابًا ۞ رَبِّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُ مَا الرِّحْمَلِ لَا يَمَلِكُونَ مِسَابًا ۞ رَبِّ السّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِينَهُ مَا الرِّحْمَلِ لَا يَعْمَلِكُونَ مِنْ فَعُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَتِ كَةُ صَفَّا الرَّحْمَلُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ فَمَن إِلّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ وَالْمَلَتِ كَةُ مُنَا الْمَوْمُ الْحَقْمُ الْمَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَلُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ إِنَّا أَنذَ رَنَكُمُ عَذَابًا قَرِيبًا يَوْمَ يَنظُلُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ تَنِي كُنْ تُرْبُا ۞ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ تُكُرُبًا ۞ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ تَنْ عُنْ اللَّهُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ تُكُونَا الْكَافِلُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ اللَّهُ الْكَافُرُ مَا قَدَّمَتُ يَذَاهُ وَيَعُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ اللَّهُ مُنْ الْمَالِي مُنْ الْمَالِي اللَّهُ مَا قَدَّمَتُ يَدَاهُ وَيَعُولُ الْكَافِرُ يَلَيْتَنِي كُنْ اللَّهُ الْكَافِرُ مِنْ لَيْتَا فَى مَاقَدَّمَ تَعْدَالًا وَلَا عَلَالُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِقُولُ الْكَافِرُ وَيَعْلَى الْكَافِرُ وَلِكُ الْمَالِقُولُ الْكُولُ الْكَافِلُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّالْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْكَافِ وَلَيْكُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمَالِقُولُ الْكُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُلْكُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالَقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمُعْلَالُ الْمَالْمُ الْمَالْمِ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمَالِقُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِم

## 

وَالنّازِعَتِ عَرْقَانَ وَالنّاشِطَاتِ نَشْطَانَ وَالسَّدِحَتِ سَبْحَاثَ فَالسَّدِهَاتِ سَبْعَانَ فَالسَّدِهَاتِ سَبْعَانَ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا فَيْوَمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ فَالسَّدِهَاتِ سَبْقَانَ فَالْمُدَبِّرَتِ أَمْرًا فَيْوَمَ تَرْجُفُ الرّاجِفَةُ فَالسَّعِهَا الرّادِفَةُ فَ الْوَاجِفَةُ فَالْمُرَدُودُونَ فِي الْخَافِرَةِ فَاجْدَةُ فَالْمَاخِرَةُ فَالْمَاخِرَةُ فَالْمَالِكِ وَالْمَالِكُونَ أَوْ نَاكَمَا عَظَمَا خَرَةً فَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُولُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ٱۮ۫ۿڹٳڮؘ؋ؚڗٛۼۅٝڹٙٳڹؙۜۘۘۘؗؗ؋ڔؘڟۼؘؽ۞ڣؘڨؙڷۿڶڷۜڮٳڶؽٙٲ۫ڹڗؘڒؖڰۜ۞ۛۅٙٲۿڍيڬ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ فَأَرَاهُ ٱلْآيَةَ ٱلْكُبْرَىٰ فَكَذَّبَوَعَصَىٰ فَتُرَّ أَدْبَرَيَسْعَىٰ ﴿ فَشَرَفَنَادَىٰ ﴿ فَقَالَ أَنَارَ يُكُو الْأَعْلَىٰ ﴿ فَا خَذَهُ ٱللَّهُ نَكَالَ ٱلْآخِرَةِ وَٱلْأُولَىٰ ١ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَن يَخْشَىٰ ٥ ءَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ ٱلْسَمَآءُ بَننَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّنِهَا ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ٥ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَلِكَ دَحَلَهَا ٥ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَ هَا وَمَرْعَنهَا ١٥ وَأَلِجُبَالَ أَرْسَنهَا ١٥ مَتَنعَا لَّكُمْ وَلِأَنْعَكِمِكُونَ فَإِذَاجَاءَتِٱلطَّامَّةُٱلْكُبْرَىٰ فَيَوْمَ يَتَذَكُّوا لَإِنسَانُ مَاسَعَىٰ ٥ وُبُرِّزَتِ ٱلْجَحِيمُ لِمَن يَرَىٰ ١ فَأَمَّا مَنطَغَىٰ ٥ وَءَاثَرَ ٱلْحَيَوْةَ ٱلدُّنْيَا ﴿ فَإِنَّ ٱلْجَحِيمَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى ٱلنَّفَسَعَنِ ٱلْهَوَيٰ فَإِنَّ ٱلْجَنَّةَ هِيَ ٱلْمَأْوَىٰ ذِكْرَلْهَا ﴿ إِلَىٰ رَبِّكَ مُنتَهَلَهَا ﴿ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَلْهَا كَأَنَّهُ مُ يَوَمَ يَرَوْنَهَا لَرُ يَلْبَثُوٓ إِلَّا عَشِيَّةً أَوْضُحَهَا ١ سُنُولَةُ عَكِيلًا ﴾

#### بِنْ \_\_\_\_ِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِي حِر

عَبَسَ وَتُولِّنَ ١ أَن جَاءَهُ ٱلْأَعْمَىٰ ﴿ وَمَايُدُرِيكَ لَعَلَّهُ مِيَرَّكُ ٢ أَوْيَدُّكُّرُ فَتَنفَعَهُ ٱلذِّكْرَيَّ ۞ أَمَّامَنِ ٱسۡتَغۡنَى۞ فَأَنتَ لَهُ وتَصَدَّىٰ ٥ وَمَاعَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى ﴿ وَأَمَّا مَن جَآءَكَ يَسْعَىٰ ﴿ وَهُو يَخْشَىٰ ۞ فَأَنتَ عَنْهُ تَلَهِّي ۞ كَلَّا إِنَّهَا تَذَكِرَةُ ۞ فَمَن شَآءَ ذَكَرَهُۥ۞ فِي صُحُفِ مُّكَرَّمَةٍ ۞ مَّرْ فُوعَةِمُّطَهَّرَةٍ ۞ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ۞ كِرَامِ بَرَرَةٍ ۞ قُتِلَ ٱلْإِنسَانُ مَآ أَكَفَرَهُ وَ۞ مِنۡ أَيّ شَىٰءٍ خَلَقَهُ وهُ مِن نُطْفَةٍ خَلَقَهُ وَفَقَدَّرَهُ وَ۞ ثُمَّ ٱلسَّبِيلَ يَسَّرَهُ وَ۞ ثُمَّ أَمَاتَهُ وَفَأَقَبَرَهُ وَ۞ ثُمَّ إِذَا شَاءَأَنشَرَهُونَ كَلَّالَمَّايَقْضِمَآ أَمَرَهُونَ فَلْيَنظُرٱلْإِنسَنُ إِلَى طَعَامِهِ اللَّهُ أَنَّا صَبَبُنَا ٱلْمَآءَ صَبَّا اللَّهُ ثُرَّ شَقَقْنَا ٱلْأَرْضَ شَقَّا اللَّهُ فَأَنْبُتُنَا فِيهَا حَبَّا۞وَعِنَبًاوَقَضَبًا۞وَزَيْتُونَاوَخَلَا۞وَحَدَآبِقَ عُلْبًا۞وَفَكِهَةَ وَأَبَّا۞مَّتَكَالَّكُو وَلِأَنْعَكِم كُونَ فَإِذَاجَآءَتِٱلصَّآخَّةُ ۞يَوْمَ يَفِرُّ ٱلْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ١٠ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ١٠ وَأَبِيهِ ١٠ وَصَاحِبَتِهِ وَوَبَنيهِ ١٠ لِكُلُّ ٱمۡرِي مِّنْهُمۡ يَوۡمَبِذِ شَأْنُ يُغۡنِيهِ ۞ وُجُوهُ يَوۡمَبِذِ مُّسۡفِرَةُ العَاجِكَةُ مُسْتَبْشِرَةُ ۞ وَوُجُوهٌ يَوْمَ إِنِ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۞







### الجُرْءُ الشَّكَ قُونَ كُونَ الْمُرُوجِ

# إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ لَهُ مَأْجَرُ عَيْرُمَمْنُونِ ٥

### المُرْفِعَ المُرْفِعِ المُرْفِقِ المُولِقِي المُولِقِ المُرْفِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلَّ المُعِلَّ المُعِلْقِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُولِقِي المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِي الْمُعِلِقِي المُعِلْقِقِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِقِ المُعِلِق

#### بِسْ مِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِيمِ مِ

وَٱلسَّمَآءِذَاتِٱلْبُرُوجِ ۞ وَٱلْيَوْمِ ٱلْمَوْعُودِ۞ وَشَاهِدِوَمَشْهُودِ ا فُتِلَأَصْحَابُ ٱلْأُخْدُودِ إِنْ ٱلنَّارِ ذَاتِ ٱلْوَقُودِ فَإِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ﴿ وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِٱلْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ﴿ وَمَانَقَ مُواْ مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُواْ بِٱللَّهِ ٱلْعَزِيزِ ٱلْحَمِيدِ ۞ٱلَّذِي لَهُ مُلَّكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيدٌ ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَوُا ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَاتِ ثُرَّلَمْ يَثُوبُواْ فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَ نَرَوَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ١٤ إِنَّ ٱلَّذِينَءَ امَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ لَهُمْ جَنَّتُ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَرُّذَالِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْكَجِيرُ ﴿ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ﴿ إِنَّهُ وهُوَيُبُدِئُ وَيُعِيدُ ۞ وَهُوَٱلْغَفُورُ ٱلْوَدُودُ ۞ ذُوٱلْعَرْشِٱلْمَجِيدُ ٥ فَعَالُ لِمَايُرِيدُ ١ هَلَ أَتَكَ حَدِيثُ ٱلجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ فِي تَكْذِيبِ ﴿ وَٱللَّهُ مِن وَرَآيِهِم مِّحِيظٌ ۞ بَلْ هُوَقُرْءَ انُ مِّجِيدٌ ۞ فِي لَوْحِ مَّحُفُوظٍ ۞



### الجُزَءُ الشَّكَ رُونَ كُونَ مُنْ الْعُلَاثُونَ كُونَ الْعَاشِيَةِ

وَيَتَجَنَّبُهَا ٱلْأَشْعَى ﴿ ٱلَّذِي يَصْلَى ٱلنَّارَ ٱلْكُبْرَىٰ ﴿ ثُمُّ لَا يَمُونُ فِيهَا وَلَا يَخِيَى ﴿ فَاللَّهُ مَن تَزَكَّى ﴿ وَوَذَكُرَ أَسْمَرَبِهِ وَفَصَلَى ۞ فِيهَا وَلَا يَخِينَ ﴿ فَاللَّهُ مَن تَزَكَّى ﴿ وَوَذَكُرَ أَسْمَرَبِهِ وَفَصَلَى ۞ بَلْ تُؤْثِرُ وَنَ ٱلْحَيَوةَ ٱلدُّنْيَا ۞ وَٱلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ مَن تَزَكَّى ﴿ وَالْاَحِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ مَن تَزَكِّى ۞ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ۞ إِنَّ مَن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى ۞ صُحُفِ إِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَى ۞ هَذَا لَفِي ٱلضَّحُفِ ٱللَّهُ وَلَى ۞ صُحُفِ إِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَى ۞ هَذَا لَفِي ٱلصَّحُفِ ٱللَّهُ وَلَى ۞ صُحُفٍ إِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَى ۞ هَذَا لَفِي ٱلصَّحَفِ اللَّهُ وَلَى ۞ صُحُفٍ إِبْرَهِ بِمَ وَمُوسَى ۞

## 

### بِنْ مِ اللَّهِ الرَّحْمَازِ الرَّحِي مِ

هَلْ أَتَكَ حَدِيكُ ٱلْغَشِيَةِ ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَبِ لِإِخْشِعَةُ ﴿ عَامِلَةٌ لَيْ صَبَةٌ عَنْ عَيْنِ عَالِيَةٍ ﴿ لَيْسَ مِنْ عَيْنِ عَالِيَةٍ ﴿ لَيْسَ مَنْ عَيْنِ عَالِيَةٍ ﴾ لَكُمْ طَعَامُ إِلّا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ لَكُمْ طَعَامُ إِلّا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ عَلِي اللّهِ مَا أَلَا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يُسْمِنُ وَلَا يُغْنِي مِن جُوعٍ ۞ وُجُوهٌ يَوْمَ عَدْ إِلَا مِن صَرِيعٍ ۞ لَا يَسْمَعُ عَلَيْهِ مَا لَا عَمَةٌ ۞ فَلَكُ يَ السَّمَعُ عَلَيْهِ مَا لَكُ وَلَا إِنْ مَا أَنْ عَلَيْهُ ۞ وَزَرَا إِنَّ مَا أَنْ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهُ ﴾ وَإِلَى ٱللّا مَن مُنَوعَةٌ ۞ وَإِلَى ٱللّا مَن عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ وَإِلَى ٱلْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتُ ۞ وَإِلَى ٱلْمَا مَا مَن مَذَكِنُ وَالَى اللّاسَعِيمِ عِمْ مِمْ مَعْلِي ۞ فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنْتَ مُذَكِنُ ۞ لَلْعَلَى اللّاسَعَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنْتَ مُذَكِنُ ۞ لَلْمَاتُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَذَكُرُ إِنْ مَا أَنْتَ مُذَكِنُ ۞ لَلْمَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَذَكِرُ إِنَّ مَا أَنْتَ مُذَكِنُ ۞ لَيْ عَلَى السَمَاعِ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَذَكَ مُنْ السَمَاءَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَيْ الْمَالَعُ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِي ۞ فَيَعْ مَا عَلَيْهِم بِمُصَاعِلَ هُ السَمَاءَ عَلَيْهُم بِمُصَاعِطِي ۞ فَيَعْ مَا عَلَيْهُم إِلَى الْمُنْ عَلَى الْمُعْتَعِلَى الْمَا عَلَيْهُ مِلْمُ مَلْعِلَى الْمَالَعُونَ عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَى الْمَالَعُونَ مَا أَنْ عَلَى عَلَيْ عَلَى الْمُعْرِقِ عَلَى الْمَالِ عَلَيْهُ مَا مُنْ عَلَيْهُ مِلْمُ عَلَى الْمَالَعُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى الْمَالِعُ عَلَى الْمَالِقُونَ الْمَالَعُلَى الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِعُلَى الْمَالَعُونَ عَلَيْ الْمَالِمُ الْمِلْمُ الْمَالِمُ عَلَى الْمَالِمُ الْمَالَعُونَ الْمَالِمُ الْمَالَعُونَ الْمَالِمُ الْ



هَلَ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّذِي حِجْرِ ۞ أَلَمُ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ ۞ إِرَمَ ذَاتِ ٱلْعِمَادِ ۞ٱلَّتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي ٱلْبِلَادِ ۞ وَثَمُودَ ٱلَّذِينَ جَابُواْ ٱلصَّخْرَبِٱلْوَادِ ۞ وَفِرْعَوْنَ ذِي ٱلْأَوْتَادِ ۞ ٱلَّذِينَ طَغَوّاْ فِي ٱلْبِلَادِهُ فَأَكْثَرُواْ فِيهَا ٱلْفَسَادَ فَصَبَّ عَلَيْهِ مْرَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ١ إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ ١ فَأَمَّاٱلْإِنسَنُ إِذَامَاٱبْتَكُنهُ رَبُّهُ وَفَأَكْرَمَهُ ووَنَعَكَمَهُ وفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَكْرَمَن ٥ وَأَمَّآ إِذَا مَا ٱبْتَكَنَّهُ فَقَدَرَعَلَيْهِ رِزْقَهُ وفَيَقُولُ رَبِّيٓ أَهَنَنِ ٥ كَلَّا مُكَرِّمُونَ ٱلْيَتِيمَ ٥ وَلَا تَحَرَّضُونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٥ وَلَا تَحَرَّضُ ونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٥ وَلَا تَحَرَّضُ ونَ عَلَى طَعَامِ ٱلْمِسْكِينِ ٱلتُّرَاثَأَكَلَ لَّمَّا ۞ وَتُحِبُّونَ ٱلْمَالَ حُبَّاجَمَّا ۞ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ ٱلْأَرْضُ دَكَّادَكًا ٥ وَجَآءَ رَبُّكَ وَٱلْمَلَكُ صَفَّاصَفَّا ١

رَبِى مَدُرُومِ مِنْ مَعُولُ يَكَلَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي فَ فَيَوْمَبِدِ لَهُ ٱلذِّكْرَىٰ فَيَوْمَ يَذِ لَهُ ٱلذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ فَ وَلَا يُوتِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ فَي يَتَالَيَتُهَا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ فَ وَلَا يُوتِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ فَي يَتَالَيْنَهُا لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ وَأَحَدُ فَ وَلَا يُوتِقُ وَثَاقَهُ وَأَحَدُ فَي يَتَالَيْنَهُا لَا يَعِينِ مِن اللّهُ عَلَيْ مَا يَتُهُ فَي الرّجِعِي إِلَى رَبِيكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً فَى النّفَسُ المُطْمَيِنَةُ فَي الرّجِعِي إِلَى رَبِيكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً فَى النّفَسُ المُطْمَيِنَةُ فَي الرّجِعِي إِلَى رَبِيكِ رَاضِيَةً مَرْضِيّةً فَى النّفَلُ اللّهُ وَالدّخُلِي وَالْمَيْدَةُ فَي اللّهُ عَلَيْ مَن اللّهُ ا

## النَّالِينَ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّهِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالِينَ النَّالِينَ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّالِيلُ اللَّهُ النَّهُ النَّالِّيلُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّا اللَّا الللّل

بِنْ ﴿ اللَّهِ ٱلرَّحْمَانِ ٱلرَّحِي ﴿

كَ أَقْسِمُ بِهِكَ الْلَهِ مَنْ وَأَنْتَ حِلُّ بِهِكَ الْلَهِ مَنْ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ فَيَ لَعَمْ الْلَهُ الْمَكْ مَا لَاللَّهُ الْمَكْ مَا لَاللَّهُ الْمَكْ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ الْمَكْ مَا لَاللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللِّلْمُ اللللْلِلْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللِمُ الللللْمُ اللللْمُ الللِمُ اللللْمُ اللللْمُ الللِمُ الللِمُ الللْمُ الللْمُ ال











إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنَ أَهُلِ ٱلْكِتَابِ وَٱلْمُشْرِكِينَ فِي نَارِجَهَنَّمَ خَلِدِينَ فِيهَ أَوْلَتِهِكَ هُمْ شَرُّ ٱلْبَرِيّةِ فَيْ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ أَوْلَتِهِكَ هُمْ خَيْرُ ٱلْبَرِيّةِ فَي جَزَاؤُهُمْ عِندَرَبِّهِ مَرجَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَا رَبِّهِ مَرجَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَا رَبِّهِ مَرجَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ فِيهَ ٱلْبَدَا رَبِّهِ مَرجَنَّكُ عَدْنِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَارُ خَلِدِينَ

# المنافعة المرافعة المنافعة الم

إِذَا زُلْزِلَتِ ٱلْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ﴿ وَأَخْرَجَتِ ٱلْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ﴿ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ وَقَمَ إِذِ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ﴿ وَإِنْ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا الْإِنسَانُ مَالَهَا ﴿ وَمَا إِذِي مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْأَعْمَالُهُ مُ اللَّهُ مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَلَ اللَّهُ وَاللَّهُ مَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَوهُ وَهُ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَوهُ وَهُن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ وَهُمْ اللَّهُ عُمْ لَهُ مُ فَالَهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ال

# يَوْرَةُ الْعَالِيَاتِ اللَّهِ الْعَالِيَاتِ اللَّهِ الْعَالِيَاتِ اللَّهِ الْعَالِيَاتِ اللَّهِ الْعَالِيَاتِ

بِسْـــِ أَلْلَهِ ٱلرَّحْمَٰزِ ٱلرَّحِيــِ

وَٱلْعَادِيَاتِ ضَبْحَانَ فَٱلْمُورِيَاتِ قَدْحَانَ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحَانَ فَٱلْمُغِيرَتِ صُبْحَانَ فَأَتُرُنَ بِهِ عَنَقْعَانَ فَوَسَطْنَ بِهِ عَجَمْعًا ٥









